|  |  | • |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  | • |





تأايف

## عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ

المفتش الأول للغة العربية بوزارة الممارف ( سابقاً )

[ الطبعة السادسة ]

[ منقحة مطولة ، مضافاً إليها فصول ، ومحلاة بالصور ]

~ 197A - - 18AA

بطلب من ممكتّ بترومطبعته مجرّعلى ميث بنج وأولاده بميان الأزمد ت ٩٠٦٥٨٠



# مراجع الكتاب

- ١ القرآن الكريم.
- ٢ كتب الأحاديث الصحيحة.
- ٣ خلاصة السيرة المحمدية للمغفور له السيد محمد رشيد رضا ..
  - ٤ السيرة الحلسة.
- ه مركز المرأة في الإسلام للمغفور له السيد الأمير على الهندي
  - ٦ -- روح الإسلام -- له أيضاً .
  - ٧ ـــ المعاهدات والمحالفات للأستاذ حسن خطاب الوكيل .
    - ٨ الرق فى الإسلام ترجمة المغفور له أحمد زكى باشا .
  - وسائل السلام للعالم الكبير الشيح رسف الدجوى .
    - ١٠ ــ موجز في تاريخ اسرى برُسياذ بويديك .
  - ١١ سيرة محمد صلى الله عليه وسلم لمولانا محمد على الهندى .

### تقاريظ الطبعة الأولى

١

كتب حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ عبد الله دراز:



الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله .

حضرة الفاضل التقى الألمعى محمد بك جاد المولى .

أما بعد: فقياماً بواجب دينى ، ووفاء بوعد سابق ، وتلبية لرغبة حضرتكم ، استوعبت الكتاب قراءة . فاستنفدت كثيراً ، ومتعت نفسى بنفائس جواهره ، ووجدت فيه كل ما تبتغيه لدينك القويم: هدياً للجامحين ، ورداً لكيد الملحدين ، وشفاء لصدور المستريبين ، وتفةيهاً لشباننا الجاهلين ، وتقوية ليقين المؤمنين . بارك الله فيك! وإنى أغبطك ، فهذا أحد مواضع الغبطة اللائقة بالمؤمنين ، وأبشرك بخلعة تاج القبول ، ببركة الرسول صلى الله عليه وسلم . فهنيئاً لك!

تجدون مع هـذا بعض ملاحظات ، دعا إليها دافع الإخلاص فى خدمة الدين وأهله . نسأله تعالى أن يرزقنا التوفيق فى سائر الشؤون . إنه سميع مجيب .

#### ٢

وكتب حضرة الأستاذ الكبير عبد الوهاب البرعى المحامى بالمنصورة : حضرة الاستاذ الجليل .

إن محمداً صلى لله عليه وسلم ليطرب فى قبره الشريف ، وتحييك روحه الطاهرة عليه الصلاة والسلام ، وتشرق أنواره الباهرة ، على كل ما تقوم به من عمل ، لأنك كتبت عنه تاريخاً نقياً ، وتحليلا طاهراً ، هما حجتاك فى يوم المعاد ، وشفيعاك أمام رسول الله صاحب الشفاعة ، فلقد والله بدأت كتابك ، فى صباح يوم جمعة كنت

ازور فيه بعض أقاربي ، في قريه من قرى الريف ، فلم أتركه من يدى ، ونمت وهو إلى جانبي ، أنتقل من باب إلى باب وكأنما أدخل في أبواب من جنات تجرى من تحتها لأنهار ، أكلها دائم وظلها ، ولم أستطع أن أفارق كتابك القيم ، حتى أتممت قراءته في اليوم التالى . وكنت كلماراقني فصل من فصوله القيمة الممتعة ، تلوته على جمهرة الحاضرين ، لامتعهم ذلك المتاع الحسن معى ، ولا شركهم في هذا النعيم . من ذكر أفضل الكائنات ، وسرد تاريخ حياته الشريفة ، ومناقبه العظيمة ومعجزاته وأخلاقه، وكل ما يتعلق بشخصه الشريف ، في عبارة لا أصفها إلا بأنها تسمر القارىء ، وتأخذ بلمه .

وإنى لأشهد وأشهد الله ، أنك كتبت هذا الكتاب الكريم من قلب خالص ، وجعلته زلغى تتقرب به إلى الله ورسوله . واو أن رجلا بلغ الكفر من قلب مبلغاً بعيداً ، وأوغل فى الشرك وعدم الإيمان برسالة نبينا عليه السلام. أقول : لو أن ذلك الرجل قرأ كتابك لخرج منه وهو يرفع الصوت : أشد أن لا إله إلا الله ، وأن محداً رسول الله : حقاً وصدقاً .

فطوبى لك أيها الرجل . طوبى لك إذ وفقك الله أن نكتب هـذا الكتاب عن نبيه ، وأن تسلك فيه مسلكا لم يسبقك إليه أحد ، وأن يبلغ علمك بالرسول الكريم وحياته الشريفة ، مبلغاً يجعلك من المقربين منه ، ويجعل لكتابك من المكانة أرفعها في نظر القارىء المنصف : من أي دين وملة .

فلقد سقت الآدلة ، دليلا يرتفع من فوقه دليل : حى بنيت بكتابك صرحاً للمسلمين فى مشارق الأرض ومغارجاً يفخرون به . وحجة يقيمونها أمام كل مكابر ومنافق . إنى لن أوفيك ما يستحق كتابك من ثناء ، ولا أستطيع أن أكون نظيرك فى التدليل والتحليل ولكنى أمام ذلك الكتاب ، لم أجد إلا أن أقول لك : طوبى لك وحسن مآب !

حضرة العلامة الجليل ، الأستاذ محمد أحمد جاد المولى بك .

إن المؤلف العظيم : «المثل الكامل ، الذى أخرجتموه للناس ، لهو أثر خالد يتحدث بما لكم من عظمة الحلق ، وشرف النفس ، وقوة الإيمان ، وشدة التقوى ، وصدق الجهاد فى سبيل نصرة دين الله ورسوله ، صلى الله عليه وسلم ، وأعتقد أنه يحدر بكل مسلم تتى ورع يتمسك بدينه ، أن يطالعه بتمعن ، وكفاكم هذا فخرا دائماً ، وشرفا كبيراً .

أيها العلامة ، وأستاذنا التقى الجليل، جزاكم الله عن دين الإسلام ، وسنة رسوله صلى الله عليه مخير الجزاء وإننى الآن أشعر بالسعادة والسرور العظيم ، حين أهدى الليكم رسالتي فى الطب العربي . راجياً أن تقبلوها بقبول حسن. وتفضلوا بقبول أشد إعجابي وثنائي . ومزيد تحياتي واحترامي .

٤

وجاء نا من حضرة صاحب الفضيلة العالم الفاضل الشيخ محمود شـــويل المدرس المسجد النبوى الشريف :



الحمد لله وحده . والصلاة والسلام على نخبته من بريته ، أفضل داع إلى توحيد ربه سيدنا محمد وآله وحزبه وصحبه .

إلى الاستاذ الهمام : السيد مجمد جاد المولى بك ، وفقه الله لمرضاته ، وجعله ذخراً للإسلام ينفع أبناءه ، ويربى أهله ، ويغذى رجاله آمين .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد فقد ورد علينا بالمدينة المنورة . حاوية الجثة المطهرة ، التى أفاض صاحبها صلى الله عليه وسلم فى حياته على العالم نورآ ، وأمدهم بحياة من الوحى المنزل عليه — كتابك المسمى « محمد : المثل الكامل ، فالفيناه حقيقة

مثلا أعلى فى موضوعه ، لم يسبق اليه ناسج ، ولم يعرج على مثله كاتب ، فكان حقيقة كمعجزة بيانية ظهرت بقلك أيها الفاضل ، كما أنها دلت على أن فى الامة الإسلامية الآن رجالا أفذاذا ، لم تلعب بعقولهم زخارف الإلحاد ، ولم تسلبهم بروق المروق ، فحمداً لله سبحانه أن أوجدك فى هذا الزمن ، محيياً آثار سلفك ، مجدداً تراث أجدادك ، إذ قمت بتلك الفضيلة ، وهاته المنقبة الفذة التى دلت على قوتك الدينية وعبقريتك الإسلامية .

٥

حضرة صاحب الفضيلة والعزة ، الاستاذ الكبير ، والعلامة النبيال ، محمد جاد المولى بك .

أهدى إليك منالتحيات أعطرها ، ومن الإكبار والإجلال المقرونين بالإعظام، مقدر ما منحت من فضل وكمال ، وتقوى وإيمان .

وبعد: فقد قرأت كتابكم ومحمد صلى الله عليه وسلم المثل الكامل ، فإذا بككاتب مطبوع ، موفور الحظ من الإجادة ، ممتاز بصفاء الديباجة ، وجمال البلاغة ووضوح المعنى مع سموالنزعة ، وإذا بك قد أودعته كثيراً من طرائف الحكم التى شهدت بصفاء الروح وغزارة المادة ، وسعة الاطلاع ، ودقة التعبير ، وشرف الغاية ، ونبالة المقصد ، قد جمع فأوعى : علماً وأدباً ، وفضلا ونبلا ، وأخلاقاً ونوراً ، وعلى الجملة فسكله حكم شافية كافية ، تضمنتها ألفاظ بليغة سهلة التناول ، بعيدة عن كد الفكر ، شأن المطبوع . زائتها معان رفيعة ، مفعمة بقوة التحقيق ، وحسن الاختيار ، مكسوة حللا من التوفيق وبراهين من التأييد ، جعلت قطوفها دانية لا بسط العقول ، وإن كانت من العظمة والجلال بمكان . قد صورت هذا النبي الكريم ، ومثلته أبدع تمثيل : تمثيل جدير أن يحرك من النفوس الصافية عشقها البالغ لما انطوت عليه تلك الحياة من ورثة الانبياء صدقاً ، تنظرون بنور الله .

فجمعتم من الآداب الدينية ، والتعاليم الاجتماعية الخلقية ، ما دل على عقل ناضج، ودين قريم ، وخلق عظيم ، ونظر متسع ، وقريحة وقادة ، وفطرة سليمة ، ونظر ثاقب دل على أن العلم لا آخر له ؛ وأن الفضل لا حد له ، وأن النبوغ لا يتناهى .

تلك صفات قد أنارت لكم الطريق ، وأوضحت لكم الحقائق ، وجعلتكم من الذين اتخذوا من علمهم ودينهم ، وتقواهم ويقينهم ، أداة صالحة لإدراك المثل الأعلى من الكمال فأبرزتم للناس خير صورة دينية اجتماعية ، تدعو إلى الإعجاب والسرور ، كما تدعو إلى العبرة والحشوع : صورة يخر لهاعلماء الاجتماع إجلا لا وإكباراً ، وأساتذة علم النفس دهشة وحيرة ،

فكنتم من رسوخ البحث وصحة التحليل فى أعلى دروة . ومن معرفة قدر ذلك النبى الكريم ، والرسول السيد السند العظيم ، محمد صلى الله عليه وسلم فى المحل الأسنى، والمقام الأسمى .

محصتم الحقائق بأحسن أسلوب وأبدع نظام ، فملكتم المشاعر بما وفقتم إليه من جمع شتى المزايا ، وأفخر الشمائل . وهو توفيق عزيز ، يمن به الحق تعالى على من شاء من خاصة عباده :

جمعت به السعادة في نطاق وأسباب الهذاية في قران

فكان شافياً للنفوس ، مبر تاً لها من سقامها ، راداً إلى العقول الشاردة رشدها ، وإلى النفوس المجدفة صوابها . فلله كتاب حوى من الآلىء أغلاها ، ومن التحقيقات أدقها ، ومن للباحث الآنيقة أوسعها وأعلاها ، ومن كريم الفض تل أجملها وأوفاها ، ولا غرو فأنت نسيج وحدك !

وما أنس لا أذى موقفك الذى أرضيت به الله ورسوله ؛ بمؤتمر المستشرقين (بأوربة سنة ١٩٢٨)، إذ كنت تقرر البراهين الساطعة ، من التواريخ الإسلامية والفرنجية ، والأدلة العقلية ، على صحة ما تقول ، وعلو كعب الرسول ، حتى صفق لك أعداء الدين ، وزمر المادييز خضوعاً لمنطقك وتأثراً بسحر بيانك ، فعجباً لك اعلم ديني وفيلسوف اجتماعي ، وشرقى وغربي . . . أأعجمي ، وعربي ! ؟

وليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد

وبعد : فقد بذلت لأمتك الخالص من حقائق الدين ، وصفو اليقين وشمائل سيد المرسلين ، ليهلك من هلك عن بينة ، ويحيا من حى عن بينة . فكان كذابك :

كالبيت أفرد لا إيطاء يدخله ولا سناد ولا في اللفظ إقواء

فكان لزاماً على المنصف أن يقدر لمكم هذه المواقف المشهررة ، ويعرف لكم تلك المساعى المشكورة ، التي ردت كثيراً من الشبهات ، وقضت على تلك الحزعبلات التي أذاعها هؤلاء الزعانف الذين عميت بصائرهم ، فخبطوا خبط عشواء ، ورددوا مقال العابثين، وصدى صوت الناعقين ، فكانوا أعظم الناسجهلا بمزايا هذا النبي الكريم، وأكبرهم عداء لذوى اليقين من الراسخين ، وأشدهم طعناً على ما جاء في الدين :

﴿ بِلَّ كَـَدَّ بِوا بِمَـا لَـم ۚ يُحِيطُ وا بِصِلْمِهِ وَلِمَّا يَأْتِهِم ۚ تَـاْوِيلَهُ ﴾ .

﴿ كُلا ۗ بَل ْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم ْ مَّا كَانُوا يَكْسِبِون ﴾ .

### تقاريظ الطبعة الثانية

١

وكتبه فقيه عصره ، وآية زمنه ، حضرة ساحب العزة والفضيلة الأستاذ العلامة أحد إبراهيم بك أســـتاذ الشريعة الإسلامية بكليـة الحقوق بالجامعة المصربة يومالاثنين : ٧ ربيع الأنور سنة ١٣٥١ — ١١ يوليه سنة ١٩٣٢ :

إلى ذي النفس الزكية القوية .

صاحب العزة الأستاذ محمد جاد المولى بك (حفظه الله)

فوجدت الكتاب بطبعته الثانية ، قد ازداد حسناً على حسن ، وجمالا على جمال، بحسن إخلاصك فى العمل لله ولرسوله .

ولقد سررت جد السرور ، بنفاد الطبعة الأولى ، فى أقل من الزمن الذى قدرته لذلك وتفاءلت بذلكخيراً ، من إقبال الناسعليه ، وعلمت أن المجهود إذا كان مبذولا لله ، فهو غير ضائع ، بل النفع به لا جرم حاصل بإذن الله تعالى .

وحسب المخلص جزاء فى هذه الحياة الدنيا ، أن يرى بعينه ثمرة عمله ، فيغتبط بذلك ، وتفرح نفسه ، ويرتاح ضميره ، والجزاء الأوفى عند الله تعالى فى العقبى .

ولقد وفقت أيها الآخ – ولا زلت موفقاً بنعمة الله وفضله – بمـا صورته للناس بقلك البليغ، في تلك الحياة الطاهرة التي كلها خير وبركة على العالم أجمع، حياة واسطة عقد الأنبياء، وخيرة المخلصين الأصفياء، سيدنا ومولانا محمد صفوة الخلائق، وسيد الوجود على الإطلاق، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم؛ فأبرزت للناس بما ارتسم في مرآة نفسك الصافية، تلك الصورة المشرقة بنور ربها، وذلك الجمال الباهر، فكان ما صورته الحقيقة بعينها، وإن كان التصوير بقلم ساحر، ثم تناولت كل ما جاء بهسيد المصلحين، وإمام الهادين، من كل نواحيه: من مسائل العقائد، والعبادات،

والآخلاق ، والإجتماع، والتشريع ، والسياسة . . . فوفيته حقه من البيان ، بكلام موجزسهل متين فصيح ، يخرج منه القارى ، وقد تجلت لهصورة الإسلام ورسوله الاعظم كاملة ، وقدوضحت المحجة ، وقامت الحجة ، ونصع الحق ، وانقطع العذر .

ولقد أحسنت كل الإحسان ، بما أوردته من المقار نات التى يستبين بها فضل الإسلام على غيره ، « وبصدها تتميز الأشياء » . وإن فى ذلك لذكرى لمن كان لهقلب أو ألتى السمع وهو شهيد . وكان ذلك كله مما به جاد المولى ، على عبده جاد المولى ؛ فبارك الله فيك وفى عملك ، وشكر لك حسن ما صنعت . وسلام عليك وعلى عباده الذين اصطنى ، ورحمة الله وبركاته .

وكتبه: أحمد ابراهيم ابراهيم وكتبه وكتبه الحمد ابراهيم الجامعة المصرية ، وأستاذ الشريعة الإسلامية بها

4

وكتب إمام اللغة والآدب، ونابغة المنظوم والمنثور، الاستاذ الكبير السيد حسن القاياتي :

القاهرة : في يوم الخيس ١٣ من يوليه سنة ١٩٣٢ العالم النبيل الاستاذ محمد بك جاد المولى

تحية وتكريماً ، وبعد : فقد جاءتني تحفتك الكريمة ، بل كتابك المبتكر «محمد» (صلوات الله عليه ) .

أما أنا ، فلست أدرى \_ يشهد الله \_ بأية هاتين المنتين الكبيرتين أنا مغتبط معجب ، وكلتاهما تملك النفس ، وتستبي اللب! أبجميل التذكر ، وحسن التقدير ؟ أم بهذا الكناب الذي أطلعته في سماء الأدب والعلم ، آية في طرافة التفكير ، وجدة الأسلوب ؟

أكثر الله من أمثالك في العلماء العاملين ، وحمداً لك وشكراً .

حسن القاياتي

٣

وكتب نابغة شباب فلسطين الأستاذ عرفات الدويك ( بكاوريوس في العلوم والفنون ) مساعد مدير مدارس قضاء الخليل . ومؤسس المكتبة الدويكية :

# ( محمد صلى الله عليه وسلم : المثل الكامل )

إلى حضرة صاحب العزة محمد أحمد جاد المولى بك مراقب بحمع اللغة العربية الملكي

ألق نظرة عجلى ، فى لمحة خاطفة ، متفحصاً فى ومضة بارقة ، على أحوال البشرية فى هذا العصر ، تجدعالماً مضطرباً ، بشرية متعثرة فى دياجير مدلسة ، لا تدرى كيف تسلك السبيل إلى المثل العالى ؟ فتراها متباينة فى أخلاقها ، متصدعة فى ألفتها ، قد انفصمت عرى أخوتها ، وبترت أسباب شملها ، فافترقت بها السبل ، وتشاكست النفوس ، واستمرت العداوة والبغضاء بينها . فن قرى يجنف على ضعيف فيظلمه بقسوة لمتهتد إلى الرحمة سبيلا ، إلى أمير يسير رعيته لحيره وحده .

لم تتواضعهذه البشرية المصطخبة الجياشة ، على شرعة موحدة ، أو منهاج يوضح السبل . بل ترى كل فرد قد ركب فى رأسه ، وولج مهيمه متغرجاً فى نزعة ثائرة صاخبة ، لم تلج باب الحكمة والآناة ، والتبصر والتدبر .

هنا أمة تتأهب لغزو أخرى ، وهناك شعب يئن من ظلم فادح ، وقسر مرهق ، قد استحكمت ربقة العبودية فى عنقه ، فطفق يتلس سبل الخلاص فلا يجد لمعة من أمل، أو ظهيراً يعينه على إدراك طلبته ، ونوال حريته .

نرى هذا قد كشر عن أنياب دامية محدودة ، يتوثب لينقض على أخيه ، وذاك يقلب وجوه الرأى متربصاً دائرة السوء بمناجزه .

هذههى الإنسانية تسير على أبواب مرداة بعيدة الغور ، تنقاذفها مؤثرات نفسية، وتقاليد مقوضة ، ونظم وعادات فاسدة ، ووراثات جائحة جارفة . فلو التفت مةلمبآ بصرك فيها حواليك ، لما وقع على نفوس تدرعت بالحلم ، واستنارت بنور العلم ، نفوس وشجت فيها الرحمة ، أو نبت غرس العطف . لهذا ، حار علماء الاجتماع ، فى تعرف سرهذا الداء الذى استطار شرره ، وتعاظم ضرره . فمن قاتل : إن والرأسمالية ، هى الداء الذى نغل فى جرحها وتمكن من تفويض هيكلها ، ذاهبا إلى أن خير مبضع لشنطره ، ودواء لاستئصال شافته والاشتراكية ، ولو أنهم اتأدوا ، وتريثوا ونظروا بعين خالصة من كل هوى ، لعلموا أن أصل الحياة وحدة هذا الكون ، وارتباط مافيه برابطة وثيقة من أصل الوجود . ينادى على ذلك قول الله .

﴿ يَأْيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقَنَا كُمْ مِنْ ذَكَرِ وَأَنْثَى، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَا ثِلَ النَّهِ أَنْقًا كُمْ ﴾.

﴿ وَمَنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَـقَكُمْ مَنْ تُرابٍ ، ثُمَّ إِذَا أَنتُمْ بِسَر تَـنتَـشرون ﴾ .

وقد ثبت فى أحدث النظريات العلمية التى تسير مع القرآن جنباً إلى جنب ان أصل الإنسان واحسد ، وإن ترامت به الأقطار ، واختلفت الألوان ، وتباينت اللغات ، وافترقت النظم والعادات . فلم إذا هذا التدابر ، وذاك التناحر والتنافر ؟ ولم هذه الغواية المتأثلة فى النفوس وتلك الضلالة المتمكنة فى الأفئدة والقلوب ، ودواء هذا الداء دان منا قريب ؟

وإذا كان لا بد لبنى الإنسانية من اجتماع على خير . فاعلم — قيض الله لك الرشد أن هناك شرعة بينة محكمة ، ومنهاجاً مشرفاً مضيئاً ، معبداً منقاداً ، يوحد صفوفها ويؤلف بين قلوبها ، كما كان فى عصر أقرب مثلا ، وأدنى مشابهة من عصر نا هذا ، حينها كانت دولتا الفرس والرومان تسومان العالم ظلماً ، وترهقانه حيفاً ، فمن شرائع فاسدة استغلما الأشراف لمصالحهم ، وتسكميل دواءى سرفهم ، وتفد عمم الله تدهور خلق شامل ، وفساد عادات مستحكم ، وانتثار ألفة محصد ، وتصدع وحدة ترجن جوانها ، ووهى شعبها .

لولا أن أشرقت تلك البعثة في بطنواد غير ذيزرع ، فأضاءت لها أرجاء للعالم،

واقتطفتمن ثمار هداية تلك الروح الملهمة رشداً وعزةوسعادة ، فتوحدت جهودهام وتضافرت على المجد أسس عزتها .

وائن كان يقول بعض غلماء النفس: إذا أردت أن تصبغ العالم بصبغة دينية أو علمية أوسياسية ، وتجعله يدين لفكرة واحدة ، ويسعى لهدف موحد ، فما علمك إلا أن تغرس تلك الفكرة فى نفوس النشء الحديث ، فلأن تمضى حقبة إلا وقد نما ذلك الزرع واستحصد ، وآتى أكله ضعفين ، كل حين بإذن ربه .

وما هى تلك الفكرة النبياة الغاية ، الشريفة المقصد ، التى تنتشر بها ألوية المحبة خفاقة ؟ وما هو ذلك الهدف السامى ، الذى إذا ولينا وجوهنا شطره ، وعملنا على تحقيقه ، بدل الضعف قوة ، والذل عزة ، والفقر غنى ، والتفرقة وحدة وألفة ، والجبن شجاعة ، والخول ذكاء ونباهة ، والكذب صددة ، والاستكانة إباء ، والانحطاط رفعة ، والبغض محبة ، ونكث العهد وفاء ، والأثرة تضحية لصالح المجموع ؟

تلك هي فكرة وحدة الوجود ، والرجوع إلى الجرثومة الأولى . وذلك الهدف هو المثل الأعلى ، الذي يجب أن نوغل في الإسراع إليه ، سيراً على تلك السنة . وتخلقاً بأخلاق تلك الشخصية الكاملة . المملوءة حياتها بمكارم الفعال ، وجلائل الأعمال ، والمترعة بالمثل العملية العليا ، التي أراد الاسستاذ محمد جاد المولى بك تضويرها في كتابه : و محمد المثل الكامل ، فجاءت قبساً من نور تلك الشخصية وصورة حجة ناطقة ، بما أفرغ عليها من دقة إبداع ، وجمال أسلوب ، وحسن تحليل ، وقوة ربط ، وإحكام سبك ، حتى كان الحوادث تتساوق اليك أرسالا ، في بيان زانه شدة عارضة ، وقوة لسن وفصاحة ، مع علم زاخر ، وخبرة ثرة ، واعتهاد على الثبت المحيح فيها صحمه الثقات . ينادى الإخلاص في تصوير ما يريد من هسنه الحياة المبعيح فيها صحمه الثقات . ينادى الإخلاص في تصوير ما يريد من هسنه الحياة المبعيح فيها صحمه الثقات . ينادى الإخلاص في تصوير ما يريد من هسنه الحياة المبعيرة بأن تنكون شرعة البشر عامة ، وحقيقة بأن تصبح مثلها الأعلى ، إذ اصطفى القه محمداً من سائر خلقه ، فهو أعلى رسله درجاً ، وأكلهم شريعة ، وأشرفهم عنصراً .

جمله الله بحميد الشمائل ، وحلاه بأكمل الفضائل ، فرفع للفضيلة مناراً . وشب لها فى . أعلى يفاع ناراً ، إذ جاء بالسمحة البيضاء ، التى ليلما كنهارها ، فامحى بها الليل، ولئن أرعد المبطلون فى ذلك وأبرقوا ، فما كان إلا كما قال الله : ( بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ) .

سمحة بيضاء ، فيها توحيد للثقافة ، وتقريب للفكر البشرى ، ورفع للمستوى الثقافى والاجتماعى . فإذا كان لا بد لنا من لم شعث ، ورأب صدع ، وتوحيد جبهة ، وجمع كلية ، وخلق ألفة ، وسير حثيث ، حتى نتبوأ صهوة المجيد ، و نقتعد غارب السؤدد ، و نعيد مجداً دثر ، وعزاً عنى وا نظمس منه الأثر ، و نلحق بالأممالتي أدلجت ونمنا ، وتقدمت وتقهقر نا فلا ندحة عن ترسم سيرة هذا المصلح الأكبر ، والسير على سنته ، والتمسك بشريعته التي تتفق وكل جيل ، وتصلح لكل عصر ، فإذا فعلنا ذلك أصبحنا أمة قوية عتيدة منظمة مرهوبة ، واثقة من حياة ماجدة ، ممكناً لنا في الأرض كما مكن الله لآبائنا من قبلنا ، فنشر هذه الفضائل أمانة في عنق حاملها وجب أداؤها ، إذ تلك الشمائل هي الدستور الثقافي العام الشامل لجميع مناحي العمل في الحياة ، وهناك يتم الله نوره ، ولو كره الكافرون .

هذه الفضائل التي دبجت شيئاً منها يراعة الاستاذ جاد المولى بك، فكانت رشفة من وابل مدرار، وقطرة من زواخر البحار؛ إذ كل إفراط في تصوير فضائله تقصير، وكل إكثار في الكشف عن بدائعه صلى الله عليه وسلم اختصار، فقال: وخير البرية طفلا؛ وأنجبها كهلا، أطهر المطهرين شيمة، وأمطر المستمطرين ديمة، وهو خير أسوة للفرد في قبيلته، والزوج مع زوجه، والاب مع ولده، والمربي مع تليذه، والواعظ مع مستمعيه، والجندي في حومة الوغي، والقائد في تدبيره، والمتشرع في أحكام شريعته، والقاضي في قضائه، والسياسي في حكومته، والملك في رعيته، والمسلم لأوليائه، والمحارب لأعدائه، والعابد في عرابه، والزاهد في قناعته، كل أولئك يجدون من حياته العملية مثلا يحتذونها، وروحاً يقوون بها على مزاولة أعمالهم، وإماماً يسيرون عليه في تحقيق مآربهم، ومرداً يرجعون إليه عند حيرتهم، وإن اختلفت مشاربهم، وتباينت أعمالهم،

وماذا عسانى أن أحبر فانقاً أبكار المعانى ، واصفاً هذا السفر الجليل فى مقدمة وجيزة فإنى إن فعلت ذلك فلا إخالنى شاقاً غبار الاستاذ ، من جمال معنى يترقرق الإبداع فى جبين لفظه ، وخلابة رونق تغشى الابصار بباهر بلاغتها ، وإحكام تنسيق لحوادث محكم قسجها ولا نستبق القارىء الكريم ببيان بعض ما فيه حتى يدخل هذه الروضة الانف ، التى لن يخرج منها حتى يتفحصها زهرة زهرة ، ملتقطاً من درر مؤلف الغرالى كل واسطة عقد من هذه الحياة ، التى هى حلية جهد الدهر ، بأسلوب ناصع ، وبيان رائع ، وذرابة لسان متصل بحلال خالقه ، وسعة اطلاع صقلها الطبع الصافى والرغبة الصادقة فى إظهار الحقائق العلمية .

فله على جهاده المتواصل، وشدة دأبه، ومداومة طلبه، أجر الصابر، وجزاء الشاكر، والله ولى العاملين.

## خلاصة مقدمة الطبعة الأولى

# ب ابته إلى تمن الرحمي

الحمد لله الذي له المثل الأعلى ، والصلاة والسلام على محمد عبده المصطفى ، ورسوله المجتبى ، وصفيه المرتضى ، المؤيد بالمعجزات الباقية ، والآيات الباهرة التي وصلت إلينا بالأسانيد الصحيحة والأخبار المتواترة ، وعلى آله مصابيح الدجى وصحبه نجوم الهدى .

أما بعد: فإنى طالعت ما أدى إليه البحث من المثل الكاملة ، التى صورتهاالعقول البشرية جيلا بعد جيل، فألفيتها مظهراً لبيئة الحكاء الذين تمثلوها وأمزجتهم وعقائدهم وطرق تفكيرهم ، وأنها على الدوام فى تدرج وتحول وفقاً لمقتضيات الزمان والمكان، وتخفيفاً للأمانى التى تجول فى صدور بنى الانسان ، وأن أحداً منها لا يصلح لذلك أن يكون هداية عامة لبنى الإنسان جميعهم على اختلاف زمانهم ومكانهم .

لماكانت سيرة محمد صلى الله عليه وسلم من مولده إلى مماته ثابتة ثبوتاً لامرية فيه: فجميع أعماله مدونة ، وأحاديثه مسطرة ، شاملة لما يحتاج إليه بنو البشر فى معاشهم ومعادهم ، وحياتهم ملاى بالمثل الصالحة الكفيلة بإنهاض بنى الانسان ، من تثقيف عقولهم وتقويم أخلاقهم ، وإصلاح شؤونهم — كانهو المثل الكامل .

والله أسأل أن يهدى الناس إلى اتباع سنته السنية ، واقتفاء سيرته الزكية ، والاقتداء به فى أخـلاقه وأفعاله ، والتأسى به فى حربه وسـلمه ، والاخذ بقوله، والرضا بحكمه ، والعمل بدينه ، فهو آية لمنتوسم ، وجنة لمن اسـتلام ، وعلم لمن وعى ، وحديث لمن روى ، وحكم لمن قضى .

وقد جعلت الـكلام علىعشرة أبواب ليكون أنظم فى البحث . وأقرب للوعى . والله المستعان وبه التوفيق . سبحانه نعم المولى ونعم النصير .

### خلاصة مقدمة الطبعة الثانية



الحمد لله ذى الطول والانعام ، والصلاة والسلام على خير الأنام ، وآله وصحبه الهداة الأعلام .

وبعد: فلما طبع كتاب ومحمد صلى الله عليه وسلم المثل الكامل مطبعته الأولى أقبل الناس على اقتنائه ، حتى نفد ماطبع منه فى أقل بما قدر له وقد كان من حسن التوفيق أن تناولته يد طائفة كبيرة من جلة علماء الاسلام فى سائر الأقطار. فقر وه قراءة تمحيص ونظروا فى أبوابه وفصوله نظر تدقيق ، ثم كتبوا لنا بما عن لهم من آراء موفقة ومدح لازاه إلا حسن ظن منهم بنا ، وتفضلا علينا ، وتشجيعاً لنا . ونحن لا يسعنا إزاء هذا كله إلا أن نقدم لهم جزيل الشكر على ما أسدوا من خير ، وفدموا من نصح ، قياماً بواجب الدين . وذياداً عنه .

وإنا نعيد طبع الكتاب في ضوء ما بين أيدينا من الآراء السديدة، وما بدا لنا حين أعدنا النظر فيه بعد الطبعة الأولى، ورجاؤنا في الله، أن يبدو في ثوبه الجديد أحسن وضعاً، وأحكم صنعاً، وأنتى ديباجة، وأسلس عبارة، وأوفى بالغرض المقصود منه، وأن يحقق سبحانه ما نصبو اليه من إحياء الفضيلة، وبعث الهمة بالارشاد إلى المثل الكامل، من أخلاق سيدتا ومو لا نا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته الطاهرة، ويهدينا إلى سبل الخير وخير السبل، إنه سميع مجيب، وبالاجابة جدير،

# بينزلنالغ الخاني

سبحانك اللهم ، لانحصى ثناء عليك ، وهبت الإنسان نعمة العقل ، وخصصته بهذا الفضل، فعرفك به كل العرفان ، وآمن بك حق الإيمان ، إلا من فسدت فطرته، وكتبت شقوته .

وحمداً لك اللهم أن هديتنا إلى توحيدك ، فكنا فى المؤمنين من عبيدك ، نرجو ثوابك ، ونخشى عقابك ، ونبتغى إليك الوسيلة ، ونسلك إلى هداك سبيله .

ثم الصلاة أزكى الصلاة ، والسلام أتم السلام ، على نبيك الأكرم ، ورسولك. الاعظم مصطفاك لإبلاغ الرسالة ، وإخراج الناس من الضلالة، نبراس الحق ، وإمام الخلق سيد ولد آدم ، محمد صلى الله عليه وسلم .

أما بعد: فقد نفدت نسخ الطبعتين الأولى والثانية من كتابى: « محمد صلى الله عليه وسلم المثل الكامل ، فلما طلب إلى أن أعده للطبعة الثالثة ، جردت له سن القلم، وبعثت له الهمم ، فطولت فيه غير المطول ، وفصلت منه المجمل ، وزدت عليه فصولا أخرى ، وأضفت إليه بحوثاً شتى ، حتى بلغت فيه بحمد الله غاية المراد، وبلغ حجمه الضعف أوكاد .

وليست طريقة هذا الكتاب بسبيل مما جرى عليه من ألفوا في السيرة ، على تباين. كتبهم الكثيرة ، فهم إنما يؤرخون حياته الشريفة بحسب زمانها ، وما يتبعها من الوقائع ودور انها وإنما رأيت أن أعدل عن ذلك إلى طريقة أخرى ، يصبح النفع بها أتم ، والفائدة منها أيسر ، والجدة فيها أظهر ، وذلك أنى عقدت الكتاب أبواباً ، وخصصت كل باب منها بشأن من عظام الشؤون التي تضمنتها حياة الرسول صلى الله عليه وسلم أو أسفرت عنها جهوده الفذة في بث الدعوة ، وإعلاء كلمة الله . وقد جعلت من منه

همى فى هذه الأبواب أن أدير الحديث فى كثير من خصائص الإسلام ، وأغضل القول فى سياسة هذه الشريعة الغراء فى إصلاح البشر ، ولا سيما المسائل التى تشور فيها عجاجة البحث فى هذا الزمر. ، والشبهات التى تتقاذفها أقلام المعاصرين من الكتاب.

وهأنذا أضع الكتاب بين يدى قارئيه فإن نفع الله به ناظراً فيه ، كان ذلك غاية الآراب وأقصى ما يرتجى من الثواب .

والله المسؤول أن يوفقنا جميعاً إلى القول الصالح ، والعمل الصالح ، وحسن الختام .

# البائية الأول إلى محد صلى الله عليه وسلم تردّ الفضائل جميمها

### إجمال :

اختص الله نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم بالمحامد الكثيرة ، والمـــآثر الأثيرة ، وأظهر على يديه الآيات ، وأقام له الألوية والرايات ، وفضله على خاصته وأحبابه ، وأثنى عليه في غير موضع من كتابه ، ونصره بالرعب مسيرة شهر ، وأبتي معجزته ما بقي الدهر ، وكلا م بعنايته وشمله برعايته ، وأيده بالبراعة واللسين ، وركب فيه كل خلق حسن ، وآتاه جو امع الكلم ، وحض على الاقتداء بهديه ، وأمر بامتثال أمره ونهيه ، وأجرى جوارى الخير على يديه ، وأوحى إليه وناجاه ، وأراه من آياته الكبرى ، وكرَّمه في الدنيا والآخرى ، وأســـبغ عليه من القبول أحسن المطارف، وأولاه كثيراً من الخصائص، وسوَّاه فعدله، وأدَّبه فأحسن تأديبه، وعلمه ما لم يكن يعلم ، وأرشده إلى حل كل مشكل ومبهم ، وجبـله على الصيانة والعفاف ، وأقامبه ميزان العدلوالإنصاف ، وأفرده بإبداع سره المصون، وعـَضده مِكتَابِ كَرِيمٍ في كتاب مكنون ، ومنحجانبه العزيز ليناً ، وذاته الكريمة لطفاً ، وفتح به أبصاراً عمياً ، وآذاناً صماً ، وقلوباً غلفاً ، ولم يبعث نبيـــاً إلا ذكر له نعته ومسلكه ، وأخذ عليه الميثاق بالإيمان به ونصره إنْ هو أدركه ، ولم يعط أحداً من الانبياء فضيلة إلا أعطاه مثلها وزيادة ، نزه لسانه عن النطق بهراه ، وفؤاده عن الكذب فيما رآه، وجنبه الزيغ وزكاه، وعصمه من الأغراض، وأناله من نيل الكرامة غاية السول، وقرن طَّاعته بطاعته في قوله تعالى : ﴿ مَنْ يُـطع الرَّسولَ فَهَدْ أَطَاعَ اللهَ ) وسماه في كتابه نوراً بتموله تعالى : ( قَـَدْ جاءكُـمْ مَنَ الله نورْ وكمتاب مبين ) وشرح له بالرسالة صدراً ، ورفع له بذكره معه في اشهادتين ذكراً ، أبدَه بأظهر البراهين ، وأبهر المعجزات ، ودرأ العذاب عن أهل مكة اكرنه بواديهم

فقال تمالى : (وَمَاكَانَ اللهُ لِيُعذّبهمْ وأنُهتَ فيهمْ) وطهـــره من الأقذار والآدناس ، ودل على عصمته فى قوله تعالى : (واللهُ يَعْصِمُكُ مِنَ النَّاسِ). وأحسن مخاطبته فى سـورة ن . ووعده فيها بأجر غير ممنون ، وأثنى عليه الثناء. المستطاب العظيم ، بتوله تمالى : (وإنَّكَ لَعْمَلى خُلُقِ عَظيمٍ) .

#### ۲ — تعصيل:

إذا تصفحنا سيرة العظاء الذين شاد بذكرهم الناريخ ، وجدنا أن محمداً عليه الصلاة والسلام أرفعهم ذكراً ، وأبتاهم أثراً ، فما عهد الناريخ رجلا من عظائه قد أهاب بأمة كالعرب ذات بأس وصراخة وحمية وإباء ، و ذات خيال وتصور، يدعوها أن تخلع نفسها بما هي فيه ، وأن تضع أعناقها للحق الذي لم تألفه حقاً ، وان تعطيه مع ذلك بحض ضمائرها ، وهم لا يرون من أمره ذلك إلا قبلة وهو انا واستخفافاً ، وإن كانوا يعرفونه من قبل بحسن الخلق ، وصفاء الذمة ، وطهارة الضمير ، ويعرفون أنه لايريد ملكا ، ولا يبغى شيئاً من عرض الدنيا ، ول قالوا : (قُلُوبُها في أكنية بمسّاتَدعهُ ونا إليه وفي آذانها وقر ومن المناق ، ولايتألفهم على باطلهم ، ولا ينزل في العقيدة على حكمهم دها ومحاتلة : بالنفاق ، ولايتألفهم على باطلهم ، ولا ينزل في العقيدة على حكمهم دها ومحاتلة . كايصنع دهاة السياسة وقادة الأمم ، وكما صنع نابليون في مصر : إذ تظاهر بحب الإسلام ، كا قال : ولو كنت أحكم شعباً يهو دياً لأعدت هيكل سليمان عليه السلام ،

أمّا صاحب الشريعة الإسلامية صلى الله عليه وسلم فسلم يفعل شيئاً من ذلك تقد عرض عليه الانتصار بالمشركين على المشركين، وهو فى قبلة وحاجة إلى رجل واحد، يزيد فى عدد من معه ؛ فأبى وقال : « لا أنتصر بمشرك ، ومع هذا قد اجتمع له ما أراد ، وأعطته الأمة العربية عن يد وهى صاغرة للحق ، وبذلت له نصرها بعد التخذيل عنه ، وتعطفت عليه بقلوجا الجامحة ، وهو الراغب عن سنتهم ، والمسفه لأحلامهم ، والطاعن على شرائعهم .

إن نظرة ً بإمعان في التاريخ ، تدلنا على أن العظهاء يظهرون بين أقوامهم بماشاة

لتدرّ جهم ورقيهم : فإن كان رقيهم فى باب الحقائق الفكرية ، ظهر من بينهم حكيم يضىء لهم السبيل بثاقب فكره وسديد رأيه ، وإن كان رقيهم فى باب الفتح وبسط الملك ، ظهر من بينهم فاتح عظيم يقودهم إلى الأقطار المتاخمة والنائية .

وكذلك القول في العلماء والشعراء والخطباء وغيرهم ، من عظهاء الرجال الذين يترجمون عن وجهة أقوامهم ، فكل عظيم من هؤلاء هو روح عصره ، وظهوره جار على سنة النشوء والارتقاء — يَيْدَ أَن محمداً صلى الله عليه وسلم لم يكن جارياً على هذه السنة ، بل جاء والعرب قد نزلوا إلى هاوية الانحلال الاجتماعي ، بما لم يعهد له مثيل في تاريخ الأمم : فكانوا في جهل مطبق بأحكام الدين الصحيح ، ومبادى السياسة ، والحياة الاجتماعية ، ولم يكن لهم فن يذكر ، أو صناعة تنشر، ولم يكونوا يعرفون شيئاً من العلاقات الدولية وكانت كل قبيلة أمّة قائمة بنفسها ، تتحفر لشن الغارة على جارتها ، فلم يكن من المألوف أو المعقول ، أنّ بيئة كهذه البيئة تتمخض عن هذا العظيم الذي اجتمع له ما لم يحتمع لمصلح من قبله : لأنه كوّن أمة ، وأسس دولة ، وأقام ديناً ، أمور ثلاثة لم يحتمع لم حدمن قبله ولا مرب بعده ، ولا يعد طهور بعض الأفراد النابهين ، أمثال أكثر م بن صيفي دليلا على صلاحية البيئة العربية لإخراج أكبر المصلحين ، أحق أبرزت هذا الإنسان العظيم ، وأمدته بعنايتها، العربية لإخراج أكبر المصلحين ، الحق أرب العناية الإلهية القادرة التي تخلق الحربية نوراً ينسخ الظلمات جميعها ، فيضيء أطراف الأرضين .

العظمة ليست وقفاً على ما يتم على يد صاحبها من المعجزات أو العجائب وليست وقفاً على ما هو عليه من الفصاحة والقدرة على استنباط النظريات ، فكل هذه مظاهر لا تلبث أن تزول ، إنما العظمة الحقيقية هى الشخصية القوية الثابتة ، وهى التى تأتى بالعجانب ، وتأخذ بألباب المحتفين بصاحبها ، وتملك مشاعر الذين يجيئون من بعده ، وينظرون فى سيرته .

الشخصية الكاملة هي التي تلقى في قلوب أهل جيلها احتراماً وهيبـــة لصاحبها ورغبة فيه ، وتحملهم على محاكاته ، وتحبب إليهم طاعته ، ثم تصبغهم بصبغته ، وتخلق

كان محمد صلى الله عليه وسلم هو صاحب هذه الشخصية الكاهلة ، فلم يجى ، قبله ولا بعده من يدانيه فيها : فقد بهر معاصريه ، فأقر واله بالرفعة والتفو ق ، وكان كثير منهم من أصحاب البيرت الرفيعة ، والأحلام الراجحة ، والأموال الرافرة ، وكان كثير منهم من ذوى قرباه الذين يعلمون حق العلم حياتيه العامة والخاصة ، واو علمرا عليه من عيب لأذاعوه ، أو وقفرا على نقص لأشاعوه .

احتمل أصحابه فى مدى الثلاث عشرة سنة من بدء البعثة كثيراً من الشدائد، وضروب الأذى والاضطهاد: فكانت كل قبيلة تعذب من دان منها له أنواعاً من التعذيب يفزع قلب الحليم من ذكرها، وهم يحملونها بصبر عجيب، حتى نصح المصطفى صلى الله عليه وسلم لبعضهم بالهجرة إلى الحبشة كما سيأتى، ومع هذا كله كان عدد أتباعه آخذاً فى النماء.

فما سبب تهافتهم عليه ، واحتمال كل أذى فى سبيله ؟ إن هو إلا شخصيته الجذابة ، التى ملكت عليهم قلوبهم ومشاعرهم ، فانصاعوا له حتى استطاع أن ينشىء منهم جيلا فتيًا ، ولم يستطع الفلاسفة على اختلاف عصورهم ، أن ينشئوا جيلا كالذى أخرجه محمد صلى الله عليه وسلم أو يدانيه — فكانوا نسلا حسناً فى علو النفس وصفاء الطبع ، ورقة الجانب ، وقوة اليقين ، وطهارة الخلق ، وعظم الأمانة ، وإقامة العدل ، والخضوع للحق ، إلى غير ذلك من أمهات الفضائل .

من أجل ذلك وجب تفصيل طرف مما آتاه الله من الفضائل ، فى نسبه ونشأته وأعماله : ليتبين للعالم أجمع أن محمداً صلى الله عليه وسلم ، هو الأسوة الحسنة الصالحة لرياضة الأفراد وسياسة الأمم ، وأن جميع الخلال الحميدة المثمرة مقتبسة من حاله ، مأخوذة عنه .

## (١) فضائله الذاتية

### ۱ — مولده وشرف نسبه وکرم نشأته

ولد صلى الله عليه وسلم ، في صباح اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول عام الفيل على المشهور ، أوصباً اليوم التاسع من هذا الشهر سنة ٧١٥ للميلاد على ماحققه المرحوم العالم الجليل محمود باشا الفلكي ، وكان مولده بمكة أشرف البلاد وأكرمها. على الله سبحانه وتعالى : فهي بلد بركاتها نامية ، وموارد فضائلها طامية ، وأركان بيتها بالأمن مأهولة ، وأدعية الطائف بكعبتها مقبولة ، بلدكان من أهم أسباب نموها حاجة الحجيج : إذ كانوا يطلبون المـأوى فلا يجدون سواها . وأماكن الحج مازالت من قديم الزمان محط رحال التجار: لأن الناس إذا اجتمعوا في جهة لغرضمن الأغراض أَلْفُوا أَنْفُسُهُم مَدَفُوعَينَ إِلَى قَضَاءَ مَنَافَعَ لَهُم ، وَلَهَـذَا صَارَتَ مَكَ سَرَقَ بِلاد العرب جميعها ، ومحط التجارة بين الهند والشَّام ومصر وغيرها . وقد بلغ سكانها في وقت من الأوقات مائة ألف نسمة من بائع ومشتر . وكانت حكومتها ضربا من جمهورية الأشراف (الأرستقراطية) عليه صَّبغة دينية : ذلك بأنهم كانوا ينتخبرن لهابطريقة عرفية عشرين رجلا ، منأعظم القبائل ليكونوا حكام مكة ، وحراس الكعبة . وكانوا في عهد محمد صلى الله عليه وسلم من قريش . أما سائر الأمة العربية فكانوا متفرقين قبائل فى أنحاء الصحراء ، يفصل بعضها عن بعض البيد والقفار ، وعلى كل قبيلة أمير أو أمراء . وقل أن تخمد جذوة الحرب بين هذه القبائل ، ولم يكن يؤلف بينهم حلف علني ، سوى رابطة القومية واللغة ، وتلاقيهم عند الكعبة ، حيث كانت بجمعهم على اختلاف وثنيتهم ، وقد ظل العرب على هذه الحالة دهو راً طو الا فى قتال دائم ، ونزالمستحكم ، وسلب ونهب ، وتحاسد وتباغض، وتقاتل وتناحر : حروبهم لا تُخبو نارها ، ولا يهدأ سعيرهَا ، تأكل الرجال وترمل النساء ، وتيتم الأطفال ، وخطباؤهم وشعراؤهم يستحثون العزائم ويستفزون العواطف، ويشجعون الجبان،

ويحصون على الطعن والنزال ، وحرب البســـوس ــ داحس والغبراء ــ من شواهد ذلك .

من بين هؤلاء العرب نشأ محمد صلى الله عليه وسلم ، وهو دعوة أبيه إبراهيم ، وبشارة عيسى عليهما الصلاة والتسليم ، وصفوة سلالة قريش وصميمها ، ونخبة بنى هاشم واحلها ومقيمها ، وأشرف العرب بدواً وحضراً ، وأفضلهم بيتاً ، وأعزهم نفراً .

لم يزل صلى الله عليه وسلم ينتقل من خير الآباء إلى خير الأبناء ، حتى انتهى إلى كبير مكة وقريش فى الجاهلية ، عبد المطلب بن هاشم ، ثم إلى أبيه عبد الله والدالمصطفى أشرف الناس نسباً ، عجماً وعرباً ، فهو ذو نسب زكى : إبراهيم خليل الله دعامه ، وإسماعيل سنامه ، وكنانة زمامه ، وقريش نظامه ، وهاشم تمامه . اختاره الله من أرفع البيوت والمنازل : لا نه اصطفى من ولد إبراهيم الخليل رافع قو اعد البيت إسماعيل ، واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة ، ومن بني كنانة قريشاً المعسروف بالشرف والمكانة ، واصطفى من قريش بني هاشم ، ومن بني هاشم سر السراة أبا القاسم . وإلى واصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل ، واصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل ، واصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل ، واصطفى من إسماعيل كنانة ، واصطفى من واسطنى من قريش بني هاشم واصطفى من وسلم : «إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل ، واصطفى من وسلم : «إن الله اصطفى من وسلم يهاشم فأنا خيار من خيار من خيار ، وقول عمه أبي طالب :

إذا اجتمعت يوماً قريش لمعشر فعبد مناف سرها وصميمها وإن ُحصِلَت انساب عبد منافها في هاشم أشرافها وقديمها وان فحرت يوماً فإرب محمداً هو المصطفى من سرها وكريمها

ولا غرو : فلم يكن في آبائه مسترذل ولا مستبذل ، بلكلهم سادة قادة .

نشأته: شب رسول الله صلى الله عليه وسلم والله يحرسه ويرعاه ويحفظه من أدناس الجاهلية ، لما يريد من كرامته ورسالته ، فجعله أفضل قومه مروءة وأحسنهم خلقاً ، وأكرمهم حسباً ، وأعظمهم جواراً ، وأرجحهم حلماً ، وأصدقهم قولا وأعظمهم أمانة ، وأبعدهم من الفحش حتى عرف بين أهل مكة وهو في ريعان شبابه

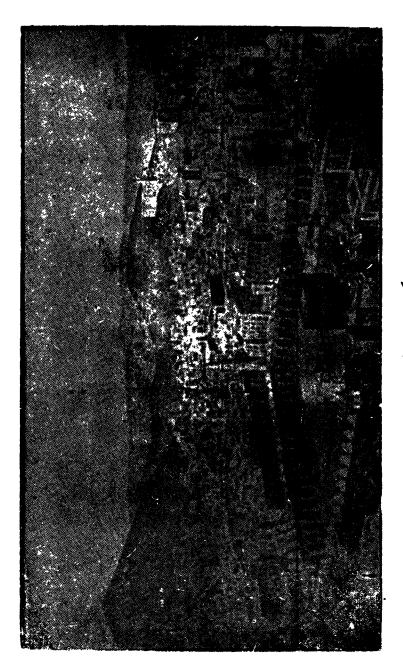







بالأمين : لأنه استوفى من مكارم الأخلاق كل مكرمة لم ينلها إنسان قبله ولا بعده ولأنهم لم يشاهدوا نشأة كعجيب نشأته فقد ملك عليهم مشاعرهم بصبره وحلمه ، ووفائه وزهده ، وجوده ونجدته وصدق لهجته ، وكرم عشرته ، وتواضعه وعلمه ، وعفوه وثباته .

عاش بين قرمه وهم فقراء ، وكان حاله كحال بنى عمه وصبية قرمه ، يزيد عليهم اليتم بفقد الأبوين، ولم يكن له مؤدب ظاهر يعتنى بتثقيفه ، أو مرب معروف يتولى تهذيبه إلا سلامة الفطرة ، وسمو الغريزة ، وطهارة العقيدة ، والاعتصام بالفضيلة وكل عشرائه أهل الوثنية وحراسها وجميع خلطائه أولياء الأصنام وخدامها ، ولا عجب : فقد حد ث عن نفسه : وأد بنى رقى فئأ شستن تأديبي ،

لم يكن محمد صلى الله عليه وسلم فى نشأته جارياً على المــا وف فى الصبيان من تأثر عقولهم و نفوسهم ، بمــا يرون ويسمعون ويحسون فى بيئتهم . وار جرى الأمر على خلك لشارك ـــ حاشاه ـــ قومه فى تعظيم الأصنام وعبادتها ولا نغمس ــ عصمه الله ــ فى ضلالات الو ثنية وأوهامها ، ولكن عناية الله قد تكفلت بتربيته ، فنشأ على أكمل ما تتحلى به النفوس من جميــل الصفات ، وحميد الخصال : لم يسجد لصنم من الأصنام ، ولم يشارك قومه فى عيد من أعيادها ، ولم يذق لحوم قرابينها .

ظل المصطفى صلى الله عليه وسلم ، يأكل من ثمرة عمله وكسب يده ، حتى استفاض وبين الناس ما هو عليه من كريم الأخلاق ، وعظيم الأمانة وصدق الحديث . فعرضت عليه خديجة بنت ُخو يُلد أن يخرج في مالها للشام ، ومعه مَيْسرة غلامها ، فشاهد ميسرة من أمانته ، وطهارته ، وبركته ، ويسرمعاملته ، ما جعله يترنم بمديحه ، والثناء عليه عند سيدته ، فما وسعم إلا أن تخطب المصطفى لنفسها ، وكانت سنها إذ ذاك أربعين سنة ، وسنه خمساً وعشرين سنة ، فرضى المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم زواجها ، ثم عاش معها على أثم وفاق وألفة ، وصفاء وغبطة ، يُخلص لها الحب وحدها قانعاً بالعيش الهادى ، يثنى عليه جيرانه ، ويحبه إخوانه ، ولم يه كر في الزواج ، بغيرها حتى وافتها منيتها ، لانها هي التي آزرته في أول أمره بمالها وعقلها ولذلك قال

ع شأنها: « آمنت بى حين كفر بى الناس ، وصدّ قتنى حين كذبنى الناس ، وأعطتنى مالها حين حرمنى الناس » .

غير أن المصطفى صلى الله عليه وسلم : كان كلما تقدّمت به السن قوى فيه حب العُرزلة ، والانقطاع إلى مراقبة الله تعالى ، والتعبد بمناجاته ، فأخذ يخلو بغار حراء متعبداً فيه الليالى ذوات العدد : ليتوجه روحه الشريف إلى عالم المعانى ويستعد لتلقى الوحى الإلهى . وبدهى أنه لم يتلق درساً على أستاذ قط ، ولم يمارس القرراءة ولا الكتابة ، ولم يعرف من العالم وعلومه ، إلا ما تيسر له أن يبصره بنفسه فى ظلمات صحراء العرب ، أو يصل إلى سمعه من حجاب جهالتها ، وليس مطعناً فيه أنه لم يتعلم علوم العالم قديمها وحديثها ، وأنه لم يغترف من مناهل غيره : لأن الله أغناه عنذلك، و «كفاك بالعلم فى الأمى معجزة » .

### ۲ ــ حسن صورته وكمال خلقته

إذا كان فن التصوير لم يشرف بصورة محمد صلى الله عليه وسلم ، فقد نال القلم هذا الشرف الرفيع : ( إقْدرَأُ وَرَبُّـكُ الْأَكْرَمُ ﴿ اللَّهِ عَلْمَ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ اللّ

وحسبك ما جاء عن الحسن بن على رضى الله عنهما أنه قال : سألت هند ابن أبى هالة عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم — وكان وصافاً — وأنا أرجو أن يصف لى عنها شيئاً أتعلق به ، فقال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخماً مفخماً يتلألا وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر ، أطول من المربوع (١) وأقصر من المشدّب (٢) عظيم الهامة ، رجل (١) الشعر ، إن انفرقت عقيقته (١) فرق ، وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره ، أزهر المارن ، واسع الجبين ، أزج (٩٠٠)

 <sup>(</sup>١) بين الطول و القصر .
 (٢) البائن الطول في نحافة .

 <sup>(</sup>٣) ليس بسيط و لاجعد .

<sup>(</sup> ه ) الحاجب الازج : المقوس الطويل الوافر الشمر .

الحواجب، سوابغ من غير قرن (۱) ، بينهما عرق يُدرُه الغضب، أقنى (۱) العرنين ، له نور يعلوه ، يحسبه من لم يتأمله أشم ، كث اللحية ، أدعج (۱) ، سهل الخدين ، ضليع الفم ، أشنب (أ مفلج (۱) الأسنان دقيق المسربة (۱) كأن عنقه جيد دمية فى صفاء الفضة ، معتدل الخلفق ، بادنا (۷) ، متماسكا (۱۸) ، سواء البطن والصدر ، بعيد ما بين المنكبين ، ضخم الكراديس (۱) . أنور المتجرد ، موصول مابين اللبة والسرة بشعر يجرى كالخط عارى الثديين ، أشعر الذراعين والمنكبين وأعالى الصدر ، طويل الزندين ، رحب الراحة ، شنن (۱۱) الكفين والقدمين ، سائل (۱۱) الأطراف ، عبل (۱۱) الذراعين ، نخصان (۱۱) الأخمصين ، دسيح القدهين ، ينبو عنهما الماء .

إذا زالزال تقلمُ ما الله ويخطو تكفؤاً الله ويمشى هو نا (١٦٠) ذريع (١٦٠) المشية، إذا مشى كأنما ينحط من صبَب الما الرتقاه ، وإذا التفت التفت جميعاً خافض الطرف ، نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء ، جل نظره الملاحظة ، يسوق أصحابه ، ويبدأ من لقيه بالسلام » .

<sup>(</sup> ١ ) القرن : اتصال شعر الحاجبين .

<sup>(</sup> ٢ ) القنا : احديداب في الأنف . ( ٣ ) شديد سواد الحدقة .

<sup>(</sup> ي ) الشذب : روانق الأسنان وحسنها . ( ه ) الفلج : فرق بين الثنايا .

<sup>(</sup> ٦ ) خيط الشعر الذي بين الصدر والسرة .

<sup>(</sup> ٧ ) البادن : ذو اللحم .

<sup>.</sup> المتماسك الذي يمسك بعضه بعضا

<sup>(</sup> ٩ ) الكراديس و روس العظام .

<sup>(</sup>١٠) شنن الـكفين والقدمين .

<sup>(</sup>١٢) عمل الذراعين غليظهما .

<sup>(</sup>١٤) التقلع : رفع الرجل بقوة .

<sup>(</sup>١٦) الهون : الوقار .

<sup>. (</sup>١٨) الصبب : العلو .

<sup>(</sup>١١) طويل الاصابع.

<sup>(</sup>١٣) متجافى أخص القدم .

<sup>(</sup>١٥) التَّكَفُقُ : الميل إلى سن المشي وقصده .

<sup>(</sup>١٧) الذريع : الواسع الخطو .

### ٣ ــ كمال منطقه صلى الله عليه وسلم

كان صلى الله عليه وسلم يعرف ألسنة العرب، ويعلم لغة من بعد منهم واقترب، ويخاطب كل طائفة بلسانها، ويجـــرى مع كل قبيلة فى ميدان بيانها، فصاحته إليها المنتهى، وبلاغته أذهلت أرباب النهى، وجرامع كلمه مأثورة، وبدائع حكمه مشهورة، وطلاوة قوله تجل عن الصفة، وحلاوة منطقه لا يذوقها إلا أهل المعرفة.

أنزل القرآن الكريم بلسانه تعظيماً لأمره ، ورفعة لشأنه ، نشأ فى بنى سعد ورتبته فى قريش عالية ، فجمع من الكلام رونق الحضارة ، وجزالة البداوة وأيد ببراعة خصه بها من حكم بنوفير قسمه : لأن مدده الوحى الذى لايدركه البشر ، ولا يحيطون بشىء من علمه . كان النبى صلى الله عليه وسلم حلو المنطق ؛ حسن الترتيل ، كلامه فصل لا نزر له ولا هذر ، بَيِّن ، يحفظه من جلس ، ويفهمه كل من سمع ، كأنما هو درر نظمت ، لا فضول فيه ولا تقصير .

نزه الله منطقه عن التكلف ، وتعقيد الصوت ، والتمنمة (١) والفأفأة (٢) والرئمة (١) والتنطع (١) والتمطق (١) والتفيهق (١) ، وجعـــل منطقه مساوقاً لطبيعة اللغة ؛ فتم له إحكام الضبط ؛ وإتقان الأداء ؛ فجاء لفظه مشبعاً ؛ ولسانه بليلا(٧) ؛ وتجويده فخماً ؛ ومنطقه عذباً .

ومصداق ذلك قول عائشة رضى الله عنها :

ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد كسردكم هـذا: ولكن كان يتكلم

<sup>(</sup>١) التمتمة : رد الكلام إلى التاء والميم .

<sup>(</sup> ٢ ) الفأفأة: ترديد الفاء في الكلام . ( ٣ ) الرتة العجمة .

<sup>(</sup> ٤ ) التنطع : التعمق في إخراج الحروف .

<sup>(</sup> ه ) التمطق : ضم الشفتين ورفع اللسان إلىالفك الاعلى .

<sup>(</sup> ٦ ) التفيهق : الثرثرة : مل م الفَّم بالألفاظ .

<sup>(</sup> ٧ ) يقال : ما أحسن بلة لسانه ، إذا كان واقعا على مخارج الحروف .

بكلام بَيِّن فصْل ؛ يحفظه من جلس إليه ؛ وفى رواية أخرى :كان رســـول الله صلى الله عليه وسلم ، يحدِّث حديثاً ، لو عده العادُّ لاحصاه .

انفرد محمد صلى الله عليه وسلم ، بأن أوتى من الفصاحة وحسن البيان ، ما استطاع به أن يخاطب — كما تقدم — جميع القبائل العربية وكلواحدة بلحنها وعلى مذهبها ، وكان فى خطابه إياهم بلحونهم أحسنهم بياناً ، وأقومهم منطقاً ، ولم يعرف فى التاريخ. أن إنساناً لم يمارس القراءة ولا الكتابة ، ولم يرحل فى طلب تعرف لغات القبائل ، يفوق أهلها فى وضوح الحجة ، وظهور البرهان .

أوتى الحكمة البالغة وهو أمى من أمة أمية : لم يقرأ كتاباً ، ولا درس علماً ، ولا حجب عالماً ولا معلماً ما . بهر العقول ، وأذهل الفطن من إتقان ما أبان ، وإحكام ما أظهر . فلم يعثر فيه على زلل . ولم يعرض له ما للخطباء من التخاذل ، وتراجع الطبع .

ولهذا عجب أصحابه من لسانه وبيانه: فقد قال له أبو بكر رضى الله عنه: لقد طفت فى العسرب وسميت فصحاءهم، فما سمعت أفصح منك، فمن أدبك؟ قال: وأدّ بَنْهِى كَرَّ فَى فَأَحْسْرَ تَاديبِى، وجلى أن أبا بكر قد بلع فى علم العرب وأنساجها:

وأخبارها شأواً بعيداً ، حتى قيل : «أنسب من أبى بكر » وخليق بنا أن نورد هنا كلام هند بن أبي هالة . وكلام الجاحظ في وصف منطق المصطفى صلى الله عليه وسلم.

قال ابن أبي هالة: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان ، دائم الفكرة ، ليست له راحة ، ولا يتكلم في غير حاجة ، طويل السكوت (كان سكوته صلى الله عليه وسلم على أربع : على الحلم . والحذر . والتقدير . والتفكر ) يفتح الكلام ويختمه بأشداقه، ويتكلم بجوامع الكلم فصلا لا فضول فيه ولا تقصير ، يعظم النعمة وإن دقت لا يذم شيئاً ، فلم يكن يذم دمثاً ليس بالجافي ولا المهين ، يعظم النعمة وإن دقت لا يذم شيئاً ، فلم يكن يذم كواقاً ١١ ولا يمدحه ، ولا يقام لغضبه إذا تُعرض للحق بشيء حتى ينتصر له . ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها . إذا أشار أشار بكفه كلها ، وإذا تعجب قلبها . وإذا تحدث اتصل بهافضر ب بإبهامه النمني راحته اليسرى . وإذا غضب أعرض وأشاح وإذا فرح غض طرفه . جل ضحكه التبسم . ويفتر عن مثل حب الغهام ، ا ه .

وقال الجاحظ: هو الكلام الذى قلعدد حروفه. وكثر عدد معانيه وجل عن الصفة. ونزه عن التكلف لم ينطق إلا عن ميزان حكمة. ولم يتكلم إلا بالكلام قد رُحف بالعصمة. و شد بالتأييد. و يُسر بالتوفيق.

ألقى الله على كلامه المحبة . وغشاه بالقبول . وجمع له بين المهابة والحلاوة وهو مع استغنائه عن إعادته . وقلة حاجة السامع إلى معاودته . لم تسقط له كلمة . ولا زلت له قدم . ولا بارت له حجة . ولم يقم له خصم ولا أفحمه خطيب . بل يبذ الخطب الطوال بالكلام القصير . ولا يلتمس إسكات الخصم إلا بما يعرفه الخصم . ولا يحتج إلا بالصدق . لم يسمع الناس بكلام قط أعم نفعاً ولا أصدق لفظاً . ولا أعدل وزناً . ولا أجمل مذهباً . ولا أكرم مطلباً . ولا أحسن موقعاً . ولا أسهل مخرجاً . ولا أفصح عن معناه . ولا أبين عن فحواه . من كلامه صلى الله عليه وسلم اه . بتصرف .

لقد بلتُّغ صلى الله عليه وسلم ما جاء به بأقوم دليل وبيُّـنه بأوضح تعليل ، فلم

<sup>(</sup> ١ ) ما يتذوق من الطعام .

يخرج منه ما يوجبه معقول ، ولا دُخل فيه ما تدفعه معقول ، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم : ﴿ أُوتِيتُ جَرَا مِعَ السَّكَامُ ، واخْتُنُصِرَتُ لِى الْحَكْمَةُ الْخُتُنْصَارَا ، . الْحُتْسَارَا ، .

كان صلى الله عليه وسلم يقتصر فى كلامه على قدر الكفاية ، فلا يَترَسل فيه هذراً ، ولا يحجم عنه حصراً ، وهو — فيما عدا حالى الحاجة والكفاية — أجمل الناس صمتاً ، وأحسنهم سمتاً ، حلاكلامه فاستعذبته الأفواه حتى بق محفوظاً فى القلوب، مدوناً فى الكتب ، سالماً من الزلل ، لا تظهر فيه هجنة التكلف، ولا تتخلله فيهقة التعسف. كان إذا سئل شنى جوابه ، وإذا جودل ظهر فلجه ، لا يحصره عي ، ولا يقطعه عجز ، ولا يعارضه خصم فى جدال إلا كان جوابه أوضح ، وحجاجه أرجح . حفظ لسانه من تحريف فى قول ، أو خبر يكون إلى الكذب منسوباً ، وللصدق مجانباً ، فلم تحفظ عليه كذبة فى صغره ، ومن لزم الصدق فى صغره كان له فى الكبر ألزم ، ومن عصم به فى حق نفسه كان فى حقوق الله تعالى أعصم ، وحسبك به ف الكبر ألزم ، لجاحد ، ورداً لمعاند .

فن كلامه الذى لا يجارى فى إيجازه ، قوله صلى الله عليه وسلم : « النَّاسُ بِرَ مَانهِم \* أَشْبَه \* . العَقْلُ أَلُوف \* مَالُوف \* ، الْعِدَة \* عَطَيَّة \* . الْيَد الْعُلْيَا خَيْر \* مِنَ السُّفَلَى ، الحَيْر \* وَقليل \* فاعِله \* . إذا أرادَ الله بعبه خَيْراً جَعَل له واعيظاً من نفسه . .

ومن قوله الذي لا يداني في الفصاحة .

ولا تزالُ أُمَّتى بخيرِ ما لـم ترَ الأمانَة مَغَنْدَماً والصَّدقة مَغْرِماً . ثَلاث مُنْجِياتٌ وثَلاث مُهْلِكات : فأمَّا المُنْجِياتُ فَحَسْيةُ اللهِ تَعَالَى فى السِّرِ والمَلانية ، والاقتصادُ فى الْغنى والفَقْر . والحُسُكُمُ بالْعَددلِ فى لرْضا والغَضَب .

( ٢ - المثل الكامل )

وأمَّا المُهْلِكَاتُ : دفَشُح مُطاعٌ وهَوَّى مَتَّبَعٌ ، وإعِمَابُ النَّرِء ونفسه ، .

#### ع - كال عقسله

وكان صلى الله عليه وسلم يقول: «اللهم كما أحسنت خلق فحسنُ خُلق. ولما المجتمع فيه صلى الله عليه وسلم من خصال الكمال ما لا يحيط به حدث ، ولا يحصره عدث ، أثنى الله سبحانه وتعالى عليه فى كتابه الكريم فقال: (وإنسَّكُ لَعلى خُلق عظيم ).

وَجلى أنّ حسن الخلق ملكة نفسية · ، يسهل على المتصف بها الإتيان بالأفعال الجميلة ، وإنما كان خلقه صلى الله عليه وسلم عظيماً لاجتماع مكارم الأخلاق فيه : فقد جاء فى الموطأ فى رواية مالك : « بُصِتْتُ لاتسَمِّمَ مَكارمَ الاخْلاقِ ، .

وقالت عائشة رضى الله عنها : دكان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن . .

وكما أن معانى القرآن لا تتناهى ، كذلك أوصافه الجيلة الدالة على خلقه العظيم لا تتناهى : إذ فى كل حالة من أحواله صلى الله عليه وسلم يتجدد له من مكارم الاخلاق ، ومحاسن الشيم ، وما يفيضه الله تعالى عليه من معارفه وعلومه ما لا يعلمه إلا الله تعلى ، فالتعرض لحصر جزئيات أخلاقه الجميلة تعرض لما ليس من مقدور الإنسان ، وقد كان صلى الله عليه وسلم مجبولا على الاخلاق الكريمة فى أصل خلقته الزكية النقية ، لم يحصل له ذلك برياضة نفس بل بجود إلهى ، ولهذا لم تزل تشرق أنوار المعارف فى قلبه ، حتى وصل إلى الغاية العليا ، والمقام الاسنى . وأصل هذه الحصال الحيدة كمال العقل : لان به تقتبس الفضائل ، وتجتنب الرذائل ، وهو أمر وحانى ، به تدرك النفس العلوم الضرورية والنظرية وقد كان صلى الله عليه وسلم ، من كمال العقل والعلم ، في الغاية القصوى التي لم يبلغها بشر سواه .

ومن تأمَّـل حسن تدبيره للعـــرب الذين هم كالوحوش الشاردة . فى طباعها المتنافرة المتباعدة ، وكيف ساسهم ، واحتمل جفاهم ، وصبر على أذاهم ، إلى أن انقادوا

ليه ، فالتفوا حوله ، وقاتلوا دونه أهليهم ، وآباءهم وأبناءهم واختا وه على أنفسهم ، وهجروا في رضاه أوطانهم ، وأحباءهم ، من غير ممارسة سبقت له ، ولا مطالعة كتب تعلم منها أخبار الماضين — تحقق أنه أعقل العالمين صلى الله عليه وسلم .

ومن عقله العظيم ثقوب رأيه ، وجودة فطانته ، وحسن إصابته ، وصدق ظنه ، ويحسن نظرد في العواقب والمصالح ، وكمال التدبير واقتناء الفضائل .

وحسبك جوامع كلمه ، وحكم حديثه ، وعلمه بما فىالكتب للمنزلة وحكم الحكام، وسير الأمم الخالية ، وضروب الأمثال ، وسياسة الأمم .

هذا إلى فنون العلوم التى اتخذ أهلها كلامه فيها قدوة . وإشارته حجة :كالطب، موسنن الكون .

جمع الله لمحمد صلى الله عليه وسلم ما لا يحد من المعارف الوافرة ، والعلوم التى لم تزل عن وجوه الهداية سافرة ، وخصه بالاطلاع على جميع مصالح الدنيا والدين ، وتعرف قوانين شريعته ، وحفظ أسرار وديعته ، وسياسة عباده ؛ ونبأه بسير الانبياء والرسل والجبابرة ، وما كانت عليه الامم قبل بعثته الزاهرة ، وأحاديث القرون الماضية ؛ ومقدار مددهم وأعمارهم . وحكم حكائهم ؛ وأخبار أحبارهم ؛ ولقنه الحجة على الكفرة ومعارضة أهل الكناب بما في كتبهم المسطرة فأعلمهم بمخبآتها وأسرارها ، والمكتوم والمغير والمبذل من أسفارها ؛ ومنحه جل وعلا إحاطة عظيمة بلغة العرب ، وشوارد ألفاظها ؛ وضروب فصاحة خطيائها ، وبلاغة وعاظها وآتاه جوامع كلها ، وعرفه أيامها وأمثالها ؛ وحكمها ومعاني أشعارها ؛ وجعل هذه اللغة لسان قواعد الشرع موعمليل الطهر المشتمل على محاسن الاخلاق ومحامد الآداب ، وطرائف طرائق الصواب ، محوله من الطبيات وتحريم الخبائث ، وصون الاعراض والأمرال بالحدود ؛ هذا إلى ما جواه من سائر الفنون لهم قدوة ، وجعلوه أصلا ليفرعوا عليه ويحذوا حذوه ، ما تخذه أهل هذه الفنون لهم قدوة ، وجعلوه أصلا ليفرعوا عليه ويحذوا حذوه ، عا اتخذه أهل هذه الفنون لهم قدوة ، وجعلوه أصلا ليفرعوا عليه ويحذوا حذوه ، عدم أن صاحب هذا الشرع كان أمياً لا يقرأ ولا يكنب ، ولا عرف بصحبة من يعلم ومع أن صاحب هذا الشرع كان أمياً لا يقرأ ولا يكنب ، ولا عرف بصحبة من يعلم ومع أن صاحب هذا الشرع كان أمياً لا يقرأ ولا يكنب ، ولا عرف بصحبة من يعلم ومع أن صاحب هذا الشرع كان أمياً لا يقرأ ولا يكنب ، ولا عرف بصحبة من يعلم ومع أن صاحب هذا الشرع كان أمياً لا يقرأ ولا يكنب ، ولا عرف بصحبة من يعلم ومع أن صاحب هذا الشرع كان أمياً لا يقرأ ولا يكنب ، ولا عرف بصحبة من يعلم ومع أن صاحب هذا الشرع كان أمياً لا يقرأ ولا يكنب ، ولا عرف بصحبة من يعلم المحرف المها و المعرف و المعرف المعاد المعرف المعرف المعرف المعرف بصحبة من يعلم المعرف المعرف

• الكتابة أو يحسب ، ولا نشأ بين قوم لهم مدارسة ولا اختلف إلى حبر من الأحبار له ولا اجتمع بكاهن أو صاحب أخبار .

ومعالم العـلم الشريف به سمت ، وطريقها وضحت بطالع فجـره

#### نجدته وشجاعته

كان النبي صلى الله عليه وسلم ذا شجاعة ونجدة وبسالة وشـــدة وبأس وشهامة وحماسة وصرامة ، وصولة وإقدام ؛ يشتت شمل الكماة ويبطل حلة الأبطال .

نفوذ النبال من شدة عزماته ، ومضاء المرهفات من صدق رأيه اذه ، الشك بحق اليقين ، وأرهب العدا بسيفه المتين ، وسفه أحلامهم ، ونكس أعلامهم ، وزيف أقوالهم وأفعالهم ، واستباح أرضهم وديارهم وأموالهم ، وأباد أهل العناد بغضبه البتار . وأظهر دين المسلمين بصحبه الأشداء على الكفار ، حضر الوقائع ، وشهد الملاحم ، وتولى الكاة عنه وهر مستقر ، وفر المسلمون من حوله يوم حنين وهو ثابت لا يبرح ، ومقبل لا يدبر ولا يتزحزح ، ما لتى كتيبة إلا كان أول ضارب ، ولا توانى القوم لحدوث صوت إلا كان أسرع واثب ، لم يُر أثبت منه جأشاً في الجهد ، ولا أقرب لجهة المشركين في وقت الجيلاد .

طالما ثبت فى الشدائد وهومطلوب ، وصبر على البأساء والضراء وهو مكروب، ونفسه من اختلاف فى الأحوال ساكنة ؛ لا يتحير فى شدة ولا يستكين لعظيمة أو كبيرة ولقد لتى صلى الله عليه وسلم بمكة من قريش ما تشيب له النواصى ، وهور مع الضعف يصابر صبر المستعلى ويثبت ثبات المستولى .

تصدى لجهاد الاعداء وقد أحاطوا بجهاته ، وأحدقوا بجنباته : وهو فى قطر مهجور . وعدد محقور . وبذلك جمع بين التصدى لشرع الدين حتى أظهره ومكافحة العدو حتى قهره : فلقد صابر العدو وأبلى معه بلاء حسناً ، فلم يشهد حرباً إلا صابر حتى انجلت عنظفر أو دفاع ؛ وهو فى موقفه لم يَزُل عنه هرباً . ولا حار فيه رُعباً . ما سمعنا بشجاع إلا أحصيت له فرة . سوى محمد صلى الله عليه وسلم ؛ فقد ثبت ما سمعنا بشجاع إلا أحصيت له فرة . سوى محمد صلى الله عليه وسلم ؛ فقد ثبت

فى جميع المواقف الصعبة ، ولذلك قال على رضى ألله عنه : (كنــــا إذا حمى البأس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم . فما يكون أحد أقرب منه إلى العدو) . ولم يكن مثله مثل قواد هذا الزمان : يكونون أقرب إلى المنعة والأمنة منهم إلى مرمى القنابل والمهلكات .

## ٣ ــ رغبته عن الدنيا وخشيته من ربه

كان صلى الله عليه وسلم زاهداً فى الدنيا ، متقللا منها ، معرضاً عن رهرتها غير ناظر إلى نضرتها ؛ متحلياً بالطاعة مستشعراً العفاف والكفاف مقتصراً من نفقته وملبسه على ما تدعو إليه الضرورة ، يلبس البرد الغليظة ، ويقسم حلل الديباج على أصحابه ، عيشه ظليف ، ومأكله طفيف ، وفراشه من أدم حشوه ليف ؛ يبيت جائعاً طاوياً ، ويصبح صائماً خاوياً ؛ ما أكل قط على خوان ، ولا شبع من خبير شعير يومين متواليين ؛ ما خلف ديناراً ولا درهماً ، ولم يترك إلا سلاحه وبغلته ، وأرضاً جعلها صدقة ، على أنه قد جاءته هدايا أهل التيجان ، وحملت إليه الجزى والصدقات، وانها التعليه الأموال ، وسيقت إليه الدنيا بمناعها ؛ فما استأثر منها بدرهم ولادينار ؛ بل أنفق كل ما وصل إليه في الخير ، ورد به فاقة من مسهم الضر وفرقه في مصالح المسلمين ، وكف به أكف المشركين .

ومن أظلم ممن يفترى على محمد صلى الله عليه وسلم أنه كان رجـــل شهوات ولذات؟ لقد كان متقشفاً في مسكنه وما كله ومشربه، وملبسه وسائر أموره وأحواله، وكان طعامه في مجرى العادة الخبز والماء؛ وكان يرقع ثوبه ويحلب شأته؛ يقوم الليل في عبادة ربه، ويقضى النهار في نشر دين الله غير طامح إلى ما تطمح إليه النفوس، من رتبة أو دولة أو سلطان، ولا راغب في ذكر أو شهرة، ومن أجل ذلك لتى من هؤلاء العرب توقيراً واحتراماً وإكباراً، على ما كانوا عليه من الجفاء والغلظة، والتواء الشكيمة، وما كان يستطيع أن يقودهم ويعاشرهم ويقاتل بهم ثلاثاً وعشرين سنة لولا ما أبصروا فيه من آيات النبل والفضل، ولو جاءهم بدل محمد صلى الله عليه وسلم لولا ما أبصروا فيه من آيات النبل والفضل، ولو جاءهم بدل محمد صلى الله عليه وسلم

قيصر من القياصرة بتاجه وصولجانه ، ما أصاب من طاعتهم مقدار ما ناله محمد صلى الله عليه وسلم فى ثوبه المرقع بيده ، وكذلك تكون العظمة !

وكان صلى الله عليه وسلم شديد الخوف دائم التعبد؛ موصول الطاعة ، وكانت طاعته نظير حبه ، وخوفه على قدرعلمه بربه ، يصلى طويلا ، ويقوم الليل إلا قليلا، اليقين قوته ، والرضا مطيته ، والمعرفة رأس ماله ، والطاعة منتهى آماله ، والشوق مركبه ، والفكر أنيسه ، والثقة كنزه ، والتتى فخره ، والعقل مصباحه ، والجهاد خلته ، والعلم سلاحه ، وقرة عينه فى الصلاة ، وثمرة فؤاده فى ذكر من لا إله سواه .

## ۷ – احــــترامه نفسه

كان محمد صلى الله عليه وسلم بريئاً من الرياء والتصنع ، مستقبل الرأى لايدعى ما ليس فيه ، ولم يكن متكبراً ولا ذليلا ضرعاً ، بل كان فى ثوبه المرقع يخاطب بقوله الحق المبين قياصرة الروم وأكاسرة العجم يرشدهم إلى ما يجب أن يكونوا عليه فى هذه الحياة ، وما يجب أن يعدوه للآخرة .

كان يعرف لنفسه قدرها ، ماضى العزم لا يؤخر عمل اليوم إلى غد ، ما عبث قط ، ولا ظهر شيء من اللهو واللعب فى قرله أو فعله بل كان الأمر عنده أمر فناء أو بقاء ، ولم يكن من شأنه التلاعب بالأقوال والقضايا الجدلية المؤدية إلى العبث بالحقائق ، بلكان يكره أن يحوط نفسه بمظاهر كاذبة .

ولم يكن — حاشاه — بمن عاشوا وأقوالهم وأعمالهم أكاذيب ، فكانوا هم أنفسهم أكذوبة شرأكذوبة ، ضعف فيهم الشرف والصدق وكل مافيهم أنكلامهم مصقول معسول ، وحواشي كلامهم رقيقة ، فكان مثلهم كمثل حامض (الكربون) تراه على لطفه سماً ناقعاً ، وموتاً ذريعاً .

# (ب) فصائله الاجتماعية

#### ۱ – جــوده وسخاؤه

كان صلى الله عليه وسلم يعجل بالإحسان والصدقة والمعروف ، ولذلك كان أشرح الخلق صدراً ، وأطيبهم نفساً ، فإن للصدقة والبذل تأثيراً عجيباً فى شرح الصدر ، وكان عالى الهمم ، وافر الفضل والكرم ، كريم الشهائل ، جميل العواطف، جليل العوارف مطبوعاً على السخاء ، سهل الإنفاق جزل الإرفاق مهتماً بوصل الارزاق ، يحقق الوسائل ، ولا يخيب أمل الآمل ، يبذل الرغائب ، ويعين على النوائب ، يحمل الكل ، ويكسب المعدوم ، يعطى عطاء من لايخشى الفاقة ، لايدخر شيئاً من يومه لغده ، أسخى من النهائم المثقلة وأجرى بالخدير من الريح المرسلة ، ما سئل عن شيء فقال : لا ، ولا أعرض عن طالب ، وحسبك شاهداً أنه ردّ سبايا هوازن وكانوا ستة آلاف ، وكان يجود بكل موجود ، ولذلك لما توفى كانت درعه مرهو نة عند يهودى على مقدار من شعير لطعام أهله : مع أنه قد ملك جزيرة العرب، وكان فيها كثير من الملوك والأقيال لهم خزائن وأموال يقتنونها ، ويتباهون بها ، وقد حاز صلوات الله عليه ملك جميعهم ، فما اقتنى ديناراً ولا درهماً ، وكان لا يأكل وقد حاز صلوات الله عليه ملك جميعهم ، فما اقتنى ديناراً ولا درهماً ، وكان لا يأكل إلى النزر الهين ، ولا يلبس إلا الخشن ، وكان مع ذلك يعطى الجزل الخطير ثم لا يبالى أن يتجرع مرارة الإقلال ! والصبر على الجرع والسغب .

وكان إذا سئل وهو معدم وعد ولم يرد ، وانتظر ما يفتح الله به ، وكان على رضى الله عنه إذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال : كان أجود الناس كفا ، وأوسع الناس صدرا ، وأصدق الناس لهجهة ، وأوفاهم ذمة ، وألينهم عريكة ، وأكرمهم عشرة ، من رآه بديهة هابه ، ومن خالطه معرفة أحبه .

مُحل إليه تسعون ألف درهم، فوضعها على حصير، ثم قام إليها فقسمها فما ردّ سائلا حتى فرغ منها، وجاء رجـل فسأله، فقال: ما عندى شيء ولكن ابتع على، فاذا جاءنا شيء قضيناه، فقال عمر: يا رسول الله: ما كلفك الله ما لا تقدر عليه،

فكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ، فقال رجل : أنفق ولا تخش من ذى العرش إقلالا ، فتسم النبي صلى الله عليه وسلم وظهرالسرور فى وجهه ، ولما قفل من حنين جاءت الأعراب يسألونه حتى اضطروه إلى شجرة فخطفت رداءه ، فوقف رسول الله صلى ألله عليه وسلم ، وقال : اعطونى ردائى ، لوكان لى عدد هذه العضاة نعماً لقسمتها بينكم . ثم لا تجدونى بخيلا ولاكذاباً ولا جباناً .

قال صفوان بن أمية: «لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني وإنه لمن أبغض الناس إلى ، فما برح يعطيي حتى إنه لأبحب الناس إلى ، إنى أشهد ما طابت بهذا إلا نفس نبى ، وإنما أعطاه صلى الله عليه وسلم العطاء الكثير: لأنه علم أن داءه لا يبرح إلا بهذا الدواء ، فعالجه به حتى برى ، من داء الكفر وأسلم ، وجاء في البخارى أنه صلى الله عليه وسلم أتى بمال من البحرين ، فقال : انثروه وكان أكثر مال أتى به - فخرج صلى الله عليه وسلم إلى المسجد ، ولم يلتفت إليه ، فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه ، فاكان يرى أحداً إلا أعطاه ، وما قام عليه الصلاة والسلام وثم منها درهم ، وأتته امرأة ببردة فقالت : يا رسول الله ، أكسوك هذه ، فأخذها صلى الله عليه وسلم محتاجاً إليها ، فلبسها فرآها عليه رجل من الصحابة فقال : يا رسول الله ما أحسن هذه ، فاكسنها ، ققال : نعم . فلما قام عليه الصلاة والسلام ، لام الصحابة هذا السائل ، قائلين له : إنك تعرف أن النبي محتاج إليها وأنه لا يُسال عن شيء فيمنعه ، وقد شكت إليه ابنته فاطمة ما تلتى من خدمة البيت ، وطلبت منه خادماً يكفيها مؤ نة بيتها ، فأمها أن تستعين بالنسبيح والتكبير والتحميد ، وقال : لا أعطيك وأدع أهل الصفة تمطوكي بطو نهم من الجوع .

وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله ، فقال : أجلس سيرزقك الله ، ثم جاء آخر ثم آخر فقال لهم : أجلسوا . فجاء رجل بأربع أواق فأعطاها إياه وقال : فارسول الله ، إن هذه صدقة ، فدعا الأول فأعطاه أوقية ثمدعا الثانى فأعطاه أوقية ، ثم دعا الثالث فأعطاه أوقية ، وبقيت معه صلى الله عليه وسلم أوقية واحدة ، فعرض بها للقوم ، فما قام أحد ، فلما كان الليل وضعها تحت رأسه — وفراشه عباءة –

فجعل لا يأخذه النوم ، فيرجع فيصلى ، فقالت له عائشة رضوان الله عليها : يا رسول الله ، هل بك شيء ؟ قال : لا . قالت : فجاءك أمر من الله ؟ قال : لا . قالت : إنك صنعت منذ الليلة شيئاً لم تكن تفعله ، فأخرجها وقال : هذه التي فعلت بي ما ترين ، إنى خشيت أن يحدث أمر من أمر الله ولم أمضها .

وكان جوده صلى الله عليه وسلم كله لله ، وفى ابتغاء مرضاته تعالى : فإنه كان يبذل المال تارة لفقير أو محتاج ، وتارة ينفقه فى سبيل الله سبيحانه ، وتارة يتألف به على الإسلام من يقوى به الإسلام ، وكان يؤثر على نفسه وأولاده : فيعطى عطاء يعجز عنه الملوك مثل كسرى وقيصر ، ويعيش فى نفسه عيش الفقراء : فيأتى عليه الشهر والشهران لا يوقد فى بيته نار ، وربما ربط الحجر على بطنه الشريف من الجوع!

ولقد روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم: فمن ترك ديناً فعليّ ، ومن ترك مالا فلورثته.

تلك بعض شذرات مر. فضائله ومحاسنه التي لا يحصى لها عدد ، ولا يدرك لها أمد .

ولقد جهد كل منافس ومعاند ، وكل زنديق وجاحد أن يزرى به صلى الله عليه وسلم فى قول أو فعل ، أو يظفر بهفوة فى جد أو هزل فلم يجد إليها سبيلا ، وقد جهد جهده ، وجمع كثيره ، فأى فضل أعظم من فضل تشهد به الحسدة والأعداء ، إذ لم يجدوا فيه مغمزاً لثالب أ. قادح ، ولا مطعناً لجارح أو فاضح ؟ .

شهد الأنام بفضله حتى العـدا والفضل ما شهدت به الأعداء

وحقيق بمن بلغ من الفضائل غاياتها ، واستكمل لغايات الأمور أدواتها ، أن يكون لزعامة العالم مؤهلا ، وللقيام بمصالح الخلق مؤمّه إلى ولا غاية لبشر بعدالنبوة أن يعم به صرح ، أو ينحسم به فساد — فاقتضى أن يكون صلى الله عليه وسلم لها أهلا ، وللقيام بها مؤهلا ، ولذلك استقرت به حين بعث رسولا ، ونهض بحقوقها حين قام بها كفيلا ، فناسبها وناسنته ، والنناسب وفاق ، وهو أصل كل انتظام ، وقاعدة كل التثام .

### ۲ ــ حسن معاشرته

ما نهر خادماً ، وما ضرب بيده شيئاً قط إلا أن يكون جهاداً فى سبيل الله: قال أنس رضى الله عنه : « خدمت النبى صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لى أف قط ، ولا قال لشىء تركته لم تركته ؟ ، وكذلك كان صلى الله عليه وسلم مع عبيده وإمائه ما ضرب منهم أحداً قط ، وهذا أمر لا تتسع له الطباع البشرية ، لو لا التأييدات الربانية .

وقالت عائشة رضى الله عنها :كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلا فى بيته ألين الناس ، بساماً ضحاكا .

وكان يركب الحمار ، ويردف خلفه : فقد أردف بعض نسائه ، وأردف معاذ. ابن جبل ، وأردف أسامة بن زيد .

وقد روى أنه عليه الصلاة والسلام كان فى سفر وأمر أصحابه بإصلاح شاة ، فقال رُجل: يا رسول الله ، على ذبحها . وقال آخر : على سلخها . وقال آخر : على طبخها . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وعلى جمع الحطب . فقالوا : يا رسول الله ، نكفيك العمل ، فقال : علمت أنكم تكفونني ولكن أكره أن أتميز عليكم ، وإن الله سبحانه وتعالى يكره من عبده أن يراه متميزاً بين أصحابه ، وقد جاء وفد النجاشي فقام صلى الله عليه وسلم يخدمهم ، فقال له أصحابه : نكفيك ، قال : إنهم كانوا لاصحابنا مكرمين ، وأنا أحب أن أكافهم .

وجاءته صلى الله عليه وسلم امرأة كان فى عقلها شىء فقالت: إنّ لى إليك حاجة ، ففال: اجلسى فى أى سكك المدينة شئت أجلس إليك ، حتى أقضى حاجتك ، فخلا معها فى بعض الطريق ، حتى فرغت من حاجتها .

وجاء فىالبخارى : كانت الأمة تأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت .

ودخل الحسن ـــ والنبي صلى الله عليه وسلم يصلى ـــ فركب الحسن ظهره وهو

ساجد، فأبطأ فى سجوده حتى نزل الحسن، فلما فرغ قال له بعض أصحابه: لقد أطلت سجودك، قال: إنّ ابنى ارتحلنى فكرهت أن أعـْجلـَهُ.

وكان صلى الله عليه وسلم بما يباسط أصحابه ، وكان رجل يسمى زهيراً يهادى النبى صلى الله عليه وسلم بما يستطرف من موجود البادية ، وكان صلى الله عليه وسلم يهاديه ويكافئه بموجود الحاضرة وبما يستطرف منها ، وكان المصطفى يقول : «زهير باديتنا، ونحن حاضرته ، ولقد جاء إلى السوق يوماً فوجد زهيراً قائماً ، فجاءه من قبل ظهره وضمه بيده إلى صدره ، فأحس زهير أنه الرسول ، فجعل يمسح ظهره فى صدره رجاء بركته ، فجعل الرسول يقول : من يشترى العبد ؟ قال زهير: إذاً تجدنى كاسداً ، فقال المصطفى : أنت عند الله غال .

وكان عليه الصلاة والسلام يمزح ولا يقول إلا حقاً: فمن ذلك أن جاء له رجل فيه بَكه ، فقال : يارسول الله : احملنى ، فقال : أحملك على ابن الناقة ، فقال : ماعسى يغنى عنى ابن الناقة ؟ فقال الرسول : ويحك ، وهل يلد الجمل إلا الناقة ؟

وجاءت عجوز إلى المصطفى فقالت: يا رسول الله، ادعالله لى أن يدخلنى الجنة، فقال: يا أم فلان، إن الجنة لا يدخلها عجوز، فولت تبكى، فقال: أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، إن الله تعسالى يقول: ( إناً أنشاً ناهُنَ إنشاءً يه فَعَالَنَاهُنَ أَبْكَاراً عَ عُرُباً أَتْراباً).

ومن ذلك أن أنساً كان له أخ يقال له أبو غمير ، وكان له نُـغـَـر (طائر صـغير كالعصفور ) يلعب به ، فمات ، فدخل على النبي صلى الله عليه وسـلم ذات يوم وهو حزين ، فقال : ما شأنه ؟ قيل له : مات نُـغـَـرُهُ فقال : يا أبا عمير ، ما فعل النغير ؟

وصفوة القول أنه كان صلى الله عليه وسلم أجمل الناس وداً ، وأحسنهم وفاء وعهداً ، وأوفرهم للحقوق ذكراً ، وأكثرهم تواضعاً : وأجزلهم عفة وصيانة ، وأنضرهم بهجة ، وأصدقهم لهجة ، وأجملهم سراً وإعلاناً ، وأغزرهم فضلا وإحساناً ، اذ مروءة وافرة ، يرعى حق الصحبة القديمة ، ويتعطف على ذوى رحمه بصلاته ،

ويتلطف بالصغار من أولاده حتى فى صلاته ، ويعرض عمن تكلم بغير جميل ، مجلسه مجلس هدى وعلم ، ومحل خير وحياء وحلم ، لا تذكر فيه العيوب ، ولا تخفر فيه الذمم ، إن تكلم أطرق جلساؤه ، وإن صمت زاد وقاره وبهاؤه .

لم يكن بالجافى ولا المهين ، وسع الناس بسطه وخلقه ، فصار لهم أباً وصاروا عنده فى الحق سواء ، يعطى كلا من جلسانه نصيبه ، ولا يحسب جليسه أن أحداً أكرم عليه منه ، يصبر للغريب على الجفوة فى منطقه ومسألته ، من جالسه أو فاوضه فى حاجة صابره حتى يكون المنصرف منه ، يؤثر أهل الفضل على قدر فضلهم فى الدين والخلق ، يحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوى عن أحدد منهم بيشره ، يتغافل عما لا يشتهى ، ولا يكاد يواجه أحداً بما يكره أفضل الناس عنده أعمهم ضيحة ، وأعظمهم لديه أحسنهم مواساة ومؤازرة ، كان إذا رآه الناس لا يقومون لله لما يعلمون من كراهيته لذلك ، وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهى به المجلس كان إذا جلس مع الناس إن تكلموا فى معنى الآخرة أخذ معهم ، وإن تحدثوا فى طعام أو شراب تحدث معهم ، وإن تكلموا فى الدنيا تحدث معهم ، رفقاً بهم وتأليفاً لهم .

يجيب دعرة المسكين والمسكينة ، ويعرد المرضى فى أقصى المدينة ، يقابل عذر المعتذر بالقبول ، ويأمر بالحسنة ويدنى أهلها ، ولا يجزى بالسينة مثلها ، ولكن يعفو ويصفح ، ويتجاوز عن المسىء ، ويسمح ، وبدنع بالتي هي أحسن ، ويأتى من المعروف بما أمكن ، يصل الرحم ، وبقرى الشبن ، وبقطع أسباب الجنف والحيف ، وعده مقرون بالإنجاز ولفظه يشتمل على الإيجاز ، يدعر أصحابه بكُناهم وأحب أسهائهم إليهم ، ويميل إلى محادثتهم ، ومداعبة أبنائهم ، ولا يجيب أحداً منهم إلا بالتلبية ، ويعم جميع جلسانه من مودته بالتسوية .

### ٣ \_ إغضاؤه عما لا يحبه وعفوه مع المقدرة

كان صلى الله عليه وسلم وافر الحلم والاحتمال ، كثير الفضل والإفضال يصلمن قطعه ، ويعطى من منعه ، ويبذل لمن حرمه ، ويعفو اعمن ظلمه و يغضى ظـرفة عن

القذى ، ويحبس نفسه عن الأذى ، ويصبر على ما يشق ويكره ، ولا يزيد مع أذى الجاهل إلا صبراً وحلماً ، وما خيّر أبين أمرين إلا اختار أيسرها ما لم يكن إنماً ، ولم يؤاخذ الذين كسروا رَباعيتَ ه بل دعا لهم وعفا عنهم ، وكم عفا عن مثلهم ، وتجاوز عما بدا من المنافقين فى حقه قرلا وفعلا ، ولم يقابل من شتمه ولا من أراده بسوء ، طولا وفضلا .

جاءه أعرابي يوماً يطلب منه شديئاً فاعطاه صلى الله عليه وسلم ، ثم قال له : أحسنت إليك ؟ قال الأعرابي : لا ، ولا أجملت ! فغضب المسلمون وقاموا إليه ، فأشار إليهم أن كفوا ، ثم دخل منزله ، وأرسل إلى الأعرابي وزاده شيئاً ، ثم قال : أحسنت إليك ؟ قال : نعم فجزاك الله من أهل وعشيرة خيراً فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : إنك قلت ما قلت وفي نفس أصحابي شيء من ذلك فإذا أحببت فقل بين أيديم ما قلت بين يدي حتى يذهب من صدورهم ما فيها عليك ، قال : نعم ، فلما كان الغداة جاء ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إن هذا الأعرابي قال ما قال ، فزدناه ، فزعم أنه رضى ، أكذلك ؟ فقال الأعرابي : نعم ، فجزاك الله من أهـــل وعشيرة خيراً ، فقال صلى الله عليه وسلم : إن مثلي ومثل هذا الأعرابي كمثل رجل كانت له خيراً ، فقال صلى الله عليه وسلم : إن مثلي ومثل هذا الأعرابي كمثل رجل كانت له خلوا بيني وبين ناقتي ، فإني أرفق بها وأعلم ، فتوجه لهاصاحب الناقة بين يديها ، فأخذ لها من قبام الأرض فردها هـ و نا حتى جاءت واستناخت ، وشد عليها رحلها فاستوى عليها ، وإني لو تركتكم حيث قال الرجل ما قال فقتلتموه دخل النار .

وكان صلى الله عليه وسلم أحلم الناس ، وأرغبهم فى العفو مع المقدرة : فمن ذلك أن رجلا من أهــــل البادية وقف ـــ والمصطفى يقسم قلائد من ذهب وفضة بير أصحابه ــ وقال : يا محمد ، والله الناأمرك الله أن تعدل فما أراك تعدل ، فقال المصطفى : ويحك ، فمن بعدل عليك بعدى ؟ فلما ولى الأعرابي قال ، ردّوه على رويداً .

وحدث أنه لما كان المصطفى يقسم بعض الغنائم يوم خيبر قال له رجل: يارسول الله : اعدل ، فقال له المصطفى : ويحك ، فمن يعدل إذا لم اعدل ؟ فقد خِبْت إذاً

. خسرت إن كنت لا أعدل ، فقام عمر فقال : ألا أضرب عنقه فإنه منافق ؟ فقال: معاذ الله أن يتحدث الناس أنى أقتل أصحابي .

وكان صلى الله عليه وسلم فى حرب فرأى العدو من المسلمين غرّة فجاء رجل حتى قام على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف فقال : من يمنعك منى ؟ فقال : الله ، فسقط السيف من يده ، فأخذه المصطفى وقال له : من يمنعك منى ؟ فقال الرجل : كن خير آخذ ، قال المصطفى : قل أشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله ، فقال : لا غير أنى لا أقاتلك ، ولا أكون معك ، ولا أكون مع قوم يقاتلو نك ، فحسلى سبيله ، فجاء الرجل أصحابه فقال : جئتكم من عند خير الناس .

وقال على رضى الله عنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداة فقال: انطلقوا حتى تأنوا روضة (ا خاخ فإن بها ظعينة معها كتاب فخذوه منها، فانطلقنا حتى أتينا روضة خاخ فقلنا: أخرجى الكتاب، فقالت: ما معى كتاب، فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لننزعن الثياب، فأخرجته من عقاصها، فأتينا به النبي صلى الله عليه وسلم فإذا فيه: من حاطب بن أبى بَلمْتعَة إلى أناس من المشركين بمكة يخبرهم أمراً من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا حاطب، ما هذا ؟ قال: يا رسول الله، لا تعجل على الي كنت امراً ممل صقافى قومى، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون أهلهم، فأحببت إذ فاتنى ذلك من النسب منهم أن أتخذ فيهم يدا يحمول به قرابتى، ولم أفعل ذلك كفراً ولا رضاً بالكفر بعد الإسلام، ولا ارتداداً عن دينى . فقال رسول الله عليه وسلم: إنه عليه وسلم: فقال عر رضى الله عنه : دعنى أضرب عنق هذا المنافق . فقال بدر ، فقال : اعملوا ما شئتم ، فقد غفرت لكم ؟

وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمة ، فقال رجل : هذه قسمة ما أريدبها

<sup>( 1 )</sup> روضة عاخ بين مكة والمدينة .

وجه الله ، فذُكرَ ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فاحر وجهه ، وقال : رحم الله أخى موسى ! قد أوذى بأكثر من هذا فصبر .

وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبلغنى أحد منكم عن أحد من أصحابي شيئاً، فإنى أحب أن أخرج إليسكم وأنا سليم الصدر

#### ع - حسن ســـياسته

من تأمل حسن تدبيره صلى الله عليه وسلم للعرب الذين كانوا كالوحش الشارد، مع الطبع المتنافر المتباعد، وكيف ساسهم، واحتمل جفاهم، وصبر على أذاهم، إلى أن انقادوا إليه، واجتمعوا عليه، وقاتلوا دونه أهليهم وآباءهم وأبناءهم، واختاروه على أنفسهم وهجروا فى رضاه أوطانهم وأحباءهم، من غير ممارسة سبقت له، ولا مطالعة كتب يتعلم منها سير الماضين — تحقق أنه أعقل العالمين. ولما كان عقله أوسع العقول، اتسعت أخلاق نفسه الكريمة اتساعاً لا يضيق عن شيء: قد اتسع خلقه للمنافقين الذين كانوا يؤذونه إذا غاب، وبتملقونه إذا حضر، وعفيا عن المقاتلين الذين كسروا رباعيته، وشجوا وجهه يوم أحد، حتى صار الدم يسيل على وجهه الشريف، ولما شق ذلك على أصحابه شديداً قالوا له: لو دعوت عليهم، فقال: إنى لم أبعث لعنام، ولكن بعثت داعياً ورحمة، اللهم اغفير لقومى فإنهم لا يعلمون!

وكان كاملا فى قوة عقله وإدراكه ، وصحة قياسه الفكرى ، وصدق ظنونه ، وصحة فهمه ، وقوة حواسه ، مفطوراً على العلم والحلم ، والصبر والسكون ، والحياة والمروءة ، والمودة والرحمة ، والهداية للخلق ، وحب الخير لكل أحدد ، وإعطاء الحكمة حقها فى سائر أموره كلها .

وكان أصـبر الناس على ما يكون من قبيح أفعال الناس ، وسيء قولهم ، لأنه صلى الله عليه وسلم لانشراح صدره يتسع لما تضيق عنه صـدور العامة ، فـكانت

مساوىء أخلاقهم وأفعالهم ، وسوء سيرتهم ، وقبيح سريرتهم ، فىجنب سعة صدره الشريف ، معدومة الأثر .

نشأ عن حسن سياسته واستقامة سيرته أنه لفت أمته عن مأ رفها ، وصرفها عما كانت تعرفه إلى غير ما تعرفه ، فأذعر له الكثير طوعاً ، وانقاد له القليل خوفاً وطمعاً ، وليس من السهل انتزاع عادات متأصلة إلا لمن كان مؤيداً بالتأييد الإلهى ، معاناً بحزم صاتب ، ورأى ثاقب وعزم متين .

جمع بين رغبة من استمال ، ورهبة من استطال ، حتى اجتمع الفريقان على نصرته، وقاموا بحقوق دعوته : رغباً فى عاجل وآجل ، ودفعاً لأمر نازل . وبذلك صار الدين بهما مستقراً ، والصلاح بهما مستمراً .

وقف موقف العدل فى أحكامه: فلم يَغْلُ كَا فعلت النصارى ، ولم يقصر كما فعلت اليهود ، ولم يمل بأصحابه إلى الدنيا كما رغبت اليهود ، ولا إلى رفضها كما ترهبنت النصارى ، بل أمرهم بالاعتدال فيها ، وقال لهم: خيركم من لم يترك دنياه لآخرته ولا تخرته لدنياه ، ولكن خيركم من أخذ من هذه وهذه . وتلك هى عين الحكمة : لأن للانقطاع إلى إحداهما اختلال ، والجمع بينهما اعتدال .

تمالًا عليه العلمية والدون من قومه ، فكاما كانوا عليه ألام وألح ، كان عنهم, أعرض وأصفح ، قد قهر فعفا ، وقدر فغفر .

قد رجح عقله ، وصحت همته ، وصدقت فراسته ، فما اسْتُنفَ لَأَبْداً فى مكيدة ، ولا اسْتُنعجز فى شديدة ، بلكانت تخاطمه عواقب الأمور فى أولها ، فيكشف عيوبها ، ويجلى خطوبها .

لم يهزّه طيش ، ولم يستفزه خُرق ، بل كان أحكم فى النّفار من كل حكيم ، وأسلم فى الخصام من كل سليم ، وقد منى بجفوة الأعراب ، فلم تقع منه نادرة ، ولم تحفظ عليه بادرة ، وما روى التاريخ زعيماً غيره إلا له عثرة أو هفوة .

كان يرى الغدر من كبائر الذنوب، والإحلاف من مساوى. الشيم، فيلتزم فيهما

الصعب حفظاً لعهده ، ووفاء بوعده ، حتى يبدأ معاهدوه بنقضه ، فيجعل الله تعالى؟ له مخرجاً ، وحسبك شاهداً صلح الحـُدَيْـبية .

اتصف بالسكينة: فن رآه بديهة هابه، ومن خالطه أحبه، ولقد ارتاعت رسل كسرى من هيبته حين أتوه، مع ارتياضهم بصورة الأكاسرة، ومكاثرة الملوك الجبابرة، فكان فى نفوسهم أهيب، وفى أعينهم أعظم، وإن لم يتعاظم بأهبة، ولم يتطاول بسطوة، بلكان بالتواضع ، وصوفاً، وبالوداعة موسوماً، فاستحكمت محبته فى النفوس حتى لم يَقُله مصاحب، ولم ينفر منه معاند، ولم يستوحش منه مباعد \_ إلا من ساقه الحسد إلى شقوته \_ وأصبح أحب إلى أصحابه من آبائهم وأبنائهم.

ولا عجب : فقدكان يتواضع لهم وهم أتباع ، وبخفض جناحه لهم وهو مطاع ، يمشى فى الأســـواق ، ويمتزج بأصحابه وجلسائه ، وهو بتواضعه متميز ويخفض ا جناحه متعزز .

ولقد دخل عليه أعرابي ، فارتاع من هيبته ، فقال له صلى الله عليه وسلم خفض عليك : فإنما أنا ابن امرأة تأكل القديد بمكة .

كان أشد الناس إكراماً لأصحابه: إذا قال أنصتوا لقوله، وإن أمر تبادروا لأمره. يكرم كريم كل قوم ويوليه أمرهم، ويقبل معذرة المعتذر إليه.

وإليك قصة كعب بن زهير :

غضب كعب على بُجَـُيْر أخيه حين أسلم وآمن بالمصطفى صلى الله عليه وسلم وكتب إليه يلومه ، فأعلم بُجـُيْر المصطفى، فقال عليه الصلاة والسلام : من لتى منكم كعب بن زهير فليقتله ، فكتب بحير إليه يخبره أن المصطفى أهدر دمه ، فإن كان لك فى نفسك حاجة فصر إليه ، فإنه يقبل من جاءه تائباً ، ولا يطالبه بما عــــله قبل الإسلام ، فلما بلغ الكتاب كعباً فر إلى قبيلته لتُجيرَه ، فأبت عليه ذلك ، فأشفق على نفسه وأرجن به أعداؤه ، فقدم المدينة ونزل على سيدنا ومو لانا على كرم الله على نفسه وأرجن به أعداؤه ، فقدم المدينة ونزل على سيدنا ومو لانا على كرم الله

وجهه! فأتى به إلى المسجد وقال: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقم إليه، واستأمنه، فسمع كلامه وقام إليه حتى جلس بين يديه، فوضع يده فى يده قائلا: يا رسول الله، إن كعب بن زهير قد جاء يستأمنك تائباً مسلماً، فهل أنت قابل منه ذلك إن أنا جئتك به؟ قال: نعم، قال: أنا يا رسول الله، كعب بن زهير، فقال عليه السلام: آلذى يقول ما يقول؟ ووثب إليه رجل من الأنصار، فقال: يا رسول الله: دعنى وعدو الله أضرب عنقه، فقال له الرسول: دعه عنك، فإنه فد جاء نا تائباً نازعاً، ثم أخذ فى إنشاء قصيدة (بانت سعاد) المشهورة يمدح فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويذكر خوفه وإرجاف الوشاة به إلى أن وصل:

إرب الرسول لنور يستضاء به وصارم من سيرف الله مسلول

فرمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بردته الشريفة إليه ، وعفا عنه ، كان القوى والضعيف عنده في الحق سواء .

أمر بالرفق وحث عليه ، ونهى عن العنف وبغيَّضه ، ولم يكن فاحشاً ولا متفحشاً ، ولا يجزى بالسيئة السيئة ، بل يعفو ويصفح .

وكان صلى الله عليه وسلم لا يواجه أحداً فى وجهه بشىء يكرهه ، لسعة صدره ، وغزارة حيائه .

وكان يزور ضعفاء المسلمين تلطفاً بهم ، وإيناساً لهم ، ويعود مرضاهم ويشهد جنائزهم لشريفكانت أو لوضيع ، وبذلككان خير أسوة .

وكان يردف العاجز والضعيف على ظهر الدابة ، ويحث على معو نتهم والرفق بهم ، ويحفظ وفى هذا أدب لأمير الجيش بأن يرفق فى السير ، بحيث يقدر علميه أضعفهم ، ويحفظ قُـواه أقواهم ، وأن يحمل ضعيفهم ومنقطعهم ، ويسعفهم بماله وحاله وقاله .

حقاً كان ذا سياسة شريفة ، ومعارف منيفة ، ونظر ثاقب ، ورأى صائب وظن صادق ، وحـُدث موافق ، وفضائل مقصودة ، وأخلاق محمودة ، دينه الإيمان ، وخلته القرآن ، يسـخط لسخطه ، ويرضى لرضاه بعث ليتمم مكارم الأخلاق ،

عرراً للشرائع ، حافظاً للودائع ، بجتهداً فى المصالح ، راتضــــاً للجوامح ، ناظراً فى المهات ،كاشفاً للملات .

وكان كثير الإفضال: يصل من قطعه، ويعطى من منعه، ويبذل لمن حرمه، ويعفو عمن ظلمه، ويغضى طرفه عن القدى، ويحبس نفسه عن الأذى، لا ينتقم مع القدرة، ويصبر على ما يشق ويكره، ولا يزيد مع أذى الجاهل وإسرافه إلا صبراً وحلماً، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً، وكم أعرض عن جاهل ومعاند، وما ضرب بيده شيء قط إلا أن يجاهد، وصب بر على مقاساة الجاهلية وما لتى منهم من الشدة والبلية، إلى أن سلطه الله عليهم، وحكمه فيهم، وأظفره بما لديهم.

كان أكثر الناس حياء ، وأوفرهم عن العورات إغضاء ، ليس بفظ ولا غليظ ، ولا صخـّاب ولا فـّـاش ، ولا مدّاح ولا عيّـاب .

كان يثابر على المعونة ، ويسارع إليها ، ويؤثر من دخل عليــه بوسادته ولا يردّ ذا الحاجة إلا بها أو بميسور القول .

وكان صلى الله عليه وسلم يأكل مع الخادم ، ويبادر إلى خدمة القادم ويرفع ثوبه ، ويخصف نعله ، ويقدُّمُّ بيته ، ويخدم أهله يحمل بضاعته من السوق ، ويقوم بما يتعين عليه من الحقوق ، اختار أن يكون نبياً عبداً ، لا نبياً ملكا ، مع أنه سيدالبشر بالا ريب ، وأكرم الخلق عند عالم الشهادة والغيب .

وكان أكثر الناس أمانة ، وأجزلهم عفة وصيانة ، وأنضرهم بهجة ، وأصدقهم لهجة ، وأصدقهم لهجة ، وأجلهم سراً وإعلاناً ، وأغزرهم عدلا وإحساناً ، صادقاً فىالكلام ، وجاهراً بالحق فى الأحكام ، وعده مقرون بالإنجاز ، لا يأخذ أحد بقرَرَف أحد ، يحكم عدلا ، وينطق فصلا .

عرفت الجاهلية فضله قبل الإسلام، فتحاكموا إليه فى خصوماتهم، وشهدوليه وعدوه بعلمه وعدله، والفضل ما شهدت به الأعداء لأهله. كان يرعى حق (١)

<sup>(</sup>١) من ذلك ذكره للسيدة خديجة والتتمدق عليها بعد وفاتها .

الصحبة القديمة ، ويتعطف على ذوى رحمه بصلاته ، ويغدق عليهم جميل مآثره ويملك قلوبهم بإيثاره ، وكان صلى الله عليه وسلم إذا فقد الرجل من إخوانه ثلاثة أيام سأل عنه ، فإن كان غائباً دعا له ، وإن كان شاهداً زاره ، وإن كان مريضاً عاده : لأن الإمام عليه النظر فى حال رعيته ، وإصلاح شأنهم ، وتدبير أمرهم .

وكان إذا قدم عليه الوفد لدس أحسن ثيابه ، وأمر عـلمْـيَـة أصحابه بذلك : لأن ذلك يرجحه فى عين العدو ويعظمه ، ويعلى كلمة الله ، ويرفع دينه .

وكان صلى الله عليه وسلم رحيماً حتى بأعدائه : ألم تر أنه لما دخل يوم الفتح مكة على قريش وقد جلسو ا بالمسجد الحرام — وصحبه ينتظرون أمره فيهم من قتل أو غيره — قال لقريش : ما تظنون أنى فاعل بكم ؟ قالو ا : خييراً : أخ كريم وابن أخ كريم ، فقال صلى الله عليه وسلم : أقول كما قال أخى يوسف : لا تثريب عليكم اليوم ، اذهبو ا فأتتم الطلقاء . ولا بدع : فقد ا نفر د بالإحاطة بالمحاسن والمعارف ، والتودد والرفق ، وكان بالمؤمنين رحيماً ، وما أظهر فى وقت منّا غلظة على أحد إلا عن أمر إلهى حين نزل قوله تعالى : ﴿ يأيُّهَا النَّبيُ تَجاهدِ الكُفّارَ والْمُنافقِينَ واغْلُطْ عَلَيْهِم \* ﴾ .

قد عرف كما تقدم بالأمانة قبل نبوته، ولذلك كانوا فى الجاهلية يتحاكمون إليه، ويفصل فى خصوماتهم، فيرضون بحكمه وعدله. وقد روى أن أبا جهل قال له: إنا لا نكذبك ، ولكن نكذب بما جئت به، ولذلك جاء فى القرآن الكريم: ( فإنَّهُم ْ لا يَكذَب بُونَكَ ، وللكِنَ الظَّالِمينَ بَآياتِ اللهِ يَجْحَدُونَ ﴾.

وسأل هرقل أبا سفيان فقال : هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل نبوته ؟ قال : لا - قال هرقل : ما كان ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله .

وقال النضر بن الحارث لقريش محتجاً عليهم ومبيناً خطاهم : قد كان محمد فيكم غلاماً حدثاً ، أرضاكم فعلا ، وأصدقكم حديثاً ، وأعظمكم أمانة ، حتى إذا رأيتم فى ُصدغيه الشيب ، وجاءكم بما جاءكم به ، قلتم ساحر ! والله ما هو بساحر . وليس بعجيب أن أعداءه صلى الله عليه وسلم ، يجدون من ماضيه وحاضره وطباعه وخصاله ما يننى طعنهم ، ويرد كيدهم فى نحرهم . ولا ريب فى أن العرب لو حفظوا عليه كذبة نادرة فى غير الرسالة ، لجعلوها دليلا على تكذيبه فيها ، ومن لام الصدق فى صغره كان له فى الكبر ألزم ، ومن عصم منه فى حق نفسه كان له فى حق الله تعالى أعصم ، وكان صلى الله عليه وسلم لم يزل مشهوراً بالصدق فى خبره ناشئاً وكبيراً ، حتى صار بالصدق مرقوماً ، وبالأمانة موسوماً .

## طريقته المثلى فى الهداية

لقد جاهد صلى الله عليه وسلم حتى زلزل العقائد الفاسدة ، وقضى على العادات المرذولة ، وما غرس فى قومه أو القبائل الأخرى وعداً كاذباً أو ادعى الألوهية ، أو أحاط نفسه بمظاهر الأبهة مر الحرس والحشم ، للتهويل فى نفوس الناس وارهابهم وإنماكان يصارح قومه ، ويجاهرهم بأنه رسول رب العالمين ، جاء لهم مبشراً ونذيراً .

جاء بالمعجزات الكثيرة ، ولكنه ما ادعى أنه قادر على الإتيان بها ، بلكان يقول بلسان القرآن : ﴿ إِنَّمَا أَنَا بَشَرْ مَثْلُكُمْ ﴾ . ﴿ قُـلُ لا أَمْـلِكُ لَمُسْكُ مَثْلُكُمْ ﴾ . ﴿ قُـلُ لا أَمْـلِكُ لَمُسْكَ نَفْعاً وَلا صَرَّا إِلاَّ مَا شَاءَ اللهُ ، وَلو ْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيَبِ لِسَتَكُثر ثُتُ مِنَ الْخَمْرِ وَمَا مَسَّنِي السَّوءُ ﴾ .

جرّد نفسه من كل مامن شأنه أن تستمال به الناس: فلم يتخذ وسائل الإغراء، ولم يحمل همه كسب صداقة زيد أو عمرو، بل قصد أن يبلغ ما أرسل إليه من عند الله: رحمة بالإنسانية، وإقلمة الك الله في أرضه، وقصداً لتوحيد بني الإنسان، وجعلهم أمة واحدة مرتبطين برابطة الإخاء.

قدتم له النجاح، ولم يكنسبيله الفذ فيه الالتجاء إلى ماهو فوق مقدور الإنسان، كا فعل من قبله من الأنبياء: إذا أعوزتهم الحيل جاءتهم المدجزات لإنقاذهم وإنمام مقاصدهم، ولو أنه التجأ إلى المعجزات في كل أمر حزبه أو كربه، لتعذر على من يحيثون بعده أن يتخذوه مثلا يحتذى ، لانقطاع صلتهم بالمعجزات ، ولكنه قد اتخذ من اوسائل أنبلها ، ومن الدرائع أشرفها وأوضحها ، وبذلك كانت حياته الشريفة درساً بيناً ، وعظة بالغة ، لمن يجيئون بعسده ، ممن يجب أن يدركوا مقاسدهم وغاياتهم بالكفاح .

كانا نعلم أن قوم موسى عليه السلام قد نجرا بمعجزة ، ولذلك لم يتيحوا له فرصة لغرس روح الرجولة والمروءة فيهم ، أما محمد عليه السلام فقد جاهد بالطرق الحربية والسياسية التي يفخر بها القواد الحربيون والسياسيون ، ولذلك ربى جيلا من الصحابة كانوا أولى عقيدة نادرة ، وحب خالص له ، وكانوا ممتازين برجاحة الفكر ومتانة الخلق ، ولهذا لم تفزعهم تقلبات الدهر وتصاريف الحياة .

حقاً أنكل خلة من الخلال الإنسانية تظهر فى وقتها الملائم : فكما أن الشدائد تسبك الإنسان ، وتكوّن أخلاقه ، كذلك النجاح يظهر ما فيه من نبل وهمة إن كان فيه شىء من ذلك .

ومن المصلحين من كان طريق وصدوله إلى الكمال الفقر والشدائد ، ومنهم من كان طريق وصوله الغنى والرخاء ، وقليل منهم من خبر الحالين غير أن محمداً صلى الله عليه وسلم \_ وقد أراد الله به أن يكون مثلا كاملا للإنسانية \_ قد خبر الحالين ، في زاده الرخاء وهناءة البال إلا كرماً وصفحاً ، وما زادته الشدة إلا صربراً وجلداً ويقيناً .

كان عليه الصلاة والسلام إذا سئل عن معجزة قال لسائليه: حسبكم الكون. معجزة: انظروا إلى الأرض فهى من عجائب صنع الله، وآية على وجوده وعظمته، خلقها لكم، وسلك لكم فيها سبلا، تمشون فى مناكبها، وتأكلون من رزقه، ثم انظروا إلى السحاب المسير فى الآفاق: يسح بمائه فيحيى أرضاً مواتاً، ويخرج منها زرعاً ونخيلا وأعناباً، ثم انظروا إلى الانعلم خلقها لكم تجعل المرعى لبناً سائغاً للشاربين، ثم انظروا فى أنفسكم فإنكم معجزة: لقدد كنتم صغاراً، ومن قبل لم

تكونوا شيئاً مذكوراً ، ثم وهب الله لكم العقل والقوة ، وخلق لكم الرحمة أشرف الصفات ، وما تدرى كيف يكون حال العالم لو لم يخلق الله الرحمة ؟

كان عليه الصلاة والسلام يوجه نظر معانديه إلى الكون وما فيه ، مما يدل على أن تله سلطاناً على كل شيء ، وأن كل مكان لا يخلو من آية من آياته التي يسميها علماء العصر الحاضر بالقوة والمادة ، ولا يرون فيها شيئاً مقدساً ، بل الكاننات عندهم تباع وتشترى ، وتستخدم في تسيير السفن البخارية والمراكب الهوانية ، وغفلوا باشتغالهم بالكمماء والحساب ، عما هو كامن في الكاننات من سر الله .

ومن العجب أنهم يغفلون عن ذلك ، ولولاه ما كانت العلوم بأسرها ، وفي الحق أن الإنسان لا يجد السبيل إلى العلم حتى يجده أولا فى معرفة الخالق الحكيم : فلا علم إلا لمن عرف الله ، وقرّت فى نفسه قوته الباهرة ، أما العلم وحده فشقشقة كاذبة ، أوكما يقول بعض العارفين من أهل الغرب : قطعة من الحشب بالية ، أو بقلة ذابلة .

كانت دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الهجرة سليمة : أساسها البرهان والإقناع والموعظة الحسنة ، فأسلم كثير بمن اقتنعوا بصدق الداعى وصحة دعواه : ﴿ أَفَا نُتَ تُكُر و النّاسَ حَتَى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ بيد أن أعداء من كفار قريش سكان مكة ، واليهود الذين كانوا ساكنين بالقرب من المدينة وغيرهم من قبائل العرب ، لم يقفوا عند إنكار رسالته ودعوته الإلهية بل أرادوا أن يسكنوا الداعى، وبد وايضاعفون اعتداء هم عليه وعلى أصحابه فأذن الله الحكيم للمسلمين فى القتال دفاعاً عن أنفسهم ، ووقاية للدعوة بمن يصد الناس عن الدخول فى دين الله ، أو يفتنهم أو يعذبهم إذا دخلوا فيه وفى ذلك يقول الله تعسل : ﴿ أَذِنَ للنّذِينَ يُقاتلُونَ فَي سَبِلُ اللهِ النّذِينَ يُقاتلُونَ فَي سَبِلُ اللهِ النّذِينَ يُقاتلُونَ فَي سَبِلُ اللهِ النّذِينَ يُقاتلُونَ وقوله تعالى : ﴿ وَقَاتلُوهُ عَنْ لَا نَتُ مُنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وصبه دفاع قوم عند لسان حالهم : أما وقد أبت قريش وغيرها إلا الحرب، فليحتملوا عواقبه ابعدان يقول لسان حالهم : أما وقد أبت قريش وغيرها إلا الحرب، فليحتملوا عواقبها بعدان عنول الله عن كلمة الحق وشريعة الصدق ، وقد جاهم محمد صلى الله عليه وسلم يقول آذانهم عن كلمة الحق وشريعة الصدق ، وقد جاهم محمد صلى الله عليه وسلم

ـ كما تقدم ـ بالحكمة والموعظة الحسنة ، ولما لم يقدروها حق قدرها وتتابعمنهم العدوان ، لجأ إلى السيف دفاعاً عن دعوته وحماية له ولاتباعه ، والحق لا بد من تشر سلّطانه ، وحفظ كيانه ، إما باللسان ، وإما بالسيف ، وإما بالقلم ، ولقد جرت سنة الله في خلقه أن الحرب بين الحق والباطل ، تتمخض دائمًا عن بقاء الحق نامياً زاكياً : فمثله كمثـــــــل حبوب القمح ، إذا دفنت في الأرض مخلوطة بقشر وقمامة ، وكانت الارضخصبة قوية ، أخرجت قمحاً خالصاً ، أما القامة فإنها تهضمها في سكون، ثم تحيلها عناصر نافعة ، تلك سنة الله في كونه : وهي سنة حق لا باطل ، وسنة عدل ورحمة وحنان ، تتكفل بحراسةكلأمرأسس علىالاخلاق ، واغتذى بروح الحق ، وُالدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ، إنما هو الحقيقة الكبرى لبثَّت تنتقل من عصر إلى آخر دهوراً وأحقاباً ، لم يتبدل جوهرها : ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِنْـٰدَ اللَّهِ الإسلام ﴾ والإسلام جوهر حق وروحصدق ، وكلما نسبه المفترون أو الجاهلون إليه من البهتان والخزعبلات فليس منه ، ولا يضيره ، ولا يحجب نؤره ؛ ولذلك لإ عجب من سرعة اتصاله بالقلوب ، وشدة امتزاجه بالنفوس ، واختلاطه بالدماء في لعروق ، وقضائه على الملل الكاذبة ، والنحل الباطلة : فقد كانت حطباً هشيماً أكلته نارَ الإسلام ، فاستحال الحُطْب رماداً ، والنار لا تزال باقية مشتعلة .

لا يزال القرآن الكريم قاعدة التشريع والعمل، والقانون المتبع فى شئون الحياة ومسائلها، هدى للناس وسراجاً منيراً يضىء للعالم سلم الحياة ويهديهم صراطاً مستقيماً. وقد اقتضت حكمة الله أن يجعله قواعد كلية، يستنبط منها ما يصلح لبكل فرمان ومكان

ف برح هـذا الكتاب الكريم يتردد صوته في آذان الألوف من خلق الله ،

ويصل إلى قلوبهم أكثر من ثلاثة عشر قرناً ، فهو صوت الحق ، إذا تلى نفذ إلى الأفئدة ، يجرى الإخلاص فيه من أوّله إلى آخره ، وهــذا هو الذى جعل العرب المعاندين يخضعون البلاغته ، ويقرّون بعجزهم عن محاكاته .

تأمدًل قصة عتبة بن ربيعة العبشمى ، من بنى عبد شمس بن عبد مناف ، وكان سيداً مطاعاً فى قومه إذ قال : يا معشر قريش ، ألا أقوم لمحمد فأكله ، وأعرض عليه أموراً ، عله يقبل بعضها ، فنعطيه إياها ، ويكف عنا ، فقالوا : لك ذلك ، فذهب إلى رسول الله وهو يصلى فى المسجد وقال : يا ابن أخى ، إنك مناحيث قد علمت من خيار ناحسباً ونسباً ، وإنك قد أتيت قومك بأم عظيم فرقت به جماعتهم ، وسفهت أحلامهم ، وعبت آلهتهم ودينهم . وكفرت من مضىمن آبائهم ، فاسمع منى أعرض عليك أموراً تنظر فيها لعلك تقبل منا بعضها ، فقال عليه الصلاة والسلام : قليا أبا الوليد ، فقال : يا ابن أخى ، إن كنت تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا ، جمعنا لك من أمر الناحتى تكون أكثر نا مالا ، وإن كنت تريد شرفاً سر" دناك علينا حتى لا نقطع أمراً دونك ، وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا ، وإن كان الذى يأتيك رئياً من الجن لا تستطيع رد" ، عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أمو النا عتى نبر تك منه ، فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم : لقد فرغت يا أبا الوليد ، قال : عم ، قال : فاسمع منى ، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أول سورة فصلت :

﴿ بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِمِ حَمَّ تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْنِ الرَّحْمِ الْكَثْمُ وَالُوا قُلُو الْمُلُونَ وَ وَقَالُوا قُلُو الْمُلُونَ وَ الْمُوا قُلُو اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

الأرض في يَوْمِوْنِينَ وَتَجُوْمِلُونَ لَهُ أَوْدَاداً ذَلِكَ رَبُّ الْعالمَانِ وَ وَجَعَلَ فَهَا رَوَاسِيَ مَنْ فَكُرِقُهَا وَبَارَكَ فَيهَا وَقَدَّر فَيهَا أَقُواتَهَا فِي أُربَعَة أَيَّام سُواءً لِلسَّانَايِنَ وَ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّهَاء وهي دُخانُ فَقَالَ لَهَا والأَرْضِ النَّنِيا طَاءَعِينِ وَفَقَضَاهُ وَ اللَّرْضِ النَّيْعَ سَمُواتِ النَّيا طَاءَعِينِ وَفَقَضَاهُ وَاللَّمَ سَبْعَ سَمُواتِ فِي كُلِّ سَمَاء أَوْرُها وَزَيَّنَا السَّهَاء اللَّ نُيا بمصابح في يَرِمَ فِي وَأُوحِلَى فِي كُلِّ سَمَاء أَوْرُها وَزَيَّنَا السَّهَاء اللَّ نُيا بمصابح صاءعة عَد وَمُمُودَ وَ وَلَا أَوْرَضُوا فَقَالُ أَنْدَرَتُكُمْ صَاعِقَة عَاد وَمُمُودَ وَ وَلَا اللَّهَ قَاوُلًا : لُو شَاء رَبُنا اللَّهُ قَاوُلًا : لُو شَاء رَبُنا اللَّهِ قَاوُلًا : لُو شَاء رَبُنا اللَّهِ وَلَا اللَّهُ قَاوُلًا : لُو شَاء رَبُنا اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ قَاوُلًا : لُو شَاء رَبُنا اللَّهُ عَنْهُ وَلَا اللَّهِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلا بالسَحِر بَفِيه ، وناهده الرحم أن يكن عن ذَلك . فلما رجع عَتَه سأوه فقل الله ولا بالسَحِر بفيه ، وناهده الرحم أن يكن عن ذَلك . فلما رجع عَتَه سأوه فقل الكهانة ولا بالسِحر بفيه ، وناهده وقيه ، فاعتراوه في العرب فعزه عزم ، فقالوا : لقد سحرك محمد ، فقال : هذَا رأيي . فقالوا : لقد سحرك محمد ، فقال : هذَا رأيي . فقالوا : لقد سحرك محمد ، فقال : هذَا رأيي . فظهر على العرب فعزه عزم ، فقالوا : لقد سحرك محمد ، فقال : هذَا رأيي .

ثم عرضوا على المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يشاركم فى عبادتهم ويشاركوه فى عبادتهم ويشاركوه فى عبادته ، فأنزل الله فىذلك سررة : ﴿ قُلُ يُنا يُمّا اللكافر ون ﴾ ولما أيسوا منه ، طلبوا إليه أن ينزع من القرآن ما يغيظهم من ذم الأوثان والوعيد الشديد فأنزل الله تعالى لهم جواباً : ﴿ قُلُ مَا يَكُونُ لِى أَنْ أَبَدُّ لَهُ مَنْ تَلْقَاء نَفْسَى إِن التّبَعُ إِلااً ما يُوحلى إلى ﴾ .

واا رفض ذلك قصدوا إلى تعجيزه بطلب المعجزات وطلبوا منه انشقاق القمر ، فآتاه الله هذه المعجزة الباهرة : ﴿ اقْسَرَ بَتِ السَّاعَةُ وَانْشَدَةً النَّقَسَر ﴾ ولما تمت هذه المعجزة أرادوا الاستمرار في تعنتهم وعنادهم ، فقالوا : ﴿ لَـنَ نَـوُمنُ لِكَ حَتَّى تَـفُجُرَ لَـنَا مِن الْارضِ يَنْبُوعاً ﴿ أَهُ " تَـكُونَ لَكَ جَنَّة مِن

نَخْيَلِ وَعَنَبِ فَتُهُ عَجِّرَ الْآنْهَارَ خِلَالَهَا تَهُجِيراً ﴾ فلم يجبهم إلا بقوله: ﴿ قُلُ سُبُحَانً رَبِّي هَلَ كُنْتُ إِلَا ۚ بَشَراً رَسُدولا ۗ ﴾ لأن الله علم ماتكنه جوانحهم من البينات: ﴿ وَمَا يُومَنُونَ مَهُمَا جَاءُهُم مِن البينات: ﴿ وَمَا يُشْعِرِكُمُ أُنَّهَا إِذَا جَاءَتُ لاَ يُسُومِنُونَ ﴾ وكيف يرجى الخير بمن قاوا: ﴿ وَاللَّهُ هُمَ ۚ إِنْ كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقُ مِنْ عَنْدِكَ فَأَمْ طِر أُ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أُو انْتِنَا بِعَذَابِ أَلِمٍ ﴾ ولم يقولوا: فاهدنا إليه .

ولما رأى المشركون ضعفهم عن مقاومة الإسلام بالبرهان اختاروا سياسة القوة كما فعل قوم إبراهيم عند ما عجزوا إذ ﴿ قَالُوا حَرِّ قُنُوه وَانْصُرُوا آلِهَــَــُكُمْ ﴾ .

لما أشير عليه بقتل بعض المنافقين قال: لا ، لئلا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه ، ولا غرو فإخلاص محمد عليه الصلاة والسلام لايدانيه إخلاص وليس كإخلاص العظاء الذين لا يبرحون يباهون الناس بإخلاصهم : لأن هذا الضرب من الاخلاص حقير دال على الفتنة والغرور ، أما إخلاص محمد عليه الصلاة والسلام فغير مرتبط بإرادته ؛ فهو مخلص بفطرته الطاهرة النقية ، لأن الله فطره على ذلك .

## 🔻 🗕 ثباته صلى الله عليه وسلم على مبدئه

إن الأخلاق إذا تعاورتها الشدائد والأهوال سبكتها ، وأخرجت منها خلقاً قويماً ثابتاً ، وكان مثلها مثل الذهب المصنى، فالشدائد تظهر ما هوكامن فى الإنسان: فإما أن تجعل منه خلقاً عظيماً يظل مدى الدهر والأحقاب نبراساً يستضاء به ، وإما أن تقضى عليه فتجعله أثراً بعد عين ومن أجل ذلك وجب على من يطمحون إلى الطفر وبلوغ المقاصد العظيمة أن يعدوا أنفسهم لركوب متن الأهوال واحتمال الشدائد، ويتخذوا من هذا النبى الكريم أسوة فى ثباته وسائر أخلاقه .

فقد انفرد صلى الله عليه وسلم بخلة جعلته فى أسمى درجات الكمال : تلك هى الثباات ، وتلك صفة متازت بها مظاهر القدرة الإلهية : فإنها تســيركلها على وتيرة.

واحدة ثابتة لا تتغير ، كما هو مشاهد لنا فى سير الأرض وانتقالها حول الشمس فى زمن مقدر لا تعدوه ، وفى سقوط الأمطار فى مساقطها ، وهبوب الرياح من مهابها إلى غير ذلك ، وقد تجلى هذا الخلق فى أحوال كثيرة ، فما غيره نجاح أو هزيمة ، ولا إقبال ولا إدبار ، ولا فقر ولا غنى .

ا نتصر فى الم قائع الحربية فمـــا داخله العجب ولا الزهو ، وملك أطراف بلاد العرب وخزائنها ، فمــا زاد فى طعامه ولباسه شيئاً ، وبذلك تمت له السيادة العامة : الدينية والدنوية .

لبث المصطفى صلى الله عليه وسلم ثلاث سنين يعرض دعوته على أقوام جفاة ، لا دين لهم إلا أن يسجدوا لأصلنام لا تنفع ولا تضر ، ولا حجة لهم إلا أنهم متبعون لما كان يعبد آباؤهم ، وليس عندهم من مكارم الأنتلاق إلا ما كان مرتبطاً بالعزة ، مما كان سبباً فى الغارات والحروب وإهراق الدماء ، فلم يصادف خلال هذه السنين الثلاث إلا جموداً وسخرية ، ولم يؤمن به أكثر من ثلاثة عشر رجلا ، ومثل هذا نجاح بطىء لا يشجع فى ذاته ، بيد أن المصطفى ظل ثابتاً فى دعوته ، قو ما فى عزمه وإرادته .

ولما أمره الله بالجهر بالدعوة فى قوله تعالى: ﴿ فَاصْدَعُ بَمَا تُـوُمِرُ وأَعْرِضَ عَنِ المُـشُورِكِينَ ﴾ – أعلن لقريش الدعوة إلى توحيد الله تعالى والإخلاصله، وتركّ تعظيم الأصنام وعبادتها، فكان صلى الله عليه وسلم يطوف على الناس فى منازلهم يقول: يأيها الناس وإن الله يأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأبو لهب وراءه يقول: يأيها الناس، إن هذا يأمركم أن تتركوا دين آبائكم، ووطىء عقبة بن أبى معيط عنقه الشريف وهو ساجد عند الكعبة حتى كادت عيناه نبرزان، وخنقوه خنقاً شديداً، فقام أبوبكر دونه، فجذبوا رأسه ولحيته حتى سقط أكثر شعره، فقال أبو بكر: أتقتلون رجلا أن يقول ربى الله؟.

ولقد حدث أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلى عند الكعبة – وجمع من قريش

فى بحالسهم \_ إذ قال قائل منهم: ألا تنظرون إلى هذا المرائى، أيكم يقوم إلى جزور آل فلان فيعمد إلى فرثها ودمها و سلاها فيجىء به ، ثم يمهله حتى إذا سجد عليه الصلاة والسلام وضعه بين كتفيه ، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجداً ، فضحكوا حتى مال بعضهم على بعض من الضحك ، ثم جاءت فاطمة وهى جريرية فألقت عنه وهو ساجد.

أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعوة ممتثلا أمر ربه ، واثماً بوعده ونصره ، فصعد على الصفائم جعل ينادى : يا بنى فهر ، يا بنى عدى ، لبهاون قريش فيما الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر الخبر ، فقال لهم عليه السلام وهم مجتمعون : «أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بارادى تريد أن تغير عليكم ، أكنة مصدقى ؟ » قاوا : نعم ، ما جر بنا عليك كذباً ، قال : فإنى نذير لكم بين يدى عذاب شديد ، فقال أبو لهب : تبالك ! ألهذا جمعتنا ؟ فأنزل الله فى شأنه : ﴿ تَبَتَ يَدَا لَى لَهُ مِن مَسَد يَدَا لَهُ هُمَا مِن مَسَد يَهُ مَا لَهُ وَمَا كَسَبَ ﴿ مَنْ مَسَد يَهُ الله عَلَمُ عَنْ جَيدِهَا حَبْلُ مِن مَسَد يَهُ .

والمراد من حمل الحطب: المشى بالنميمة ، لأنها كانت تفترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم الأكاذيب فى أندية النساء ، ثم نزل عليه قوله تعالى : ﴿ وأنْذر ْ عَشيرَ تَكُ الْأَقْرَ بِين ﴾ وهم بنوهاشم، وبنو المطلب ، وبنو نوفل ، وبنوعبد شمس، أولاد عبد مناف ، فجمعهم عليه السلام ، وقال لهم : «إن الرائد لا يكذب أهله ، والله لو كذبت ُ الناس جميعاً ما كذبتكم ، ولو غررت الناس جميعاً ما غررتكم ، والله الذى لا إله إلا هو إنى لرسول الله إليكم خاصة وإلى الناس كافة ، والله لتموتن كما والله الذى لا المدون ، ولتبعثن كما تستيقظون ، ولتحاسبن بما تعملون ، ولترون بالإحسان إحساناً ، وبالسوء سوءاً : وإنها لجنة أبداً أو لنار أبداً » .

ومن أجل ذلك اســــتاءت قريش حراس الكعبة وخدّام الأصنام ، وجعلوا يقولون : من هذا الذى يزعم أنه أعقل منا جميعاً ، ثم يعنــفنا ويرمينا بالجهل والحمق. وعبادة الخـُشب ؟ فأجمعوا على عداوته ، وقام عمه أبو طالب دونه محاميـاً عنه :

يحدب عليـــه، ويمنع الأذى عنه، وهو ماض على أمر الله، لا يرده عنه شيء، فتزايد الأمر ، وأضمرت قريش الحقد والعداوة لرسـول الله صلى الله عليه وسـلم ، وحث بعضهم بعضاً على ذلك ، ثم مشى رجال من أشرافها إلى أبي طالب يقولون له: إن ابن أخيك سبّ آلهتنا ، وعاب ديننا وسفه أحلامنا ، فإما أن تكفه عنا ، وإما أن تخلى بيننا وبينه ، فإنك على مثل ما نحن عليه مر. خلافه ، فكفيكه ، فردهم أبو طالُّب رداً جميلاً ، فانصرَّفوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه :' مظهر لدين الله ، داع إليه ، فهالهم الأمر ، حتى تباعد الرجال وتباغضوا ، ومشـُوا إلى أبي طالب مرة أخرى يقولون إنهم لايصبرون على ابن أخيه ، فأصبح أبوطالب في حيرة بين مفارقة قومه وعداوتهم ، وخذلان ابن أخيه ومغاضبته ، فتلطف معه ليستبقيه عليه وعلى نفسه ، ولا يحمله من الأمر ما لا يطيق ، ولكن القوة الإلهية أيدته ، فأيأسهم من نفسه ، وقال لأبي طالب : يا عماه ، لا أترك هـذا الأمرحتي يظهر ، الله أو أهلك فيه ، فقال له عمه : قل ما أحببت ، فوالله لاأسلمك لشيء أبداً . فو ثبت كل قبيلة على من فيها من المسلمين يضربونهم ، ويفتنونهم فى دينهم ، وافترق أمر قريش ، فتعاهد بنو هاشم وبنو عبد المطلب مع أبي طالب ، على القيام دون النبي صلى الله عليه وسلم ، واشتد العذاب على المسلمين : فمن ذلك أن أبا جهل مر بسميّـة أم عمار بن ياسر وهي تعذّب في سبيل دينها ، فطعنها بحربة فقتلها ، ومما فيه العظة والعبرة المسلمين ، مارواه أبوذر رضى الله عنه ، منأنأول منأظهر الإسلام سبعة: رسولالله صلى الله عليه وسلم ، وأبو بكر ، وعمار ، وأمه سمية ، وصهيب ، وبلال ، والمقداد . فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه أبى طالب ، وأما أبوبكر فمنعه الله بةومه ، وأما سائرهم فأخذهم المشركون يعذبونهم ، فألبسوهم أدرع الحديد ، وصهروهم في الشمس ، وإن بلالا هانت عليه نفسه في الله عز وجل ، وهان على قومه ، فأسلموه إلى أولدان ، فجعلو ايطونون به في شعاب مكة وهو يقول : ﴿ أَحِدُ ! أحد ! » عند ذلك أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه في الهجرة إلى الحبشة، في رجب سنة خمس من النبوة ، فهاجر إليه أحد عشر رجلا وأربع نسوة ، وكان أول من خرج عثمان بن عفان رضي الله عنه ، مع امرأته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ولما رأت قريش استقرارهم فى الحبشة وأمنهم ، أرسلوا عمرو بن العاص وعبد الله بن أبى ربيعة ، بهدايا وتحن من بلادهم إلى النجاشى ، ليرد المهاجرين إلى قومهم ، فأبى ذلك ، وردهما خائبين بهديتهما ، كل هذا والمصطلى صلى الله عليه وسلم مثابر على نشر دءوته ، يعرضها على من يلتق به بين الحجيج مدة إقامتهم بمحكة والكفار جادون فى منابذته ومناوأته ، ومناصبته العداوة ، وقد جعل الله تعالى من عمه أبى طالب حامياً يذود عنه ، ويقوم دونه فى بعض ما يراد به من كيد وشر ، ومن زوجته السيدة العاقلة الفاضلة خديجة — رضى الله عنها — مواسياً يعطف عليه ويثبته ، ويخفف عنه وقع ما يلاقيه .

وقد أصاب أصحابه الذين آمنوا به ، كثير من أذى الأعداء واضطهادهم فاحتملوا وصبروا على ما أوذوا ، ابتغاء رضوان الله ومحبة فى رسوله صلى الله عليه وسلم ، فدهمه مصاب عظيم : هو حتى كانت السنة العاشرة من رسالته صلى الله عليه وسلم ، فدهمه مصاب عظيم : هو موت عمه أبى طالب ، وزوجه السيدة خديجة رضى الله عنها ، فحزن بذلك حزنا شديداً ، حتى سمى عام وفاتهما عام الحزن ، وقد اشتد أذى الكفار من قريش بعد ذلك عليه وعلى أصحابه ، وناوا منهم ما لم ينالوا فى حياة عمه .

أصبح المصطفى صلى الله عليه وسلم وقتئذ فى مقام ضنك : تتهدده الحوف ، وتوعده الهلكات ، وتفشر له أفواهها المنايا ، وكان يخيل لغير أهل اليقين أن أم محمد صار إلى الإخفاق ، ولكن هذا الأمر العظيم المؤيد من الإله القدير الحكيم ، ماكان لينتهى بالاخفاق .

ولما كانت السنة الثالثة عشرة من البعثة ، قدم إلى مكة من أهـل المدينة عدد كثير يقصدون الحج ، فاجتمعوا بالرسول صلى الله على وسلم وعاهدوه — إن هو هاجر إليهم — على أن يدافعوا عنه وينصروه على أعدائه ، ولما سمع المشركون أن رسول الله صنى الله عليه وسلم حالف قوماً عليهم ازداد أذاهم عليه وعلى أصحابه فأمر عليه الصلاة والسـلام المسلمين بالهجرة إلى المدينة فصاروا يتسللون فراراً بدينهم ، ليتمكنوا من عبادة الله الذي امتزج حبه بلحمهم ودمهم ، حتى صاروا لا يجدون

غضاضة فى مفارقة أوطانهم ، والابتعاد عن آبائهم وأبنائهم ، ولما طرق مسامع قريش تتابع المهاجرين اجتمع رؤساؤهم وقادتهم فى دار الندوة ، للتشاور فيها يصنعون فى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعه ، فقال قائل : نخرجه من أرضنا لنستريح منه ، فرفض الباقون هذا الرأى ، لأنهم قالوا : إذا خرج اجتمعت حوله الجموع ، لما يرونه من حلاوة منطقه وعذوبة لفظه .

وقال آخر : نو ثِـقه ونحبسه فرفض هــــذا الرأى كسابقه مخانة أن الخبر يبلغ أنصاره ، فيعلنون حرباً على مشركى مكة وقال لهم طاغيتهم : بل نقتله ، ولمنع بنيأ بيه من الأخذ بثأره ، تقدم كل قبيلة شاباً جَـُلداً ، ونج نمع الكل أمام داره ، فإذا خرج ضربوه ضربة رجل واحد: فيتفرق دمه في القبائل ، فلا يقدر بنو عبد مناف على حرب قريش ، بل يرضون بالدية ، فارتضوا هذا الرأى ، ولما كان الليل اجتمعوا على بابه يرصدونه حتى ينام ، فأمر صلى الله عليه وسلم علياً أن ينام مكانه ، حتى لا يحصل الشك في وجرده في الليل فإنهم كانوا يرددون النظر في شقوق الباب ليعلمو ا وجوده ثم سجى علياً ببردته فكان على كرم الله وجهه أول من تَشرى نفسه فى الله ، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أخذ الله على أبصارهم فلم يره أحد منهم، ثم تقابل مع الصديق حيث تواعدا ، ثم ساراحتي بلغا غار ثور ، فاختفيا فيه ، ونظر صلى الله علميه وسلم حين خروجه إلى البيت، فقال : والله إنك لأحب أرض الله إلى ، وإنك لأحب أرضالة إلى الله ، واللا أن أهلك أخرج رنى منك ما خرجت، ولما لم تجد قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ، طلبوهما بمكة أعلاها وأسفلها ، وبعثوا القافة إثرهما فى كل وجهـــة ، وجعلوا جائزة كبيرة لمن يأتى بهما ، فجدُّوا في طلبها حتى وصلوا إلى باب الغار ، فعميت أبصارهم عن دخوله ، وجعلوا يضربون حوله يميناً وشمالاً . وعند ذلك اشتد حزن أبى بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : إن قتلتُ ذانِما أنا رجل واحـد ، وإن قتلت أنت هلكت الأمة ، ويقيناً : ﴿ لَا تُنَحَّزَنُ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعْمَنا ﴾ . وهذا ضرب من الثبات لم يرو التاريخ مثله في أحقاله ودهوره: ومكث صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر رضى اللهعنه فى الغار

ثلاث ليال ، ثم غادراه إلى المدينة فى طريق غير مأوف ، وقد صادفهما فى الطريق أعرابى ، فسأل أبا بكر عمن معه ، فقال : هاد يهدينا الطريق ، أراد أبو بكر طريق الخير ، وفهم الأعرابى طريق السير .

وبذلك تمت هجرته صلى الله عليه وسلم إلى دار ينشر فيها الإسلام ، ويكون فيها للرسول العزة والمنعة ، وهذا من الحكمة بمكان عظيم : فإنه لو اننشر الإسلام بمكة ، لقال المبغضون : إن قريشاً أرادوا ملك العرب ، فعمدوا إلى شخص منهم ، وأوعزوا إليه أن يدعى هذه الدعوى ، حتى تكون وسيلة لنيل مآرجم ، ولكنهم قد صاروا له أعداء ألداء آذوه شديد الأذى ، حتى اختار الله له مفارقة بلادهم ، والبعد عنهم

كل هذا قد لاقاه محمد صلى الله عليه وسلم ، وهو مستمر على دعوته ، يدعوهم ليلا ونهاراً سراً وإعلاناً ، منفذاً لامر الله لايخشى فيه لومة لائم ، حتى دخل الناس فى دين الله أفواجاً ، وخضعت له الجزيرة العربية ، وانقادت لدينه ، ثم اختار من أصحابه ، أولى الحزم واليقين والبيان ، رسلا أرسلهم إلى الملوك خارج الجزيرة .

ولم تؤثر عنه صلى الله عليه وسلم زلة أو هفوة : فقد رزق الحلم والاحتمال، والعفو عند المقدرة، والصب على المكاره، وما كان يزيده الآذى إلا صبراً، وإسراف الجاهل إلا حلماً قالت عائشة رضى الله عنها : ما تُخير رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أمرين قط . إلا اختار أيسرهما ، ما لم يكن إثماً ، فإن كان إثماً كان أبعد الناس عنه ، وما انتقم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله لما ، ألم تر أنه لما أصابه ما أصابه فى وقعة أحد ، قيل له : لو دعوت عليهم ! فقال : إنى لم ابعث لما أما ، ولكنى بعثت داعياً ورحمة ، اللهم اهد قومى فإنهم لا يعلمون . فلم يقتصر على السكوت عنهم ، حتى عفا عنهم ، ثم أشفق عليهم ، ورحمهم ، ودعا لهم ، وشفع فيهم، وقد تقدمت الاشارة إلى ذلك .

مما تقدم يتبين أنه صلى الله عليه وسلم احتمل ما لم يحتمله نبى قبله: فتلو نت عليه الأحوال من سلم وحرب ، وغنى وفقر ، وأمن وخوف وإقامة فى وطنه ، وظعن عنه وقتل أحبابه وأوليائه بين يديه ، وأذى الكفار له بجميع أنواع الآذى : من الكذب (٤ ـــ المثل الـكامل )

والافتراء والبهتان ، وإيذائه فى جسمه ، وهو مع ذلك صابر على أمر الله ، يدعو إلى الله ، فلم يُوذَ نبى ما أوذى ، ولم يحتمل فى الله ما احتمله ، ولم يعط نبى ما أعطيه . فرفع الله له ذكره ، وقرن اسمه باسمه ، وجعله سيد الناس كلهم ، وأقرب الأنبياء إليه وسيلة ، وأعظمهم عنده جاها ، وأسمعهم عنده شفاعة ، وكانت تلك المحن تنجلى عن كرامته ، وهى مما زاده الله بها شرفا وفضلا ، وساقه بها إلى أعلى المقامات ، وهذه حال ورثته من بعده – الأمثل فالأمثل – كل له نصيب من المحنة يسوقه الله بها إلى كاله بحسب متابعته ، ومن لا نصيب له من ذلك فحظه من الدنيا حظ من خلق لها وخلقت له : خلاقه و نصيبه فيها ، فهو يأكل منها رغدا ، ويمرح فيها مرحاً حتى يناله تصيبه من الكتاب فيمتحن الله أولياه ، وهو فى دعة وخفض عيش ، ويخافون وهو تصيبه من الكتاب فيمتحن الله أولياه ، وهو فى دعة وخفض عيش ، ويخافون وهو ممه ما يقوم به جاهه ، ويسلم به ماله ، وتسمع به كلمته .

أما هم أصحاب الإرادة القوية والعزيمة الثابتة فإقامة دين الله وإعلاء كلمته وإعزاز أوليائه ، وأن تكون الدعوة له وحده ، فيكون هو وحده المعبود لا غير ، ورسوله للطاع لا سراه ، فلله سبحانه من الحيكم في ابتلاء أنبيائه ورسله وعباده المؤمنين ، ما تتقاصر عقول العالمين عن معرفته . وهل وصل من وصل إلى المقامات المحمودة ، والغايات الفاضلة ، إلا على جسر المحنة والابتلاء .

كذا الممالي إذا ما رمت تدركها فاعبُر إليها على جسر من التعب

من أجل ذلك كان محمد صلى الله عليه وسلم ، خير أسدوة للربين والمرشدين والقواد والقضاه والحكاء ، والأثمة والناشئة ، والمعاهدين والمحاربين والعابدين والزاهدين، فهو مثل أعلى : للفرد فى قبيلته ، والزوج مع زوجته ، والآب معانه ، والتاجر فى تجارته ، والمربى مع تليذه ، والواعظ مع مستمعيه ، والجندى فى حومته ، والقائد فى تدبيره ، والمشترع فى أحكام شريعته ، والقاضى فى ولايته ، والسياسي فى مكومته ، والملك فى رعيته ، والمسالم لأوليائة ، والمحارب لأعدائه ، والعابد فى محرابه، والزاهد فى قناعته

ومن ثم وجب اتباعه ، وامتثال سنته السنية ، واقتفاء طريق هديه وسيرته الزكية ، والاقنداء به فى الاخلاق والأفعال والانقياد لأوامره فى جميع الأعمال ، والنأسى به فى حربه وسلمه ، والأخذ بقوله ، والرضا بحكمه \_ غير الهدى هداه ، ومن اتبعه أحبه الله .

وقد سعدت أمة امتثلت أوامره ، واجتنبت نواهيه ، وبذلت الجهد في مناصرة دينه ومؤازرته ، وتأدبت بآدابه في عسرها ويسرها ، وآثرت ما شرعه على هواها ، وثابرت على العمل بسنته ، وتفقيت في دينه وشريعته وتخلقت مخلقه ، وتطبعت بطبعه ، وأحبت من أحبه ، وعظمت آل بينه وصحبه ، وخالفت كل أمر يخالف شرعه ، وأعرضت عمن حاول إدخال محدثة فيه أو بدعة ، ونهضت للوقوف عند حدود ، ورفضت أقرال شانه وحسوده ، وبذلت دونه النفس والمال : فليس هناك كرم أجزل من كرمه ، ولا نعم أكمل من عمه ، ولا نوال أتم من نواله .

ولا عجب : فقد جاء بالرأفة والرحمة ، وعلم الكناب والحكمة ، وأنذر وبشر ، ونهى عن التعسير ويسر، وبالغ فى النصيحة ، وأتى بالحجة الصحيحة ، وجاء بالهداية، وأنقذ من العاية ، ودعا إلى الفلاح ، وبين سبيل النجاح .

قال تعالى: ﴿ وَرَحْنَى وَسَحَتْ كُلَّ شَى وَسَاكُنْسُهُمْ اللَّذِينَ يَتَّعُونَ الرَّسُولَ وَيُوتُونَ الرَّالَةُ وَاللَّذِينَ مُعْ بَاياتِنا يُومِنُونَ وَ النَّذِينَ يَتَّعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الاَمِّيُّ اللَّمِّ اللَّذِي يَجِدُونَهُ مَكُونَهُ مَكُوبًا عِنْدَهُمْ فَى التَّسَوراة والإنجيلِ النَّبِي اللَّهُ وَيُحِرِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

# الباب البين الرسل عمد صلى الله عليه وسلم بين الرسل

انفرد محمد عليه الصلاة والسلام من بين الأنبياء والرسل ، بأن معاصريه قد وقفوا على جميع خلاله وأخلاقه ، الخاصة والعامة ، ثم تناقلها الناس جيلا بعد جيل، واضحة لا خفاء فيها ولا لبس ، وأودعوها بطون الكتب . فهو الرسول التاريخي بالمعنى الصحيح ، لأن سيرته من مولده إلى عاته ثابتة ثبوتاً لا مرية فيه : فجميع أعماله مدونة ، وأحاديثه مسطورة ، شاملة لما يحتاج إليه بنو البشر في معاشهم ومعادهم ، وأعماله مصدقة لاقواله ، لا تناقض فيها ولا تضارب ، وهي فوق ذلك نبراس لبني الإنسان ، يستضيئون به على مر الدهور والازمان .

وهذا هو سر أن محمداً أفضل المرسلين ، وأرفعهم شأناً وأعلاهم قدراً . واولاً ما جاء به من الشمائل والأعمال ، ما فهم العالم قدر النبوة والأنبياء .

لوكانت رسالة الأنبياء مقصورة على إلقاء المواعظ والنصائح، دون أن يكافحوا في سيبيل إنهاض بني الإنسان، وتثقيف عقولهم، وتقويم الحلاقهم، وإصلاح شئومهم، ما استطاع أحد أن يفهم وجه الحاجة إلى الرسالة والرسل، لأن المواعظ والحمكم والأمثال، قد جاءت في الأحقاب الخالية على لسان من لم يدعوا الرسالة، فني كتاب كليلة ودمنة وهو ما وضعه علماء الهند - كثير من الأمثال والأحاديث التي ألهموا أن يدخلوا فيها أبلغ ما وجدوا من القول في النحو الذي أرادوا. وقد ضمنوه كثيراً من البحوث الخلقية والسياسية والاجتماعية والحربية، على لسان المهائم والطير، وقد قصدوا به أن يكون إرشاداً وهداية لتربية الأمراء، وأيناء الحكام، وهو وأمثاله بلا ريب مظهر حكمة وأدب، غير أن العقل - وقد بلغ من الموق شأواً بعيداً -قد بان له أن تحقيق كثير مما اشتمل عليه عسير، لأنه إلى الأمور النظرية أقرب منه إلى العملية، وان الانتفاع بطائفة من المواعظ والنصائح - التي لم يخرجها قائلها إلى حيز العمل - قليل.

وإن أمثل قاعدة 'يستر 'شد بها فى اصطفاء من يتخذه الناس زعيماً وقدوة هى أعماله: فهى التى تجعله أهلا لأن يسلم إليه الناس قيادهم، ويأتمنوه على عقولهم يثقفها ويغذيها، وعلى أخلاقهم يقومها ويزكيها. وإن أثر الحكمة الخلقية تسمع من أفواه الوعاظ، ليس بأبلغ منها وهى مكتوبة على الجدران.

ومما تقدم يتبين أن القاعدة فى اختيار الهداة هى أعمالهم لا أقوالهم ، وأعظم هؤلاء الهداة هم الذين أرسلهم الله بنوره وهدايته ، وما جاء على لسانهم من الأقرال الحكيمة ، والمواعظ الخلقية والاجتماعية ، لا يتحقق أثره إلا إذا كانت أعمالهم مظاهر لها . ومن أراد العمل بها ، دون أن يتواتر إليه كيف عملوا بها ، فقد يقع فى الخطأ ، ويضل سواء السبيل. أضف إلى ذلك أن الفضائل السلبية ، والفضائل القولية، ليس لها وزن فى باب الاخلاق والفائدة : فقد نقر ألكثير من الناس كلاماً حسناً فى العفو والحلم وكظم الغيظ ، ولكنا لا نستطيع الجزم بأن هذه الخلال شعارهم الذى التخذوه .

وليس هناك من دليل مقنع على أن الإنسان يـَستشْعـر الفضائل من أن يكون قوله مقروناً بعمله ، فأخلق بمن ينصح الناس بالصـــبر وَمحامده ، واحتمال الأذى والتجلد له ، أن يكون قد ركب متن الأهوال ، ولاقى الشدائد ، وأوذى فى سبيل رأيه وعقيدته ، كما فعل محمد صلى الله عليه وسلم .

إن طائفة من المواعظ والمعجزات ، ليستكل ما يأتى به الرسول من الآيات والبراهين ، بل آيته أن يحيى بنى الإنسان ، بعد أن ذاقو الماوت العقلى والخلق والروحى ، وآيته أن يبعث فيهم بأقو اله وأفعاله : الهمة والمروءة والنجدة ، وما إليها من الخلال السامية ، آيته أن يبعث الإنسانية من رمسها ، فتخرج وقد سرت فيها الحياة الصحيحة : فاستيقظ شعورها ، وتحركت عاطفتها وانتبه عقلها ، وتبينت أخلاقها ، وانتعشت روحها ، لأن هذه الصفات هي ملاك أمرها ، لا تبيش ولا تنمى إلا بها ، وهي بعد متساندة ، لاتستقيم واحدة منها بنير انضهامها إلى أخواتها ، ولذلك كان من الخطل تقوية بعضها وإغفال سائرها .

انفرد محمد صلى الله عليه وسلم بأن استثمر دنه الصفات ، ووجهها إلى أن يكون الإنسان ذا عقل راجح ، وشعور حى ، وعاطفة نبيلة ، وخلق رفيع وروح عالية ، وقد توالت الدهور والأحقاب ، والأمم منفصل بعضها عن بعض ، زاعمة كل واحدة أن العالم كله فيها ، وأنها أفضل من سواها ، لأن الله خصها بالرسالة والهداية ، فنجم عن ذلك القول بأن الله — تعالى عما يقولون علو الكيرا — حابى بعض الأمم ، وخصها بمزايا لم يمنحها غيرها .

ومن أجل ذلك أرادت الحكمة الإلهية ، أن تقضى على ما خالج نفوس بعض الأمم ، من أنها أفضل من غيرها ، جنساً وخلالاً وديناً ، وأن تجهل من الإنسان جسماً واحداً ، فمن الله على الحلق جميعهم برسول عام ، معه رسالة عامة ، لا يخصصها زمان ولا مكان : ﴿ وَمَا أُرسَلُناكَ إِلااً رَحْمَةً لِلْعالمينَ ﴾ ، ﴿ وَمَا أُرسَلُناكَ إِلااً رَحْمَةً لِلْعالمينَ ﴾ ، ﴿ وَمَا أُرسَلُناكَ إِلااً كَافَقَةً للنَّاسِ بَشيراً وَ نذيراً ﴾ .

كان مثل من سبقه من النبيين صلوات الله عليهم وسلامه، مثل المصابيح، كل. منها وضع فى حجرة لا يضى. سرواها، فلما ظهرت شمس الرحمة من البلاد العربية، لم يبق هناك من حاجة إلى هذه المصابيح الممدودة المدى، وليس فى مقدور أى نور آخر أن يقوم مقام هذه الشمس.

بعث كل رسول بمن تقدموا المصطفى صلى الله عليه وسلم لتهذيب أفراد أمته ، وجعلهم صالحين لتكوين أمة متجانسة ، ولعمرى هذا عمل جليل ـ غير أن محمداً صلى الله عليه وسلم ، وهو خير المرسلين ، أرسل ليجمع هذه الأمم ، ويجعلها أمة واحدة متكافئة ، مرتبطة برابطة الإخاء .

جاء كل رسول وأهم مقاصده تقويم خلق معين ، فكانت حياته أسرة لما أراد تقويمه ، أما محمد صلى الله عليه وسلم فقد جاء لتنمية الفطرة الإنسانية جميعها ، واستخدام ملكاتها ، وتقويم غرائزها ، وكانت حياته العملية صلى الله عليه وسلم ملاى بالمثل الصالحة ، الكفيلة بتقويم أخلاق بنى الإنسان جميعها ، ولذلك كان مثلا كاملا للإنسان ، اجتمعت فيه الفضائل التي كانت في أنبياء بنى إسرائيل وغيره ، تجمّعت

فيه : شجاعة موسى ، وشفقة هارون ، وصبر أيوب ، وإقدام داود ، وعظمة سليمان وبساطة يحيى ، ورحمة عيسي ، عليهم جميعاً الصلاة والسلام .

كانت له شخصية قوية ، أثرت فيمن حوله أثراً بليغاً ، فأقر له بالفضل العدور والصديق ، أظهر من الثبات والمثابرة وحضور البديهة والسكينة ، فى أوقات المحس والشدائد ، ما لم يعهد فى إنسان قبله أو بعده ، أوتى من البيان ووضوح الحجة ماجعل الناس قاطبة يفهمون قوله ، ويتأثرون به .

عمل بمـا قال ، فكان أكمل مثال يحتذى ، وحدّ ثت أعماله عن نفسها .

قضى حياته كلها ولم يبد منه ميل إلى التفاخر والتعظيم ، وأذن فى الناس أنه بشر لا إله ، وأنه إنما جاء برسالة لهداية العالمين ، تنزل عليه الأحكام والآداب فيبلغها ، ثم يترجم عنها بعمله .

وإذ بلغ ما أوحى به إليه ، وبينه بعمله ، وجعله من خلقه ، سهل على الناس أن يتبعوا شريعته وينســـجوا على منواله ، وظل الكتاب الكريم سليماً من النقص والزيادة ، مصوناً من التبديل والتحريف ، يتناوله الخلف عن السلف كما أنزل ، وكما يينه الرسول بعمله : ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَرَّ لَـٰ الذَّ كُرَ وَإِنَّا لَهُ كَافِيظُونَ ﴾ .

أما وقد بان أن القرآن الكريم هو مظهر الإرادة الصمدانية العالية ، وأنه باقى كما أنزل ، وأنه محتو على ما يحتاج إليه الإنسان فى معاشه ومعاده ، وأن النبى صلى الله عليه وسلم بينه كما أراد ربه ، وأن بيانه وصل إلى المسلمين فى العصور المتتالية كاملا مصوناً ، فلا حاجة إلى تنزيل جديد . لأن كلمة الله لم تبداً ، وإرسالها مرة أخرى محض تكرار وإعادة — والله منزه عن ذلك — ولا حاجة إلى رسول آخر ، لأن محداً صلى الله عليه وسلم جاء بآخر هداية شاملة للناس ، فهو لذلك خاتم الرسل . أضف إلى ذلك أن المفكرين أجمعوا على أن أسمى أغراض الدين ، هو السمو بالإنسان عن حظيرة الحيوانية إلى أفق التفكير ، وإعداده لأن يحيا حياة الفضيلة والاستقامة والتقوى ، ولا يتآتى هذا إلا إذا كان الدين الذي يعمل به أقرب الأديان والاستقامة والتقوى ، ولا يتآتى هذا إلا إذا كان الدين الذي يعمل به أقرب الأديان

منالا قيماً لا عوج فيه ، صالحاً إلكل زمان ومكان ، وإن لم يفطن لذلك بعض أهله. والقرآن هو ضالة بنى البشر فهو : ﴿ كِتَابُ مُ أَحْكِمَتُ آيَاتهُ مُمَ فَصُلَتُ مِن لَدُن حَكِم خبير ﴾ فيه الآيات البينات ، والدلائل الواضحات ، والأخبار الصادقة ، والمواعظ الرائقة ، والشرائع الراقية ، والآداب العالية . ببيان ساطع ، وبرهان قاطع ، فهو مفتاح للمنافع الدينية والدنيوية ، مصدق لما بين يديه من الكتب السهاوية ، وهو آية الله الدائمة ، وحجته القائمة ، باق على وجه كل مكان وزمان ، دائر من بين سائر الكتب على كل لسان في كل مكان ، وهو النور الإلهى في أفق الدنياحي تزول وتفنى ، والمعنى القدسى في دولة الكون حتى تدول و يهق .

## الباب الثاليث

### الأسباب الاجتماعية والاقتصاديةالتي اقتضت بعثة محمد

#### صلی الله علیے وسلم

جدير بنا أن نوجز القول فى حال العالم قبل البعثة المحمدية وحال البلاد العربية وبخاصة مكة المكرمة ، لنبين الأسباب التى دعت إليها :

#### (1) حال الفيرس

أنبأنا التاريخ أنه في سنة عشر وستهائة للبيلاد ، اشتعلت الحرب بين الرومان والفرس: لأن العداوة بينهما قديمة ، ترجع إلى ما قبل القرن الخامس فبل الإسلام . وأهم أسبابها تنازعها سيادة العالم : لأنها كانتا في تلك العصور أعظم دول الأرض شأناً ، وأعزها سلطاناً ، فأرادت كل منهما الاستثثار بالسلطان دون الأخرى ، وكان من عراقب حرب تلك السنة أن عاثت جنود الفرس في الأقطار الرومانية ، والإمبراطور هرقل معتزل في قصره ، منغمس في اللهو واللعب ، غير أنه لما شاهد الخطر هب للدفاع عن كيان دولته ، ولما لم يكن عنده مال كاف للحرب ، اقترض أموال الكنائس ، على أن يردها وربحها بعد أن تضع الحرب أوزارها ، وما زالت ألحرب قائمة حتى دارت الدائرة على الفرس ، وتم النصر للرومان سنة ثنتين وعشرين الحرب البيلاد .

وفى سنة سبع وعشرين وستمائة ميلادية تجددت الحرب بين الدولتين ، فانهزم الفرس مرة أخرى وبلغت جنود الرومان نينوى عاصمة الآشوريين قديماً ، ثم ظهرت بوادر الانحلال السياسي على دولة الفرس: فأصبحت حكومتهم فوضى، حتى ادّعى ملكها في خلال أربع سنين تسعة "من ملوكهم م

أضف إلى ذلك أن الحال الاجتماعية أخذت تضعف أيضاً فقد انشقت عصا الامة ، بما شاع فيها من تشعب المذاهب عن مانى ومزدك . الذى ادعى أن الله بعثه ليأمر بإباحة النساء والأموال بين الناس ، لأنهم إخوة ، أولاد أب واحد ، نشأ عن ذلك كثير من فساد الآخلاق ، وانتابهم تدهور عام .

#### (ب) الرومان

أما الرومان فقد ضاع نفوذهم بين الأمم التى قهروها وقبض المتبربرون على كثير من المناصب الإدارية والجندية ، وصارت الثغور مهددة بالغارات عليها من كل جهة ، وأمعنت الحكومات المتعاقبة فى زيادة الضرائب ســـداً لحاجات الطبقات العالية ، ونفقات الحكام التى لا عهد لهم بها من قبل ، فكان من ذلك أن الأقطار التى لهم السلطان عليها ، أخذت تشتى عصا الطاعة ، لأنها لم تستطع احتمال مظالم الحكام، وإرضاء جشعهم وشهراتهم .

حقاً إن ملوكها من عهد دقلديانوس ، فكروا فى أن يدفعوا أسباب الانحلال وإنقاذ العالم الرومانى : فبدأ دقلديانوس بإلغاء نفوذ البطارقة واستبدل به نظاماً آخر شبيهاً به ، فلم يفلح ، حتى جاء قسطنطين ، فسعى فى خضد شوكة طبقة الآشراف من الجنود ، واستعاض بوظائفهم وظائف مدنية فنجح إلى درجة محدودة ، ولما بان له أن الإقامة فى رومة ليست بعد بمكنة للملوك نقل مقر الدولة إلى القسطنطينية ، ليقطع كل صلة بينه وبين العادات القديمة وبترك الرومانيين ومعبوداتهم الكاذبة ليد أنه وهم أن اتخاذ النصرانية أقوى سبب لنجاحه ، فبان له غيرذلك ، إذ تشعبت الاختلافات الدينية إلى شعاب لا عداد لها . وكل شعبة أخذت تدافع عن معتقداتها دفاع المستميت ، حتى عمت الفوضى الأمور الدينية ، كما استولت على المناصب الحكومية . أضف إلى ذلك أن الأشراف والبطارقة وجماعات المصارعين وغيرهمن أولى اللهر واللعب ، الذين اعتادوا سخاء الملوك وتبذيرهم فى رومة ، رحسلوا إلى القسطنطينية ، ليستمتعوا بما اعتادوه من قبل ، وما لبثت هذه الطبقات أن انحطت درجاتها عما كانت عليه فى الغرب ، وبقدر انحطاط درجاتهم الخلقية ازدادت قوتهم درجاتها عما كانت عليه فى الغرب ، وبقدر انحطاط درجاتهم الخلقية ازدادت قوتهم ووقاحتهم ، حتى إن السوقة استطاعوا إعطاء الملك لمن يزيد لهم فى العطاء .

ثم تلا ذلك النزاع ُ بين الباباوات وبطارقة القسطنطينية الذين كانوا يحرم بعضهم

بعضاً ، فتضاعفت بذلك أسباب الانحلال فى هذه الأمة المتداعية ، وانصرفوا عن مدافعة الأمم المتبربرة التى كانت تنقص الدولة من أطرافها ، فمن ذلك أن الحكام كانوا يُعنَــُون بتقريب أتباع رؤساء الكنائس ، أكثر مما كانوا يُعنَــُون بمنازلة الفرس والبلغار فى ميدان القتال .

ويضاف إلى ماتقدم: ما كان بين الرومان واليهود من التضاغُن، فقد بلغ غاية عظيمة في أيام هرقل: إذ ثار اليهود في أنطاكية فقتلوا بطريركها، ومثلوا به شر تمثيل. وتآمر يهود صور ويهود فينيقية وفلسطين، على أن يدخلوا مدينة صور ليلا ويقتلوا النصارى. ومما فعله اليهود من الفظائع نكاية في الروم، أنهم اشتروا من الفرس ثمانين ألفا من أسرى النصارى، ثم ذبحوهم. وكانت حكومة النصارى إذا سنت قانونا خصصت بعض أحكامه باليهود لمعاملتهم بالاحتقار، وقررت المجالس الملية إلغاء الديانة اليهودية. وأمرت الحكرمة بمنع اليهود من الاحتفال بأعيادهم، وأجبرتهم على النصرانية، وضيقت عليهم شر تضييق، حتى اضطروا إلى التظاهر بالنصرانية.

أعرض الناس عن الفضائل الاجتماعية والخلقية ، وارتفع شأن الذين يعملون السيئات ، فتبُو ّ وا عرش القياصرة ، وقاسموا الـبَراطِرَة فحار الملك والحكم ، وكان من ذلك أن ثيو درة التي أصبح اسمها مضغة في الأفواه ، صارت ملكة يجثو لها القضاة والكهنة والقواد ، على الرغم مما أتته من الاعمال المنافية للدين والأخلاق ، وكان من ذلك أن ساد القلق، وانتشرت الفوضى ، وديست القوانين السماوية والوضعية ، وا تتهكت حرمات الأماكن المقدسة .

#### (ج) الهند

وأما في الهند فقد انتشر مذهب إباحة النساء بوساطة دعاة أقرياء ، وقد بلغ من الفحش أن الكاهن الهندى كان يحظى بالعروس فى جَلْوتها الأولى : لينشر عليها وعلى زوجها البركة والنعمة ، وكانت الاناشيد التى تنو ه بالمنكرات والقبائح تلقى فى

الاحتفالات العامة ، فتمد مستمعيها من الغواية بأسلباب ، وتفتح لهم من الآثام كل باب .

#### (د) حال البلاد العربية

كان العرب قبر البعثة المحمدية قد وقعت بينهم الفرقة ، وانتزعت الألفة ، واختلفت كلمتهم ، وذهبت وحدتهم ، واضطربت أحوالهم ، فكانوا إخوان دَبر وو بَر ، أذل الأمردارا ، وأجدبها قرارا ، لا يأوون إلى جناح دعوة يعتصمون بها ، ولا إلى ظل ألفة يضويهم لواؤها ، فأحرالهم مضطربة ، وأيديهم متفرقة ، وكانوا من جراء ذلك فى بلاء عظيم ، من جهالات مطبقة ، وشرور مربقة ، وبنات موءودة ، وأصنام معبودة ، وأرحام مقطوعة ، وغارات مشنونة .

فقد تردَّوا قبل البعثة المحمدية في هاوية الانحلال الاجتماعي ، بما لم يعهد لهمثيل في تاريخ الامم ، فكانوا في جهل بأحكام الدين الصحيح ، ومبادى م السياسة والحياة الاجتماعية ، ولم يكن لهم فن يذكر ، أو صناعة تنشر ، ولم يكونوا يعرفون شيئاً من العلاقات الدولية ، بلكانت كل قبيلة أمة قائمة بنفسها ، تتحفر الشن الغارة على جارتها .

تفشى العرب كثير مر العادات المنكرة: كشرب الحمور، والميسر ووأد البنات، والسلب والنهب، وكثيراً ما كانت الكلمة الواحدة تفضى إلى القتل، حتى بلغت روح الانتقام درجة مروعة، كان من مظاهرها أن النساء لم يرضِهن سوي صبغ ملابسهن بدم القتيل، وأكل قلبه وكبده.

هذا إلى أن منهم من تأوّل الإله ببعض الحيوان لكثرة نفعه ، أو شدة ضره ، ومنهم من تمثله فى الكواكب لظهور أثرها ، ومنهم من حسبه فى الأشجار والأحجار لاعتبارات لهم فيها .

وجملة القول أنهم وصلوا إلى حال لا يستحقون فيها اسم الجماعة : فقد أمعنوا

فى القسوة والمنكرات ، ولم يتذرعوا بعلم ، أو يعتصموا بقانون ، وانحط الضمير الإنسانى فيهم إلى أسفل درجاته ، حتى بدارا بالفضيلة الرذيلة ، ونو هوا بأصحامها .

#### (ه) حال مكة قبل البعثة المحمدية

وكانت مكة قبل القرن الخامس للميلاد محطاً صغيراً ، تمر به القوافل فى طريقها من جنوب الجزيرة : تحمل بضائع الهند إلى سررية وفلسطين ومصر ثم أصبحت فى أواخر القرن السادس مدينة كثيرة التجارة بفضل الأسراق التي أقيمت فيها ، وكان العرب يقصدونها من أطراف الجزيرة وسورية والعراق وغيرها للمتاجرة ولزيارة الكعبة وإقامة شعائر الحج ، وكان فى مكة فئة منها سد نة الكعبة ، وأهل الندوة ، يستفيدون مالا من ورود الحجاج ، وإقامة الأسواق ، ويستمدون نفوذاً فى نفوس العرب ، وقرة سيادتهم المعنوية .

ضرى أهل مكة بجمع المال وتشميره بضروب الوسائل المشروعة وغير المشروعة ، وظل فيهم حب جمع المال متزايداً حتى حين الاسلام : ﴿ وَإِذَا رَأُوا بِتَحَارَةً ۚ أُو ۚ لَـهُواً انْفَصَالُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِماً ﴾ .

ولا عجب أن أولع أهل مكه بالتجارة وتثمير أموالهم بشسى الطرق: لأن مكة كانت - كما وصفها القرآن الكريم - : ﴿ رَبَّنَا إِنَّى أَسْكَنَتُ مِنْ ثُذِرِّيتَى بُواد غَـنْد وَى زَرْع عِنْد كَيْتِكَ المُحَرَّم ﴾ غير صالحة للزراعة والصناعة فأكب أهلها على كسب عيشهم عن المضاربة بالأموال ، والتهالك على إنمائها .

وقد بلغ من حرصهم على راحة الحجاج ورواد الأسواق، أنهم كانوا يحتاطون لأمرهم فيعد ون بضائعهم قبل حلول أشهر الحج، وافتتاح سوق عكاظ، ويقومون برحلتين: رحلة الصيف، ورحلة الشتاء، إلى سورية وفلسطين وجنوب بلاد العرب، ليتاعوا من هذه البلاد ما تدعو إليه الحاجة من البضائع، وليبيعوا ثمار بلادهم فيها.

كانت ر.وس أمو الهم بحموعة من أكثر سكان مكة والطائف ، على شروطمعينة تكفل الربح لاصحابها ولاصحاب القوافل ولذلك كانوا جميعاً معنون بالقوافل السنوية ،

ويسأون عنها الرائح والغادى ، لأنهم كانوا يخشون سطوشُدُّ اذ الطرق وقُدَملًا عها ، الذين ظلوا أزماناً يعيثون فى الصحراء فساداً ، ولا يأون الحياة فيها إنساداً ، ويعيشون من السلب والنهب ، فما كل قائلة كانت تبلغ قصدها ، ولا كل مكى كان يقدم على جمعها وقيادتها ، بلكانت القيادة محصورة فى أناس عرفوا بثبات الجأش ومضاء العزيمة وحسن السياسة ، والتوفيق بين مصالح أغنياء مكة ، وجثمع رؤساء القبائل ، الذين كانت تجتاز التوافل أرضهم ، فكانوا يستميلونهم طوراً بالمال ، وطوراً بالمصاهرة ، وطوراً بالإرهاب .

ومن أجل ذلك ظل أصحاب القوافل وأغنياء مكة يزيدون حراسها ســنة فسنة ، حتى ألفوا منهم جيشاً منظماً ، يقوم بنفقاته تجار مكة من ربحهم الوفير .

ويستفاد مما تقدم أن المال كان موفوراً فى مكة والطائف ، وكان أصحابه كثيرين، فصحب ذلك وجود فئة المُسْربين من اليهود وغيرهم الذين انصرفوا إلى الربا، حتى أصبح مصدراً آخر لثروتهم ، وإعلاء كلمتهم ، وكان ذلك أحد أسباب سخط الناس عليهم : فقد بلغ فى مكة درجة مروّعة ، إذ انتقل من أربعين فى المائة إلى مائة فى المائة .

وبلغ عدد المربين مبلغاً عظيماً واستفحل ضررهم على المجتمع والويل لمن سقط فى شباكهم واضطرته الظروف إلى الالتجاء إليهم: لأنهم على كثرتهم لم يكونوا يفقهون للرحمة معنى، ولا يرون فرقاً بين التجارة والربا، بل: ﴿ قَالُو الْمَا النّبيعُ مُ مِثْلُ الرّبا ﴾ وبلغ من نهمهم وتهافتهم على جمع المال بأى وسيلة . أنهم كانوا كما وصفهم القرآن: ﴿ إِذَا اكْسَنَاوُ الْ عَلَى النّباسِ يَسْتَسُوفُونَ وَ وَإِذَا كَالُو هُمْ الْمَا وَوَنَدُوهُ مُ يُخْسِرون ﴾ .

كانوا يضاربون بالدراهم والدنانير: فتارة يزيدون فى وزنها أو قيمتها وطوراً ينفصون، تبعاً لمصالحهم الشخصية، وجرياً ورام جشعهمالممقوت وكانوا يتلاعبون بالديون: بأن يؤخروا آجالها أو يقدموها، أو يضيفوا إليها، إلى غير ذلك من

الأعمال التي كانت تقضى إلى خراب المدين واســـتعباده ، ولذلك قال لهم القرآن الكريم :

﴿ يَأْيُمَا النَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنُمْ بِرَينِ إِلَىٰ أَجَسِلُ مُسمَّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبُ بَيْنَكُمْ كَاتِ بِالْمُدُلِ وَلا يَلْبَكَاتِ أَنَّ يَكْتُبُ وَلْيُحَلِلُ الذَى عَلَيْهِ الحُقْ وَلَيْيَتَ اللهَ رَبّه كَا عَلَيْهِ الحُقْ وَلَيْيَتَ اللهَ رَبّه كَا عَلَيْهِ الْحَدَلُ واسْتَشْهِدُوا وَلا يَبْخَسَ مَنْهُ شَيْنًا ، فإن كانَ النَّذَى عَلَيْهِ الْحَدَلُ واسْتَشْهِدُوا أَوْ صَعَيفًا مُهِ لا يَسْتَطْعِ أَنْ يَمِلَ هُوا فَلْيُهُ لِلهَ وَلَيْهِ بِالْعَدَلُ واسْتَشْهِدُوا عَلَيْ مِنْ رَجَالِكُم فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرُجُلُ وامْرَأَتانِ مَنْ تَرَ صَوْرَنَ مِن الشَّهِدَاءُ أَنْ تَصَلَّ إِحْدَاهُمَا فَتَدُدُ كُرَ إِحْدَاهُمَا وَالْعَرَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَرَاقِ وَالْعَرَاقِ وَالْعَرَاقِ وَالْعَرَاقِ وَالْعَلَى وَالْعَرَاقِ وَالْعَلَى وَالْعَرَاقِ وَالْعَلَيْمُ وَلَا تَعْلَى وَالْعَرَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَى وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَى وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَى وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَى وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَى وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَى وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَى وَاللّهُ وَالْعَلَى وَلَالْعَالِ وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَى وَاللّهَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْهُ وَاللّهُ وَالْمُولِ وَاللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

وبلغ من قسوة هـنـذ، الطائفة الطاغية ، أنهم حلوا المدينين على إكراه بناتهم ونسائهم على البغاء : ﴿ وَلا تُكُثرِ هُوا فَتَيَاتِكُم عَلَى الْبِغاءِ إِنْ أَرَدُن تَحَصَّناً لِتَبَعَدُوا عَرَضَ الْحَيَاة الدُّنيا ﴾ للوفاء بماعلى آبائهن أو بعولتهن من الدين الذي كان يتعذر أداؤه لزيادته يوماً فيوماً ، وبما يضاف إليه من الربا الفاحش ، مما دعا كثيراً من المدينين إلى الفرار في الصحراء ، واللحاق بطبقة المشرَّد وقطاع الطريق ، أو الدخول في حظيرة الارقيّاء

أصبح المُسْرِبُون لا هم لهم إلا تكثير أموالهم . فنمت في قلوبهم الآثرة

والاختصاص بمـا فى يد المعوزين ، وحبب إليهم أن يجوع الناس ليشبعوا ، وأن يشتى غيرهم ليسعدوا ، ويتعب ليرتاحوا .

اعتمد هؤلاء القساة على الربا ، فاقتنصوا به أموال الفقراء الذين يسمون ويكدون ، وهم قاعدون ، فضعفت فيهم ملكة النشاط وحب العمل ، وأصبحوا فى جسم المجتمع العربى كالنبات أو الحيوان الطفيلي يتغذى من دم غيره ، وبذلك امتلأت صدورالفقراء علمهم حقداً وضغينة ، لأنهم أصبحوا فى أيديهم عبيداً أذلاء ، فقد ضاع هؤلاء الفقراء ، حتى لا يعرف أحد منهم له محلا ، ولا يرى لشخصه ظلا .

كان منذلك أن نضبت الخيرات ، و ُمنعت الصدقات و ُهضمت حقوق الفقراء ، وأكلت أموال الناس بالباطل ، وفشا الظلم ، واختفت المحاسنة ، وغاض معين الشفقة والرحمة ، وأغفلت حقوق الجرار ، وفصمت رابطة الاخاء الإنساني ، حتى لا نقبل المقبل منهم إلا على مدبر ، ولا يدبر إلا عن مقبل

وكان اليهود أيضاً – وقد نُهوا عن الربا – لا يألون جهداً فى الكسب. بوساطته ، عامدين إلى ضروب الحيل الشيطانية ، يعملونها للخروج عن الوقوع فى الظاهر تحت أحكام التوراة ، كأن يقولوا : – كا حكى القرآن الكريم – ﴿ لَيْسَ عَلَيْنَا فَى الْاَمْمِينَ مَسَلِيلٌ ﴾ وكما قاوا : لا تقرض أخاك برباً ، أما الاجنبي. فأقرضه برباً ، وبذلك أكلوا السحت المنهى عنه تحت ستار الحيلة : ﴿ يُخَادِعُونَ فَاقْرَضُهُ بِرِباً ، وبذلك أكلوا السحت المنهى عنه تحت ستار الحيلة : ﴿ يُخَادِعُونَ اللّهَ والنّهُ والنّهُ مَا يَشْعُرُونَ ﴾ .

ومن بعد اليهود ظلت النصرانية مقاومة للربا مدة طويلة ، بوساطة القسيسين. وحفظة الدين ، يومكان الربا عندهم يجمل المدين عبداً مملوكا للدائن ، يستخدمه في مزرعته ، ويستعمله كما يستعمل الحيوان لمنفعته ، دون أن بعطيه حقاً من الحقوق ..

وقصارى القول أن المعاملات فى البلاد العربية وغيرها ، قد أصبحت قبل البعثة المحمدية مَقْتلة للفقراء ، مَزْرعة للأحقاد ، داعية إلى اتتشار أنواع الفساد ، مؤدية إلى حصر الثروة فى طبقة من الناس ، ترى نفسها القابضة على زمام العالم المحركة

لفلكه ، وترى لنفسها الرياسة التامة ، والسيادة العامة ، وإن لم يكن لأفرادها حظ من العلم ، والعمل ، والحكمة ، وبعد النظر .

بلى، قد داخلهم الغرور : فتخلو ا عنالزراعة والصناعة وأنواع التجارة ، اتكالا على ربح أموالهم ، وربا ديونهم .

استأثروا بالتشريع على حسب هواهم: فما فرضوا للمعوزين قانونا يحميهم ، ولا سنوا شريعة تعطف عليهم ، وتنشلهم من هاوية الموت الاجتماعى ، والرق الابدى ، بل ظل هؤلاء الفقراء يعملون ليل نهار ، مسئولين أمام هؤلاء القساة أن يحملوا ما لاطاقة لهم بحمله ، وبذلك انحطت نفوسهم ، ونزعوا إلى منازع الفوضى وضروب الفساد ، وأحسوا شديد الحاجة إلى من يصلح حالهم المادية والادبية ، فأخذ شعر اؤهم حوم لسانهم الناطق \_ يشيرون إلى ما فيه هذه الفئة من البؤس والشقاء ، وينحون باللائمة على أصحاب الثروة ، ويدعون إلى الرفق بالمعوزين ، ويذكرون بالواجب نحو الأرقاء والمظلومين .

قال بشر بن المغيرة يستحث الأغنياء .

وكلهم قد نال شُبُعاً لبطنة وشُبْعُ الفتى لؤم إذا جاع صاحبه وقال الأعشى :

تبيتون فى المشْنتَى مِلاءً بطونُكُم وجاراتُكُم غَـُرْثَى يبتُـن خمائصا

بيد أن هـذه الصرخات القليلة ، كانت ذات أثر ضعيف فى نفوسهم القاسية : لأنها لم تستطع اســــتنصال المرض الذى كان ينخر عظام المجتمع فى مكة والملاد العربية وغيرها .

من أجل ذلك أصبح حتماً من الحتم مقاومة هذه الأمراض العامة بدواء أنجع، ووسائل أقوى ، على يد من هو أشد ثباتاً ، وأمضى عزيمة من شعراء البادية .

فإن كان هناك من استَـُدعى بَعْث رسول فقدكان ذلك الوقت ، ولا غرابة ، ولا غرابة ، (ه ـ المثل الـكامل )

وقد جرت سينة الله فى الكاثنات أن يأتى بالنور بعد الظلمة ، وبالمطر بعد المحل ، وجرت سنة الله أيضاً أن يبعث رسولا متى وصل الانحطاط البشرى إلى غايته ، وحمة بعباده ، ورأفة بخلقه .

وقد امتازت الفترة السابقة لظهور محمد صلى الله عليه وسلم ، بأن العالم جميعه قد غشيته سحابة كثيفة ، من الشرك ، والجهل ، والرذيلة ، والظـــلم ، فحل المنكر محل المعروف ، وقبض أهل السوء على ناصية الأمم ، وبهذا تجلت الضرورة القاهرة إلى ظهور محمد صلى الله عليه وسلم ، الذى قام بأعظم إصلاح للمجتمع اضطلع به إنسان قبله أو بعده : مما دل على أنه أو بى من بعد النظر ، ونفاذ الرأى ، وحسن السياسة ، والعلم بطبائع الحلق ، ما لم يؤتم مصلح آخر . هذا إلى استعداده لبذل مصالحه الشخصية ، ونفسه العزيزة ، في سبيل تحقيق الأغراض السامية ، التي لم يرض التخلى عنها بوحد أو وعيد .

ندبه الله لحمل هذا العبء الجسيم ، عبء هداية الإنسانية ، فلبي راضياً مغتبطاً عارفاً بالبيئة التي ولد وعاش فيها : فقدأنشأه الله يتيماً فقيراً ، يكسب قوته بكد يمينه ، وعرق جبينه . واشتغل بالتجارة ، وسافر غير مرة ، وخالط الناس ، ووقف على أعمالهم : يفكر في أسباب شقاء المعوزين منهم ، والطرق التي تخفف من نكبات الفقر ، وأثقال الظلم ، فكانت هذه الأسفار ، وهذا الاختلاط بالناس ، والإصغاء الحاديثهم ، إعداداً لتلقي الأمر الإلهي .

قضى زمناً فى التحنث والتفكير ، ثم أطلعه الله على أسرار الكون : فأدرك معنى الحياة ، وأسباب السعادة والشقاء ، فما وسعه إلا أن يؤذن فى قومه ، ولا سلاح لا الإخلاص فى النية ، والاعتباد المطلق على الله الذى وجدده يتيماً فآواه ، وضالا فهداه ، وعائلا فأغناه ، وقد أصبح بجده وأمانته وحسنسيرته، محبوباً محترماً ، ملماً بشئون الدنيا ، مدركا أسباب أمراض المجتمع . رزقه الله الإخلاص الطاهر ، فاستمد منه قوى متجددة استعان بها على مكافحة خصومه ، والتغلب على تلك العرافيل التي كانت تعوقه ، وقد ضاعف الله منته على رسوله بشرح صدره : ﴿ أَلَمُ فَشُرَحُ اللهِ اللهِ الدَرُكُ ﴾ .

لا جرم أنه شاهد بنفسه – أيام اشتغاله بالتجارة – ما كان يقع أمامه من الكذب ، والغش في التجارة ، والإفلاس الكاذب ، وأكل أمو ال الناس ، والتطفيف في الكيل والوزن ، وترف المثرين وسرفهم . وبهذا وأمثاله أعده الله لمحاربة أمراض المجتمع واستئصالها ، وما رمى إلى أغراض اشتراكية أو شيوعية ، بل وقف في جانب الفقراء والمظلومين وقفة مغامر في الحياة ، ودافع جهاراً عن مصالحهم الحيوية، غير مبال عواقب عمله .

كان سلاحه صلى الله عليه وسلم كلمة الإخلاص يدء و بها ويحذر ، ويستعطف ثم يوعد ويهدد ، لا يخاف فى الحقالومة لائم ، فهذا عمه أبولهب الذى برز لمناوأته ، وراح يفسد عليه عمله ، ويؤلب الناس عليه ، فإنه بلسان القرآن لعنه ، ولعن امرأته : ﴿ تَبَتَ \* يَدَا أَبِي لهَبَ وَتَبَّ \* ما أَعْنَى عَنهُ مالهُ ومَا كَسَبَ ه سَيَصلي لا أَرا دَاتَ لهَبَ \* وامر أته كمّالة الحيطب \* في جيدها حبيل من مسد ﴾ ناراً دَات لهمت ه وأغنيا ها ، بل قذفهم في وجوههم بالجشع والتهافت على حطام الدنيا ، والتكالب على جمع المال بمختلف الوسائل .

لما شاهد الناس كيف يصول على أغنياء مكة وسراتها ويحدب على آنه قراء، ويقرر لهم حقوقاً لاتضير غيرهم، امتلأت القلوب حباً لهذا النبي الكريم، وإخلاصاً في ورضاً عن دورته، فأخذوا يدخلون في دين الله أنواجاً.

كان من حكمة الله ورحمته بالعالمين ، أنه حمل على الربا حملة شـعواء ، فقال فى كتابه الكريم :

﴿ النَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُرُ مُرُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ النَّذِي يَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ المَسِ ذَلِكَ بأَنَّهُم قَاءُ أَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرَّبَا ، وَأَحلَّ الشَّيْطَانُ مِنَ المَسِ ذَلِكَ بأَنَّهُم قَاءُ أَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرَّبَا ، وَأَحلَّ اللهُ النَّبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ، فَمَن عَاده أُولَ عَلَيْهُ مِن وَالله مِن عَادَ فأُولَ عَلَيْ النَّارِهُمْ فَيهَا خَالِدُ وَنَ مِن عَادَ فأُولَ عَلَى أَصْدِحَابُ النَّارِهُمْ فَيها خالدُ وَنَ مِن عَادَ فأُولَ عَلَى الصَّدَ عَالَ اللهُ وَمَن عَادَ فأُولَ عَلَى المَّذُ اللهُ عَلَيْهُ الرَّبِا ، وَيُرْبِى الصَّدَ قَاتَ ، والله لا يُحِيبُ كُلَّ كَانَا لَهُ إِلَا أَنْهُ مِن عَادَ فَاوَلَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى كَانَ كَانَا مَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى كَاللهُ اللهُ عَلَى كَانَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الرَّبِا ، وَيُرْبِى الصَّدَ قَاتَ ، والله لا يُحِيبُ كُلُّ كَا لَا يُعَلِيهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

إِنَّ النَّذِينَ آمَنُوا وَتَحْمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّارِةَ وَآتَوُ االزَّكَاةَ لَمُمُ أَجُرُهُمْ عَنْدَ رَبِّهِمْ ، وَلاَ خُرُونَ عَلَيْهُمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ » يَأْيُّمِ االنَّذِينَ آمَنُوا اتَّقَدُوا اللهَ ، وَذِرُوا مَا بَعِقَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُمْوَمِنِينَ \* فَإِنْ لَمْ تَفَعُولُ اتَّقُدُوا اللهَ وَرَسُولُهِ ، وَإِنْ تَبُنْتُم فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوالِكُمْ فَا ذَنُوا بَحَرْبُ مِنَ اللهِ ورَسُولُهِ ، وَإِنْ تَبُنْتُم فَلَكُمُ ورُءُوسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ \* وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْسِرَةً فَلَكُمُ وَلَا تَطْلَمُونَ \* إِلَىٰ مَا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعَلَمُونَ ﴾ .

جعل الله سبحانه وتعالى عقوبة الربا فى هذه الآيات خمساً: التخبط، والمحق، والحوب، والحرب، والكفر، والحلود فى النار. وقضى بها على ما جره الربا من التقاطع والتدابر، وأحل محله الزكاة، وأمر بالصدقة، وأوجب على الأغنياء حقاً معلوماً فى أموالهم للفقراء، وأمر الدائن بإنظار مدينه المعسر إلى ميسرة، وحثه على التصدق عليه بترك ما تسمح به نفسه من دينه.

وكان من حكمة الله أن رغب فى الصدقات والإحسان إلى الفقراء . فانزل فى ذلك أربع عشرة آية ، كلها حكمة وهداية وإرشاد ، إذ يةول جلت حكمته :

 وشْبِيتاً مِنْ أَنْفُسِهِم كَمُثَلَ جَنَّة برَبْوَة أَصابَهَا وَابلُ فَاتَتَ ۚ أَكُلُّهَا ضِعْفَ مُن فَإِنْ لَمَ ۚ يُصِبُّهَا وَابلُ فَطَلُّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمُونُ بَصِيرٌ ۗ اللَّهِ وَ ال أُحدُ كُونُ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ من نَخيل وَأَعْنَاب تَجْري من تَحْنِها الْأَنْهَارُ لَهُ فَيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصابَهُ السَّكَبَرُ وَلَهُ 'ذُرِّيَّة ' صُعَفَاءُ فَأُصابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاخْتَرَقَت ۚ كَذَلكَ أَيْبَيِّن اللهُ لكُم الآيات لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿ يَأْيُهُا النَّذِينَ آمَنَهُوا أَنْفِقُوا مِن ۚ كَالِّبِكَاتَ مَا كَسَبْتُم ْ وَمُمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم ْ مِنَ الْأَرْضِ ، وَلا تَبَدَّمُوا النَّخبيثَ منه تُنْفَةُ وَنَ وَلسْتُهُ ۚ بَآخِذَيهِ إِلاَّ أَنْ تُنْمَضُوا فَيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنَى اللَّهُ عَنَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل يَعِيدَكُمُ مُغَفْضِرةً منهُ وفَضَلاً واللهُ واسعُ عَلمُ ﴿ يُؤْتِي الْلِيكُمِهَ مَن ٩ يَشَاءُ وَمَن 'يُـوْتَ الْحِـكُـمـَةَ فَـقَد 'أُوتِيَ خَـيْراً كَشِيراً وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاًّ أُولُو ُ الْالْمَابِ ﴿ وَمَا أَنْفَهَ مُنْ مَنْ نَفَهَةً أَوْ نَذَرَتُمْ مِنْ نَذَر وَإِنَّ اللهَ يَعْدَلُمُهُ وَمَا للظَّالَمِينَ مِنْ أَنْصَارِ ۞ إِنْ تُبُدُوا الصَّدَقَاتِ فَنَعَـمَّـا هِيَ وَإِنْ تُخْفُرُها وَتَنُوتُهُ الْفُتَرَاءَ فَهُرُ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ من سيِّئاتِكُمْ واللهُ بمَـاتَـَـعْـمـَلُونَ خبيرٌ ﴿ ليْـسَ عَلَـيْكَ مُهداهُمُ ۚ ولـٰكـنَّ اللَّهَ يَهُدى مَنْ يَـشَاءُ ، وَمَا تُنْفَقُوا مِنْ خَيْرِ فَكُلْنُفُسِكُمْ وَمَا تُنْفَقُونَ إلا ابْسَعْنَاءَ وَجْهُ الله وَمَا تُنْفُقُوا مِنْ خَصَيْرٍ أَيْرَفَ ۖ إَلَيْكُمْ ۗ وأنْدُم لا تُظْلُمُون م المُفْتَرَاء اليَّذينَ 'أَحْصر ُوَا في سَدِيلِ الله لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا في الارض يَحْسَبُهُمُ الْجُاهِلُ أَعْنَياءً مِنَ التَّعَنَفُ تَعَرفُهُم بِسِماهُم لا يَسْأُونَ النَّاسَ إلْحَمَافاً ، وَمَا تُمَنَّفُ تَرُ، ا من خُدِيرِ فإنَّ اللهَ به عَلميم ﴿ الَّذِينَ يُنْفَقُّونَ أَمْوَالَهُم ۚ بِاللَّايْلِ وَالنَّهَارِ مِرًّا وَعَلاِنِيَةً فَلَلَهُم أَجْرُهُم عِنْدَ رَبِّهم وَلا خَنُوف عَلَيْهُم وَلا خُنُوف عَلَيْهُم وَلاهُم يَحْزَنُون ﴾ .

مما تقدم يتبين معنى قرله تعالى : ﴿ طَهِرَ الْفُسَادُ فَى الْبُرِ وَالْبُحْرِ بِمَا كَسَبَتُ أَيْدَى النّسَاسِ لِيُدَيّقَهُم بُعَيْضَ النّدى عَلَو الله عليه وسلم ، وسرى الوت الأرض ، كما أفادنا التاريخ شيا تقدم قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ، وسرى الوت بجميع ضروبه ، من عقلى وخلق وروحى فيها ، وأسدلت الظلمات أستارها ، فعميت البصائر ، وضلت الأعمال وقد قال الاستاذ موير في كتابه : « ترجمة محمد » عليه الصلاة والسلام : « إن النصرانية في القرن السابع للميلاد ، قد أصبحت فاسدة مشوهة » وقال جيبون : « إن النصرانية في القرن السابع للميلاد قد استحالت وثنية » فقد أصبحت الوجوه تولى شطر الاصنام والانصاب التي حلت محل الهيدا كل والمعابد ، وأخذ مكان عرش الله وعظمته الشهداء والقديسون ، ونسب الضاون المضلون صفات الله على السيد المسيح عليه السيدام وأمه البتول ، وحارت الأفهام في معني التثليث ، والاتحاد ، والحلول ، وعوا عن التوحيد .

اضطربت الاحوال الاجتماعية والخلقية فى العالم اضطراباً لم يعهد له مثيـل، إذ أن أهل الاديان لم يقتصروا على مجانبتهم الفضيلة، بل انقلبت الرذيلة فضيلة، أقبل عليها الناس تقرباً إلى الله. تنزه سبحانه عما كانوا يفعلون.

انحطت جميع الأمم إلى مهاوى الرذيلة ، وأتى أهل الأديان فيها من أنواع المنكرات ما يندى له الجبين ، حقاً إن الله قد أرسل كثيراً من الرسل قبل محمد عليه الصلاة والسلام ، وإن ظهورهم كان حاجة ماسة — غير أن العصور التى بدوا فيها واحداً بعد الآخر ، لم تبلغ من الظلمة ما بلغه العصر الذى أرسل فيه النبى العربى ، واحداً بعد لاقى شدائد وأهو الا — بيد أن محمداً قد لتى من صنوف الإيذاء والشدائد ما لم يلقه أحد من إخوانه ، واضطلع بأعظم الأعباء ، واحتمل أكبرالتبعات : ذلك بأن موسى عليه السلام ، قد أرسل لتحرير بنى إسرائيل ، وجلى أن المصريين فى عهده كانوا أولى ثقافة وحضارة : لهم فى العلوم والفنون قدم راسخة ، ولهم من الأخلاق نصيب كبير ، ومنهم طائفة تلسوا الوقوف على أسرار الكائنات ، واشتغلوا بضروب السحر والغيبيات وبر زوا فيها ، وكذلك لما ظهر المسيح عليه السلام ، كانت الحضارة الرومانية بين الأمم كالحضارة الغربية الآن ، وكانوا على جانب عظيم من التقدم فى .

صناعة الطب ، .نعم كان الرومان وثنيين ، وقوم عيسى موحدين فشا فيهم النفاق والانغياس فى الرذائل ، وقفوا عند صور العبادات : فكانت رسالة المسيح عليه السلام لإصلاح ما تأصل فى النفوس من ضروب الرذائل ، واتباع ما جاء به الرسل من قسله .

فإذا كانت هذه الأسباب اقتضت ظهور موسى وعيسى عليهما السدلام ، لحال القرن السادس للبيلاد ، كانت توجب ظهور كثير من الأببياء فى الأقطار المختلفة ، أو ظهور رسول واحد تنتظم عزمته عزماتهم ، وتجمع معجزته أكثر من معجزاتهم، ليقيم دين الله فى الأرض ، ويثبت دعائمه لأن الشرائع الإلهية فى أطراف الأرض قد أغفلت ، وحدودها قد خولفت ، وانحدر المستوى الخلق للعالم فى ذلك العصر إلى حال تنذر بشر مستطير ، كما ألمعنا إلى ذلك . وكانت الحال الروحية والدينية محبوءة فى أطهار الظلمات ، فقد جاءت النصرانية — كما تقدم — لهدم الوثنية ونحوها فى البئت أن ذهبت فريسة لها ، فكثر فى أيامها ألوان من الآراء الفلسفية الفاسدة ، طمت على الكتب المنزلة فى الشرق ، ونشأ عن ذلك أن الشعوب التى كانت تقطن البقاع الوسطى والشرقية من آسيا والقبائل التى كانت تسكن المكشوف من شمال أوربة ، قد تمسكت بأهداب ضروب من الوثنيت قالم أخرفلة ، وكذلك — كما دل الكشف المجودية ، لم تنج من عدوى الوثنية .

أما وقد أصاب الكتب السماوية ما أصابها من التحريف والتبديل ، وحجبت كلمات الله عن العقول البشرية ، فمن رحمة الله بعباده ألا يدعهم يخبطون فى ديجور الضلالة ، ويتيهون فى بيدا ، الرذيلة والجهالة ، وأن يجدد لهم وحيه ، ويعيد لكلماته صفاءها وجمالها ، وإلى ذلك يشبير القرآن الكريم بقوله تعالى : ﴿ زُلَّ عَلَيْكَ النَّكِتَابَ بَالْحَقِّ مُصدِّقاً لَمَا بَينَ يَدينه وأنْزل التَّورَاة والإنْجيل مِن قَبَيْلُ مَن مُحدًى مَنسًاس وأنْزل النَّفرقان ﴾ .

المنطق السليم ظاهر في هذه الآية ، لأنها تقص علينا أن السنة الإلهية العادلة ،

والآية الكريمة ناطقة بأمرين:

الأول: أن الشيطان زين لهم أعمالهم .

الثانى: أن ما جاء به الرسل السابقون قد تفرقُ كل التفرق ، واختلف فيه كبير اختلاف ولا أدل على أن الشيطان هو الذى زين أعمالهم ، بما كان مستفيضاً عندهم من قولهم: جدير بنا أن نفعل الشر لنصل إلى الخير .

ولقد دل تاريخ الأديان على أن الله بعث فى كل زمن رسولا ، حتى إذا عبثت يد الإنسان بما جاء به قنى عليه برسول آخر ، لأن الدين الذى دخل فيه التحريف بالزيادة أو النقص ، غير صالح لسد حاجات البشر على اختلاف الأزمان ، بل الذى بصلح لهم — وإن توالت الأجيال — هو الدين السماوى المحض : ذلك بأن الدين من صنع الله ، وكل شيء من صنع الله فى هذا الكون — على تقادم عهده — جديد طريف . فهذه البحار ، وهذه الشمس ، وهذا القمر ، وهذه النجوم ، والرياح ، كل أولئك قد تقادم عهده ، ولا تزال وافية بحاجات الإنسان والحيوان والنبات ، وعلى هذا القياس الدين ، فإنه لما كان من عند الله كان شاملا لما يحتاج إليه الخلق على اختلاف الدهور والأمكنة ، ولا يقبل تبديلا ولا تنقيحاً ، ولا يستطيع إنسان

مهما يبلغ من الفكر والعلم أن يعيده سيرته الأولى ، إن مسه التحريف ، وإليك البرهان :

لايستطيع البناء إنشاء منزل أيركن إليه من أنقاض منزل تهدم ، وإن فعل فبناؤه واه لا يلبث أن يتداعى . فإذا تعذر على الإنسان أن يعيد بناء إنسان آخر إلى ما كان عليه من المتانة والجمال ، فأحر به أن يعجز عن بناء للإله قد تداعى وتهدم .

ترى الفاكهة تنضج ، ثم تعفن فتتفرق أجزاؤها ، ثم تعود إلى حالها قبل التكوين، ثم يحيلها الله مادة أخرى ، أو يعيدها سيرتها الأولى : ﴿ صُنْعَ اللهِ الدَّذَى أَتَّقَنَ كُلَّ شَيْءَ ﴾ وليس فى مقدور الإنسان أن يعيد ثمرة من ثمار الفاكهة ، إلى ماكانت عليه قبل تفرق أجزائها ، فإذا كان الإنسان يعجز عن أرب يعيد كائناً بعد تفرقه وتشتته ، فهر أعجز عن إعادة وحى الله إلى ماكان عليه ، إذا طرأ عليه الفساد والتغيير .

أما وقد بان أن الإنسان لا يستطيع أن يعيد بناء منزل تهدم بأنقاضه ، ولا يستطيع أن يعيد ثمرة من الفاكهة بعد تفرق أجزائها ، فهو لا يستطيع أن يعيد ديناً قد وهت قواعده ، وتمزقت أوصاله ، وتفرقت كلمة أهله ، وطغى عليهم سيل الوثنية ، وانحطت درجتهم الخلقية والعقلية ، فأقبلوا على عبادة الأحجار والأشجار ، والرياح، والأنهار ، والسحاب ، والشمس ، والقمر : ﴿ لاَ تَسْجُدُوا للشَّمْسُ وَلا للْقَمَرُ واسْجُدُوا لللهَّمْسُ وَلا للْقَمَرِ واسْجُدُوا لللهَ النَّذي خَلَقَهُنَ إِنْ كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ ولم يقفوا عند ذلك ، بل عبدوا شهراتهم وأهوا عمم بأسماء مختلفة ، وارتكبوا في بيوت العبادة أوان الفحش والمنكر .

بلغ من الفساد فى القرن السادس للميلاد ، أن أصبح لرؤساء الدين على الناس سلطان فى عقائدهم ، وما تكنه ضمائرهم : فلو قال الرئيس الكهنوتى لشخص : إنه ليس بمسيحى ، صار كذلك ، واو قال له : إنه مسيحى ، فاز بها ، فلم يكن أحد حراً فى معتقده ، يتصرف فى معارفه كا يرشهدده العقل السليم ، بل عين قلبه مشدودة بشفتى رئيسه .

حببوا إلى الناس التجرد من الدنيا ، والابتعاد عن كسبها ، فقد جاء فى إنجيل متا : لا تقدروا أن تخدموا الله والمال ، لذلك أقول لكم : لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون ، ولا لأجسادكم بما تلبسون . الحق أقول الكم إنه يعسر أن يدخل غنى ملكوت السموات .

أفهموهم أن من الدين ما يجب الإيمان به ولو ناقض العقل ، قال القديس أنسيلم: يجب أن تعتقد أولا ما يعرض على قلبك بدون نظر ، ثم اجتهد فى فهم ما اعتقدت.

صرفوا الناس عن الاشتغال بالشئون الكونية ، فإذا نزعت العقول إلى علم شيء من العالم ، حال بينها رؤساء الدين ، خوفاً من الزيغ عن الإيمان السليم فى رأيهم ، حتى وقر فى نفوس الناس أن السلامة فى ترك الفكر والأخذ بالتسليم ، وتقررت عندهم قاعدة : « إن الجهالة أم التقوى » .

حورب العلم: فأحرقت كتب البطالسة والمصريين بالإسكندرية على عهد جول قيصر: وانتحل تيوفيل بطريرك الإسكندرية أوهى الاسـباب لإحداث ثورة فى المدينة، تذرع بها إلى إتلاف ما بق من مكتبة البطالسة بالإحراق، وبعضه بالتبديد.

وجدل بعضرؤساء الدين فى القرن السادس لأنفسهم سلطاناً إلهياً «تيوكراتيت» وأفهموا العامة أن الواحد منهم يتلقى الشريعة عن الله ، وله حتى الأثرة بالتشريع ، وله فى رقاب الناس حتى الطاعة — لا بالبينة وما تقتضيه من العدل وحماية البيضة — بل بمقتضى الإيمان ، فليس للمؤمن ما دام مؤمناً أن يخالفه ، وإن اعتقد أنه عدو لله، وشهدت عيناه من أعماله ما لا ينطبق على ما يعرفه من شرائع ، لأن عمر صاحب السلطان الديني وقوله — فى أى مظهر ظهرا — هما دين وشرع .

مما تقدم يتبين أن حال العالم أجمع شملها الفساد:

- (١) لأرب الفرس والروم كانوا فى حروب مستمرة ، ذهبت بقوة الغالب. منهما والمغلوب .
  - (٢) والناس قد فسدت عقائدهم ، وجهلوا أمور دنياهم .

- (٣) ورؤساء الأديان أطلقوا أيديهم فيها ، بما يوافق أهواءهم من المحو والإثبات .
  - (٤) والشقاق حل بين الأفراد والجماعات محل الألفة وآرنام .
- ( o ) والعقول وقفت عن التفكير ، فانصرف الناس عن النظر فيها خلق الله ، والانتفاع بما بين أيديهم ، لأن القائمين بأمر الدين لم يحلوا لهم ذلك .
- (٦) وأصحاب الأموال من اليهود وغيرهم ، استعبدوا الفقراء بالربا الفاحش وبما استحلوه لأنفسهم ، من تنلفيف الكيل والميزان .

#### و تلك حال:

- (١) كانت تستدعى صيحة من الحق فى منتهى القوة لإزعاج الغافلين، وتنبيه الرؤساء الظالمين، إلى ما هم عليه من العسن والجور: فقد ظهر أن دولة الفرس فى الشرق، ودولة الرومان فى الغرب، قبيل ظهور الإسلام، كاننا فى تنازع وتجالد مستمر: دماء بين العالمين مسفوكة، وقوى منهوكة، وتُحرم مهتوكة، وبلغ السلاطين والأمراء والقواد ورؤساء الأديان فى الترف والإسراف والعجب حداً لا مزيد عليه، فوق ما أثقلوا به كواهل الرعية مرس الضرائب والإتاوات، وغيرها من المطالب المتجددة المتعددة، وسلطو ا بذلك الأقوياه على الضعفاء، فاختطفوا ما فى أيديهم وسخروهم فى أغراضهم: فاستولت عليهم ضروب من المحن والفقر والذل والاستكانة والخوف والاضطراب؛ لفقد الأمن على الأرواح والأموال.
- (ب) من أجل ذلك كان من الرحمة بالإنسانية أن بعث الله محمداً صلى الله عليه وسلم فأقام التوحيد فى الأرض ، وأسسه على أسس متينة ، بعثه لإصلاح العقائد التى فسدت ، فبين أن المسيح روح الله وكامته ورسوله إلى بنى إسرائيل ، بعث مصدقاً لما بين يديه من التوراة ، وجاءهم من الدين بما فيه هدى لهم ورشاد فى شــــئون معاشهم ومعادهم ، ولم يطالبهم بتعطيل قرة من قواهم التى منحهم الله تعالى إياها ، بل أطلق عقولهم من عقالها ، وحرر أيديهم وأعناقهم من أغلالها ، وطالبهم بشكر الله تعالى .

عليها ، ولا 'يشكر' حق الشكر إلا باستعالها جميعاً فيها أعدها الله له ، وأن العقل من أجل القوى ، بل هو قوة القوى الإنسانية وعمادها ، والكون صحيفته التي ينظر فيها ، وكتابه الذي يتلوه ، وكل ما يقرأ فيه فهو هدايته إلى الله ، وسبيل الوصول إليه .

جاء محمد علميه الصلاة والسلام ليعلن أن الدين دين الله ، وهو دين واحد في الاولين والآخرين ، لا تختلف إلا صوره ومظاهره ، وأما روحه وحقيقته مما طولب به العالمون على ألسن الأنبياء والمرسلين ، فهو لا يتغير : إيمان بالله وحده ، وإخلاص له في العبادة . ومعاونة الناس بعضهم بعضاً في الخير ، وكف أذاهم بعضهم عن بعض ما قدروا .

جاء ليطلق العقل البشرى من أغلاله ، فيجرى فى سبيله التى سنتها له الفطرة بدون تقييد ، فنبهه إلى خلق السموات والأرض ، واختلاف الليل والنهار ، وما كان عليه الأمر فى أول خلق السموات والأرض : ﴿ أَوَلَمْ يَرَ النَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوات والأرض كانتَارَ تُقا فَفَتَقْنا هُما ﴾ . ﴿ أُولَمْ يَنظُرُوا فى مَلكُوت السَّمَاوات والأرض ومَا خَلَقَ اللهُ مِن شَيْء ﴾ . ﴿ وَآيَةُ مَلكُوت السَّمَاء ال والأرض ومَا خَلَقَ اللهُ مِن شَيْء ﴾ . ﴿ وَآيَةُ لَهُمُ الأرض الْمَيْتَةُ أُحْيِينَاها ، وَأَخْرَجْنا مَنْها حَبًا فِينَهُ يَا كُلُونَ ﴾ . ﴿ وَهِنْ آيَاتِه خَلْقُ السَّمَاء اللهُ مَن الآيات البينات .

جاء محمد صلى الله عليه وسلم بصفة بشرية : يطالب الناس بالإيمان بالله وحده ، غير معتمد على شيء سهوى الدليل العقلى ، والفكر الإنسانى ، فلم يدهش قومه بخوارق العادات ، ولا غشى أبصارهم بأطوار غير مألوفة ، ولا أخرس ألسنتهم بقارعة سماوية ، حقاً جاءهم بالقرآن ، وهو معجزة عظمى على أن موحيه هو الله وحده ، وليس من اختراع البشر ، وكان الدليل على ذلك أنه جاء على لسان أمى لم يتعلم الكنابة ، ولم يمارس العلوم ، وهو على ذلك كافل بنظام عام لحياة من يهتدى به من الأمم ، منقذ لها من حسران كانوا فيه وهلاك أشر فوا عليه : دعا الناس إلى النظر فيه بعقو لهم ، وطالبهم بأن يأتوا في نظر هم على آخر ما تذتهى إليه قوتهم : فإن و جدوا طريقاً لإبطال إعجازه ، أو كو نه لا يصلح دليلا على النبوة والرسالة ، فعليهم الإتيان

بمثله: ﴿ وَإِنْ كُنتُمْ فَى رَبِّهِ مَمَّا نِرَّالْنَا عَلَىٰ عَبْدِ نَا فَأَتُوا بِسُـُورة مِنْ مِثْلُهِ ﴾ . ﴿ أَفَلَا يَتِدَبَّرُونَ الْـَهْمُرآنَ وَلُو ْ كَانَ مِن ْ عَنْدُ غَـُيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتَـلافاً كَثيراً ﴾ فهو معجزة عرضت على العقل ، وأطلقت له حق النظر في احنائها ، ونشر ما انطوى في أثنائها ، وهو معجزة أعجزت كل طوق أن يأتى بمثلها ، ودعت كل قدرة أن تتناول ما تشاء منها .

جاء محمد صلى الله علميه وسلم لتوجيه الأنظار إلى العبرة بسينة الله ، فيمن غبر ومن حضر من البشر ، وفي آثار سيرهم فيهم : ﴿ قَـَدُ ۚ خَلَتُ مِنْ قَـبُـلِـكُمُ ۗ ُسَــَنْ فَسيرُوا فَى الْأَرْضَ فَانْـظِئُرُوا كَيْـنَ كَانَ عَاقبةُ المُــكذِّبينَ ﴾ . ﴿ سُنَّةً مَن ْ قَدَ ْ أُرسَكُ نَاقَبُ لِكَ مِن ْ رُسُلِنَا وَلاَتَجِدُ لَسُذَّتِ نَاتَحُ وِيلاًّ ﴾. ﴿ فَهُلُّ يَنْظُرُونَ إِلاَّ سُنَّةً ۖ الَّاوَّلِينَ فَكُنُّ تَجَدُّ لِسُنَّةً اللَّهُ تَبُّديلا ۗ ﴾ (ج) جاء محمد عليه الصلاة والسلام لهدم سلطان الرؤساء الذين خنقوا الحرية والفكر : فلم يدع لأحد بعد الله ورسوله سلطاناً على عقيدة أحد ، ولا سيطرة على إيمانه ، ولم يجءل لأحد من أهل الدين أن يحل ولا أن يربط لا في الأرض ولا في السماء ، ورفع كل رق إلا العبر دية لله وحده ، ولم يجعل لمسلم على آخر مهما انحطت منزلته إلا حقالنصيحة والإرشاد: ﴿ وَتُواصُّوا بِالحُّقُّ وَتُوَاصَـُوا بِالصَّبِرِ ﴾ ﴿ وَلَنْهَكُن مَنْكُمُ أُمَّة " يَدْعُونَ إِلَىٰ الْخَيْرِ وَيَأْمِرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَيَنْهُـوَنَ عَنَ المُنْكِرَ ﴾ وقرر أيضاً أن ليس هناك سلطان ديني سوى سلطان الموعظة الحسنة ، والدعوة إلى الخير والتنفير من الشر ، وهو سلطان خوله الله أدنى المسلمين ، يقرع به أنف أعلاهم ، كما خوله أعلاهم يتناول به أدناهم ، وقرر أيضاً أن الناس إنما يَتفاضلون بصفاء العقل ، وقوة الإصابة في الحكم ، وأن الرئيس مطاع مادام على المحجة ، ونهج الكتاب والسنة ، والمسلمون له بالمرصاد، فإذا انحرف عن النهج أقاموه عليه ، وإذا اعوج قوموه بالمصيحة والإعذار إليه ، وأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وأنه متى خالف الكتاب والسنة في عمـله ، وجب استبدال غيره به ، ما لم يكن في استبداله مفسدة تفوق المصلحة فيه .

(د) بين محمد صلى الله عليه وسلم للأمم ما اختلفت عليمه عقولهم وشهواتهم وتنازعت فيه مصالحهم ولذاتهم، وكشف لهم سر المحبة، واسترعى نظرهم إلى مافيها من انتظام شمل الجماعة، وأوضح لهم مزايا أن قويهم يعين ضعيفهم وغنيهم يمد فقيرهم وراشدهم يهدى ضالهم، وعالمهم يعلم جاهلهم.

اطمأنت النفوس بما جاء به ، وثلجت الصدور ، واعتصم المرزوء بالصبر انتصاراً لجزيل الاجر ، أو إرضاء لمن بيده الامر ، فحل بهذا أعظم مشكل فى المجتمع الإنسانى، لا يزال المفكرون يجهدون أنفسهم فى حله إلى اليوم .

- (ه) وجاء بدين أزال الحواجز التى أقامها رؤساء الأديان السابقون ، ليحولوا بين الناس وما ميزها الله به،من الاستعداد للعلم بحقائق الكائنات الممكنة ، ثم حثها على طلب العرفان ، وطالبها باحترام البرهان ، وفرض عليها أن تضاعف الجهد فى استكناه ما فى العوالم من سنن وأسرار .
- (و) وأوضح للناس سبيل المعاملة الحسنة ، وأبان لهم طرق الخير ، بصرف همتهم إلى العمل النافع ، وحال بينهم وبين ما كانوا يفعلون : من تطفيف الكيل والميزان ، وابتزاز الأموال بالربا الفاحش ، وبين لهم أمثل طرق التداين ، وحبب إليهم البر والصدقات ، وكشف لهم عن جليل نفعها ، وعظيم أثرها ، وحسبك ما تقدم من الآيات الكريمة في ذلك .

لا جرم أن حضارة هذا العصر ، صائرة إلى ما صارت إليه الحضارات الغابرة ، وحينئذ يتلمس أهلها نوراً يخرجون به من حيرتهم وظلمتهم ، فلا يجدون سوى دين محد صلى الله عليه وسلم ، ومن أجل ذلك وجب على المسلمين أن يوالوا خدمة همذا لدين: بتجريده مما دخل فيه باسم الدين وهو بَراء منه ، وبالعكوف على دراسة العلوم محونية دراسة تعلى دين الإسلام وأهله ، وتجعل فيهم الإمامة والوراثة جيلا بعد جمل ، وعصراً بعد عصر ، حتى يرث الله الأرض ومن عليها .

## الياث الرابن مراحل حصول النبوة واستقرارها

أما مراحل حصولها فهي ما يلي :

(۱) قضت سنة الله فى خلقه أن يجعل لكل مقدور من عظائم الأمور إذا قرب نذيراً وبشيراً: إيقاظاً للعقول، وازدجاراً للجهول، وإعداد النفوس لأمور إن فوجئت بها لم تستطع دفع خطبها، ولم تقدر على تذليل صعبها، من أجل ذلك لما دنت بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتشر فى الأمم أن الله تعالى سيبعث نبياً فى هذا الزمان، وأن ظهوره قد قرب وآن، فكانت كل أمة لها كتاب تعرف ذلك من كتابها، والتى لا كتاب لها ترى من الآيات المنذرة ما تسمد تدل عليه بعقليتها، وتتنبه إليه بمنبه قوى من إلهام فطرتها.

كل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم غير عالم أنه مراد بها ، حتى نودى ، ثم نوجى ، فكان بهذا أبعد من الشبه ، وأسلم من الظنة ، وأ نأى عن التهمة ، وكان برهانه أظهر ، وحججه أقهر ، وكان صلى الله عليه وسلم وهذه حاله — متميزاً عن قومه وعشرائه : بشرف أخلاقه ، وكرم طباعه ، لم يعبد معهم صنما ، ولا عظم وثناً ، وكان متديناً بفرائض العقول : من توحيد الله ، والعلم بقدمه وبقائه ، وحدوث العالم وفنائه ، وشكر المنعم ، وتحريم الظلم ، ووجوب الإنصاف ، وأداء الامانة على الوجه الاكمل

(٢) ولما دنا وقت النبوة حبب إليه الخلاء ليكون متهيئاً لما قدر له ، ومتأهباً لما أريد به . وكان يتخلى فى غار حراء شهراً فى السنة منحنثاً مرتاضاً ، وكان يؤتى بطعامه وشرابه فيأكل منه ، ويطعم المساكين ، وهو غير شاعر بالنبوة ، وإن علمها أهل الكتاب حقاً . وبذلك حفظه الله من تصنعها أو اختراعها ، ولو تصنع أو اخترع لظهرت أسبابهما ، ونمت شو اهدهما ، ولم يخف على من عاداه أن تداوله ، وعلى من والاه أن يتأوله .

ولم يزل صلى الله عليه وسلم على خلوته إلى أن أظهر الله له أمارات نبوته ، فبشره بها بعد أن تأهب لها ، واستعد لتحمل أثقالها والاستقلال بحقوقها لطفاً من الله به ، وإنعاماً عليه .

- (٣) ثم تتابعت الرؤى الصادقة فى منامه صلى الله عليه وسلم بما سيئول إليسه أمره، حتى إذا حل وقت قيامه بالدعرة قام بها، وهر عليها قوى، وبها ملى . روى الزهرى عن عروة عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : أول ما ابتدىء به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة ، كانت تجيء مثل نلق الصبح، حتى فجأد الحق
- (٤) ثم تلا هذا أنه لبث ثلاث سنين يسمع حسالملك ولا يرى شخصه ، وبعلمه الشيء بعد الشيء ، ولا ينزل عليه بالقرآن ، فكان فى هذه المدة مبشراً بالنبوة ، غير مبعوث إلى الأمة ، وحكمة ذلك إمداد الرسول بالمعرزة الإلهية ، ليتحمل الوحى وأعباءه ، فيكون فيما بعد على البلوى أصبر ، وللنعمة أشكر .
- (٥) ثم نزل عليه جبريل عليه السكلام بوحي ربه ، حتى رأى شخصه وسمع مناجاته : فأخبره أنه نبي الله ورسوله ، واقتصر به بادئاً على الإخبار ، ولم يأمره بالإندار ، لتكون نفسه بنبوته أوثتى ، وعليه برسالنه أصدق ، فلا يعترضه وهم ، ولا يخالجه ريب: تأمل مارواه عروة عن عائشة رضى اللهعنها : أنرسول الله صلى الله عليه وسلم لما فجاه الحق ، أتاه جبريل عليه السلام فقال : اقرأ . قال : ما أنا بقارى . فأخذنى فغطنى ، حتى بلغ منى الجهد ثم أرسلنى ، فقال : اقرأ . قال : قلت : ما أنا بقارى ء . قال : فأخذنى فغطنى الثانية ، حتى بلغ منى الجهد ، ثم أرسلنى فقال : اقرأ . قلت : ما أنا بقارى ء . قال : فأخذنى فغطنى الثالثة ، حتى بلغ منى الجهد ، ثم أرسلنى ، فقال : وقرأ وربنك الأكثر م أربيك الدّن خلق ه خلق الإنسان من علق و فقال : وربنك الأكثر م أربيك الدّن علم الم الإنسان ما لم يعلم فقال : فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بو أدره حتى دخل على خديجة فقال : زمّلونى ! زمّلونى ! فزملوه ، حتى ذهب عنه الروع . ثم قال لخديجة : أى خديجة ، مالى ؟ وأخبرها الخبر ، قال : لقد خشيت على نفسى . قالت له خديجة : كلا ! أبشر ، مالى ؟ وأخبرها الخبر ، قال : لقد خشيت على نفسى . قالت له خديجة : كلا ! أبشر ، مالى ؟ وأخبرها الخبر ، قال : لقد خشيت على نفسى . قالت له خديجة : كلا ! أبشر ، مالى ؟ وأخبرها الخبر ، قال : لقد خشيت على نفسى . قالت له خديجة : كلا ! أبشر ، مالى ؟ وأخبرها الخبر ، قال : لقد خشيت على نفسى . قالت له خديجة : كلا ! أبشر ،



غار حراء



فوالله لا يخزيك الله أبداً ، إنك تصل الرحم ، وتصدق الحديث ، وتؤدى الامانة ، وتحمل النكل ، وتقيرى الضيف ، وتعين على نواتب الحق ، ثم انطلقت بى إلى ورقة ابن نوفل ، وكان ابن عمها وقالت : اسمع من ابن أخيك . فسألنى ، فأخبر ته خبرى فقال : هذا الناموس الذى نزل على موسى عليه السلام : يعنى جبريل عليه السلام . ليتنى أكون حيّا حين يخرجك قومك . قلت : أو تخرجي هم ؟ قال : نعم ! إنه لم يحمى و رجل قط بما جئت به إلا عودى ، ولئن يدركنى قومك لا نصر نك نصراً مؤزراً ، ثم كان أول ما نزل عليه من القرآن بعد : ﴿ اقرأ ﴾ : ﴿ ن والقالم مؤرراً ، ثم كان أول ما نزل عليه من القرآن بعد : ﴿ اقرأ ﴾ : ﴿ ن والقالم غير كمندُون ﴿ وان لك لاجراً عظيم ﴾ . ونزل عليه ذلك : ليزداد صلى غير كمندُون ﴿ وانتك لعلى خُلكَ عظيم ﴾ . ونزل عليه ذلك : ليزداد صلى غير متنقطع إليه ، ويقف نفسه على ما يؤمر به ، فيكون لاوامرالله متبعاً ولما يراد به متوقعاً . واقتصر الإذن له على الإخبار ، ولم يؤذن له فى الإنذار وفى ذلك جاء قوله تعالى : ﴿ وأما بني عثمة رباك خَدَتْ ﴾ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر النبوة مستسراً .

- (٦) ثم أمر بعد إذنه بالإخبار بالإنذار ، فصار به رسولا ونزل عليه القرآن بالامر والنهى فأصبح بذلك مبعوثاً ، ولم يؤمر بالجهر وعموم الإنذار ليختص بمن آمنه ، ويتقوى بمن أجابه . وفى ذلك نزل قوله تعالى : ﴿ يَأْيُهَا المُدَّ قَرِرُ ، قَدُمُ فَانَذُر ، ورَبَّكَ فَكَبِّر ، وثيا بَكَ قَطَهِر ، والرُّجْزَ فاهُجُر ، فأنذر ، وربيك فكبر ، ولربيا بك قطهر ، والرُّجْز فاهُجُر ، ولا تَمْنَن تَسَسَّكُم ، ولربيك فاصل بر ، وبذلك تمت نبوته بالوحي والإنذار ، وإنكان على استسرار ، ثم تتابع الناس فى الإسلام ، ورسول الله صلى والإنذار ، وإنكان على استسرار ، بالدعاء ، وإن انتشرت دعوته فى قريش .
- (٧) ثم أم صلى الله عليه وسلم بأن يعم بالإندار بعد خصوصه، ويجهر بالدعاء الى الإسلام بعد استسراره، فأنزل الله تعالى عليه : ﴿ فاصْدَعُ بَمَا تُــُـوْمَـرُ الله تعالى عليه . ﴿ فاصْدَعُ بَمَا تُــُـوْمَـرُ الله عليه من مبعثه وأعْرِضُ عن المُـنشركين ﴾ . فجهر بالدعاء ، وذلك بعد ثلاث سنين من مبعثه

وقد اقتضت حكمة الله أن يأمره بالبدء بعشيرته الأقربين ، فقال تعالى : ﴿ وَأَنْدُ عَشِيرَ تَكُ الْأَقْرِبِينَ ، واخْفِضْ جَناحَكُ لمَن اتَسْعَكُ مِن المُؤْمِنِينَ ﴾ ولذلك لما نزلت صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفا فهتف : يَا بنى عبد المطلب، يا بنى عبد مناف ، حتى أذكر الأقرب فالأقرب من قبائل قريش ، فاجتمعوا إليه وقالوا : مالك ؟ قال : أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل ، أما كنتم تصدقوننى ؟ قالوا : بلى ! ما جر بنا عليك كذباً ، قال : فإنى نذير لكم بين يدى عذاب شديد ، فقال أبو لهب : تباً لك . ألهذا جمعتنا ؟ ثم قام ، فأنزل الله تعالى : 

( تَبَتَ \* يَدَا أَلَى لَهُ لِهُ وَتَبَ \* إلى آخر السورة .

لم يكن من قريش في دعائه لهم مباعدة له ، ولكن ردوا عليه بعض الرّد ، حتى ذكر آلهمتهم وعابها ، وسفّة أحلامهم في عبادتها . فلما فعل ذلك أجمعوا على خلافه ، وتظاهروا بعدوانه ، إلا من عصمه الله تعالى منهم بالإسلام ، وهم قليل مضطهدون ، فصار بعموم الإنذار ، والجهر بالدعاء إلى التوحيد والإسلام ، عام النبوة مبعو أا إلى الأمة جميعها ، فكمل الله بذلك نبوته ، وتمم به رسالته ، فصدع بأمره ، وقام بحقه ، وجاهر بإنذاره ، وهم بدعائه ، وجاهد في الله حق جهاده ، حتى خصم قريش حين جادلوه ، وصابرهم حين عاندوه — وجمتهم غفير ، وجمعهم كثير — إلى أن علت كلمته ، وظهرت دعوته ، ولاقى من الشدائد ما لا يثبت عليه إلا معصوم ، ولا يسلم منه إلا منصور

كل هذه آيات تنذر بالحق ، وتلائم الصدق ، لأن الله لا يهدى كيد الخائنين ، ولا يصلح عمل المفسدين .

( ٨ ) ثم 'شرع مدة إقامته ممكة الطهارة والصلاة ، حين علمه جبريل الوضوم والصلاة ، وكانت فرضاً عليه ، وسنة لامته ، إلى أن فرضت الصلوات الخس ، بعد إسرائه من المسجد الحرام إلى المسجد الاقصى ، وذلك فى السنة التاسعة من نبوته . فصارت الصلوات الخس فرضاً عليه وعلى أمته ، وأم يفرض ما سواها من العبادات ، حتى هاجر إلى المدينة ، وصارت له بالإسلام داراً ، وصار أهلها له أنصاراً ، أما فى

المدينة ، فقد فرض صوم رمضان فى السنة الثانية من الهجرة فى شعبان ، وفيها حولت القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة وفرضت فيها زكاة الفطر ، وشرعت فيها صلاة العيد ، ثم فرضت زكاة الأموال بعد ظهور القوة وسد الخلة ، ثم الحج والعمرة .

وأما الأحكام فأصــو لها الكلية التي جاءت الشريعة بحفظها ، وهي : الدين ، والنفس ، والعقل ، والنسل ، والمال \_ فقد نزلت بمكة . فما نزل في مكة في حفظ النفس قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا الْـمَـوءُودَةُ سُئلَتُ \* مِنْ كَ ذَنْبِ قُئلَتُ \* مَنْ وَهُو المُحافِظة على العقل ، لأن ويندمج في أصل المُحافِظة على النفس الأصل الثاني . وهو المحافظة على العقل ، لأن العقل بمثابة أحد أعضاء البدن التي تجب المحافظة عليها وعلى منافعها صيانة للنفس ، فالمحافظة على العقل تعتبر محافظة على النفس .

وأما النسل فقد جاء فى المكن تحريم الزنا، وحفظ الفروج إلا على الأزواج، قال تعالى: ﴿ قَدْ أَفْلِحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ النَّذِينَ أَهُمْ فَى صَلاتَهُمْ خَاشِعُونَ ﴿ وَالنَّذِينَ أَهُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعَلَمُونَ ﴿ وَالنَّذِينَ أَهُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعَلَمُ وَالنَّذِينَ أَهُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعَلَمُ وَالنَّذِينَ أَهُمْ فَا فَلَمُ وَالْمَانَ ﴾ والنَّذِينَ أَمُو مُهِ فَا مَلكت الله الله فَا فَاعْدُونَ ﴿ لَا اللهُ عَلَى أَوْ وَاجْمِهُمْ أَوْ مَا مَلكت اللهُ عَلَيْهُمْ فَا فَاعْدُونَ ﴿ إِلاَ عَلَى أَوْ وَاجْمِهُمْ أَوْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا مَلكت اللهُ وَالْمَانِ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا فَاعْدَالُهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُونِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَا أَنْ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّ

وأما المال فقد نزل بمكة ما يفيد النهى عن تطفيف الكيل والميزان قال تعالى : ﴿ وَيُلْ لِلْمُطَفِفُ فِينَ مِهِ النَّذِينَ إِذَا اكْتَاوُا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوَ فُونَ مِهُ وَاذَا كَاوَهُمْ أُو ۚ وَزَنْدُوهُم يُخْسِرُونَ ﴾ .

وأما الدين فهو أصل ما دعا إليه القرآن والسنة ، وهو أول ما نزل بمكة .

ويلحق بهذه الأصول الخمسة العرض ، وهو داخلتحت النهى عما يؤذى النفس.

 أحكامه ، فبين تلك الأصول بياناً تاماً ، ولذلك كان بمكة مسالماً ، وبالمدينة محارباً ، فكانت الحسكمة موافقة لأفعاله ، والتوفيق معاضداً لأقواله . ولا غرابة فقد قال تعالى : ﴿ وَمَا يَنْ طُقُ عَنِ اللهَ وَى ﴾ لكن لحسن قيامه بها ، وموافقة الصواب في مواضعها ، تظهر آثار حكمته ، في صحة حزمه ، وصدت عزمه ، صلى الله عليه وسلم .

# البائي ألني المبائي الميان الله عليه وسلم الأدلة القاطعة على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم

نشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أوحد الناس عفة ، وأشرفهم قصداً ، وأحكمهم كلاماً ، وأصدقهم حديثاً ، وأسماهم أمانة وسيرة ، قد ُجمعت فى نفسه كل خلال الخير : من الحلم ، والصبر ، والمروءة ، والشكر ، والعدل ، والنزاهة ، والتواضع ، والشجاعة ، والحياء ، والجود ، والرحمة . حتى كان له من كل هذا قوف تخر أمامها شمّ الرواسى ، ونور ساطع سار فى ضوئه الدانى والقاصى ، ودليل قاطع على صدق نبوته ، وحجة دامغة على صحة رسالته ، وأنه خانم النبيين ، وإمام المؤمنين . أرسله الله للناس جميعاً ، بشيراً ونذيراً ، وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً .

وإليك الأدلة القاطعة ، والبراهين الساطعة ، على صدق نبوته ، وإثبات رسالته، قد استخلصتها من صحيح رسالته صلى الله عليه وسلم وهي نوعان :

عقلية : يدركها ذوو البصائر ، ويقرها أواو الألباب .

وحسية : أجراها الحكيم العليم على يد مجتباه تحدّياً لمعارضيه ، وتأييداً لما جاء به .

# (١) الأدلة المقلية

#### ١ — احتمال صنوف الأذى :

من تمثل فى ذهنه ثبات المصطفى صلى الله عليه وسلم ، واحتماله صنوف الأذى من كفار قريش وغيرهم ، لا يداخله الريب فى أنه صادق فى أمره ، مستيقن من نفسه ، مبر أ من سمات المرتابين ، ومخايل المفترين قبل بعثته .

# ٢ ــ اشتهاره بمكارم الأخلاق فى نشأته :

مُعرف صلى الله عليه وسلم بين قومه قبل رسالته بجميع الخصال السنية ، والصفات

الكريمة ، حتى سمى بالأمين ، ولم يجرّب عليه قومه كذُّبة ، ولا عرفوا عنه زلة أو هفوة ، ولو عرفوا شيئاً من ذلك ما وسعه أن يسفه أحلامهم ويسب آلهتهم ، غير حانف مما يخجله : فإن الكذب يحط من قدر الإنسان فى نفسه وعند غيره ، على أن الكذاب لا يمكن أن يكون مصدراً للكمال ، مرشداً إلى سنيِّ الخصال .

أضف إلى ذلك أنه أنذر \_ بلسان القرآن الكريم \_ الكاذبين با'وعيد الشديد، ولا يقع ذلك إلا من صادق امتلاً قلبه، وفاضت نفسه بما يخبر به، إلى حدّ يفوق الوصف، ويخرج عن نطاق البيان.

على أن الذين عاشروه قد شاهدوا فى كلامه وحركاته وأفعاله ، ما ملأ قلوبهم يقيناً بأنه صادق جاء يخبر عن ربه بوحيه ، ومن ذلك أن بعض الأعراب أسلم حين رآه ، وقال : « والله ما هذا الوجه بوجه كذّاب » .

ولم يعرف فى السنن الإلهية أن الله يؤيد فى دعوى النبوة كاذباً ، أو ينصر مطلا: فنى ذلك الضرر العظيم . وقد قال المسيح عليه السلام : سيظهر بعدى أنبياء كَــَذَبة ، فقيل : ما علامتهم ؟ فقال : علامتهم أن الله لا يؤيدهم .

وقد شهد الأعداء أن محمداً عليه الصلاة والسلام ، أوتى من النصر مالم يؤته أحد من قبله ولا من بعده ، فمن ظن أن الله نصره وأيده مع كو نه مبطلا ، فقد جهل ما يليق بصفات الله تعالى وسنته فى خلقه ، وأساء الظن بعدالته وحكمته إساءة كبرى، هل يستطيع الكاذب أن يخنى حاله طيلة حياته على الناس عامتهم وخاصتهم ؟ كلا:

عإن الرياء طلاء كاذب ، لا يلبث أن تقضى عليه حوادث الأيام ، وبخاصة إذا كان لصاحبه أعداء يحصون هفواته ، ويتتبعون حياته ، ويتقصون أسراره ، ويتدارسون سيرته وأخباره .

لا يستطيع كاذب أن يخاطب اليهود – والتوراة بين أيديهم – بقوله على لسان الفرآن : ﴿ يَجِدُونهُ مَكْتَوُباً عَنْدُهُمْ فَى التَّوْرَاة والإنجبل ﴾ ثم يوبخهم ويقرعهم بأنه يجدونه فيها وأنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ، وليس من المتصور أن يُحترى ، على ذلك وهو يعلم كذب نفسه ، والكاذب ضعيف حتى عند نفسه .

جلى أن الصدق يصاحب الخير والبر ، والكذب يساير الفجور والشر ، ولهذا لما كانت خديجة رضى الله عنها ، تعلم من النبى صلى الله عليه وسلم أنه الصادق البار ، قالت له — حين جاءه الوحى وقال لها : إنى خشيت على نفسى — والله لا يخزيك الله أبداً ، إنك لتصل الرحم ، وتصدق الحديث ، وتحمل الكل ، وتقرى الضيف ، وتكسب المعدوم ، وتعين على نوائب الحق .

ومعنى هذا، أن من تجمعت فيه هذه الخلال المحمودة ، فالله لا يخزيه أبداً وهو نبي "حقاً . ألم تر إلى ما قاله هرقل لأبى سفيان وصحبه وكان كافراً إذ ذاك : هل كنتم تتهمون محمداً بالكذب قبل أن يتول ما قال ؟ فقالوا : لا . ما جر بنا عليه كذباً ، فقال لهم هرقل : إنه لم يكن لبدع الكذب على الناس ثم يكذب على الله . وغرض هرقل أنه إذا لم يكن من خلقه الكذب ولم يعرف عنه إلا الصدق ، وهو بتورع أن يكذب على الناس ، فإن تورعه عن أن يكذب على الله أولى وأحق .

من تأمل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ، وضح له أن مثل هذا لا يصدر إلا من أعلم الناس وأصدقهم وأبرهم ، وأنه يستحيل صدوره عن متعمد الكذب مفتر على الله ، أو خاطى عجاهل يظن أن الله أرسله ولم يرسله ذلك بأنه جاء بإصلاح وهدى ورحمة وإرشاد للخلق إلى ما بنفعهم ليتبعوه وما يضرهم ليجتنبوه ، فكانت حاله فى بث رسالته ناطقة بأنه رحيم بار

هذا إلى أن ما وصفه بأنه حق أو باطل ، ومعروف أو منكر ، مسلم به عند أهل الفطرة السليمة ، والعقل الصحيح : وقد وضح لمن عاشروه ولمن بلغتهم دعوته ، أنه أعلم منهم بحقيقة المعروف والمنكر ، وأنه أنصح الخلق للخلق ، وأبر الناس بالناس ، وأرجم البشر للبشر ، وأصدقهم فيما يقول ، وأقومهم فيما يفعل .

#### ٣ ــ شد، خوفه من عظمة ربه ونسبته كل شيء إليه :

ذلك بأن المصطفى عليه الصلاة والسلام ، ظل طول حياته يراقب الله ويخشاه فى جميع الأمور ، فإذا جاء، أمر يحبه قال : الحمد لله الذي بنعمته تنم الصالحات ، وإذا

أتاه أمر يكرهه قال: الحمد لله على كل حال. وإن قصد فعل شيء قال: اللهم خير لى واختر لى ، وإن أراد سفراً قال: اللهم بك أصول ، وبك أجول ، وإن أراد نوماً قال: اللهم باسمك وضعت جنبى ، وباسمك أرفعه ، وإن استيقظ قال: الحمد لله الذى أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور ، وإن لبس ثوباً جديداً قال: الحمد لله الذى رزفنى ما أتجمل به فى حياتى ، وإرن أكل قال: الحمد لله الذى أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين ، وإن شرب قال: الحمد لله الذى أطعمنا وسقانا وجعلنا من ملحاً أجاجاً بذنوبنا ، وإذا أفعار قال: الحمد لله الذى أعاننى فصمت ، ورزقنى فافطرت ، وإذا انقلب من الليل إلى فراشه قال: لا إله إلا الله الواحد القهار ، رب فافطرت ، وإذا انقلب من الليل إلى فراشه قال: لا إله إلا الله الواحد القهار ، رب وارحم ، وإذا انقلب من الليل الأوم ، وإذا خاف قوماً قال: اللهم إنا نجعلك فى نحورهم ، وإذا رفع بصره إلى السهاء قال: يا مصرف القلوب ، ثبت ونعوذ بك من شرورهم ، وإذا رفع بصره إلى السهاء قال: يا مصرف القلوب ، ثبت قلبي على طاعتك ، وإذا حلف قال : والذى نفس محمد بيده ، وإذا أصابه هم قال : حسبى الخالق من المحزوقين ، حسبى الرازق من المرزوقين ، حسبى الذى هو حسبى ،

من ذلك يتبين أنه صلى الله عليه وسلم ،كان فى جميع شئو نه لا ينظر إلا إلى الله، ولا يستمد المعونة إلا من الله ، ولا يرى لنفسه ولا لغيره حولا ولا قوة ، ولا غرو: فمحمد صلى الله عليه وسلم خير أسوة ، وأعلى قدوة .

#### ع \_ انتشار الإسلام بسرعة:

انتشار الإسلام — بما لم يسبق له مثيل — فى أقل من قرن آية كبرى على صدق نبوته وصحتها: فقد رحبت به القلوب ، وتسابقت إليه النفوس ، وعم نوره الأرجاء ، وعقد شعاعه الشمال بالجنوب ، والشرق بالغرب ، فأصبح لدولة العرب قدم فى الهند ، وأخرى فى الأندلس ، وانتفع العالم دهوراً كثيرة بما فى الإسلام ، من النبل ، والبأس ، والنجدة ، والحق ، والهدى ، والمدنية الصحيحة ، حتى نعته الغربيون بأنه أستاذ المدنية فى أوربه .

## حرصه على هداية الخلق ومغامرته بنفسه وأهله :

حسبك شاهداً على ذلك ما لاقاء من كفار قريش بمكة ، وما كان يلاقيه عند عرضه نفسه على القبائل ، وما أوذى به حينها ذهب إلى أهــــل الطائف يدعوهم إلى الله : فقد خصبوا نعليه بالدماء ، وأغروا به سـفهاءهم ، وما زاد على أن قال : اللهم إنى أشكو إليك ضعف قوتى ، وقلة حيلتى ، وهوانى على الناس ، إلى أن قال : إن لم تكن غضبان على فلا أبالى .

لا ريب فى أن هـذا دليل واضح على أن الدعوة ملكت عليه حواسه وقلبه ، فهان معها ما لقيه من التأنيب والتكذيب ، والإيذاء والإرهاب ، ومحال عقلا أن يصبر داع على مثل هذه الأهوال إن كان شاكا فى أمره أو مرتاباً فى صدق دءوته .

# 7 \_ أخبـاره بالمغيبات:

أخبر صلى الله عليه وسلم بالأمور الغيبية على لسان القرآن ، وهو المعجزة العظمى:
فين ذلك قوله: ﴿ وَعَدَ اللهُ الدَّنِينَ آمنُوا منْكُم ْ وَعَمِلُو الصَّالِحَاتِ لِيَسْ يَخْلَفْ النَّذِينَ مَنَ فَ الْأَرْضِ كَمَا السَّ يَخْلَفُ النَّذِينَ مَن ْ قَبْلِمِم ْ وَلَدُ يَحْقَقَ هذا المِعَد ، وَلَيْمَكِن اللهُ مَن لَا مُن وَقَد تَحْقَقَ هذا المِعَد ، وقوله: ﴿ لَتَدْخُلُن النَّمَ اللهُ إَدْنَى النَّالِيَ فَتَا يَن اللهُ اللهُ المَن وقوله: ﴿ وَإِذْ يَعِدكُمُ اللهُ إَدْنَى النَّالِي فَتَا يَنْ النَّهُ النَّهُ المَن وَاللهُ وَوَلِه : ﴿ وَإِذْ يَعِدكُمُ اللهُ إِدْنَ اللهُ وَقَولِه : ﴿ وَإِذْ يَعِدكُمُ اللهُ إِدْنَ اللهُ اللهُ

ومن هذا الباب إخباره عن مكنون الضمائر ومخبوء النفوس ، بلسان القرآن أيضاً ، مثل قوله : ﴿ وَيَقُدُولُو نُنَ فَى أَنْفُسِهِم ۚ لَـُولا َ يُعَذَّبُنا الله ُ بِمَا نَقُدُول ُ ﴾ وقوله : ﴿ إِذْ همَّت ْ طَائِفَتَانِ مَنْكُم ْ أَنْ تَفُشكل ﴾ وقد وضح لمعاشريه أنه كلما زادت أخباره ظهرت صحتها ، وكلما قويت مكاشفته وامتحانه تجلى صدقه . واتضح حقه .

أضف إلى ذلك أن الأمة التي نشأ بينها ، كانت وقت بعثته من أبعد الأمم عن توحيد الله سبحانه وتعالى ، ومن أعظمها إشراكا به ، وأن من تدبر القرآن والتوراة وجدهما متفقين في المقاصد الكلية : من التوحيد والنبوات وغيرهما مما يؤيد ما قاله النجاشي : « إن هذا والذي جاء به موسى ليخر جان من مشكاة واحدة » وما قاله ورقة بن نوفل : « إن هذا هو الناموس الذي كان ينزل على موسى عليه السلام ، وإلى هذا يشير قوله تعالى : ﴿ قُلُ ثُلَ عَلَى اللهِ شَهِيداً بَيْنِي وبَيْنَكُم ومَنْ عَنْدَهُ عَلَى مُ الشَّكِتَاب ﴾ .

أليس من البراهين القوية على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ، أنه كان أمياً نشأ بين قوم أميين ، ثم أخبر بمثل ما أخبرت به الأنبياء من الشئون الغيبية ، دون أن يتعلم من بشر ؟ وفي هذا يقول القرآن الكريم : ﴿ تِلْكُ مَنْ أَنْباءِ الْغَيبِ نُوحِهِمَا إِلَيْكَ مَنْ قَبُلِ هَذَا يَقُولُ القرآن الكريم : ﴿ وَلَا قَدْوَمُكُ مَنْ قَبُلِ هَذَا فَوَ عَمْ اللهُ عَلَيْ اللهُ الل

ومن أجل ذلك أقر له علماء أهل الكتاب بصدق ما جاء به ، كما قال القرآن الحكيم: ﴿ إِنَّ السَّذِينَ أُوتُ الْعِلْمِ مَنْ قَبَلُهِ إِذَا 'يَتْلَى عَلَيْهُمْ يَخِرُ وُنَ الْحَكِيمِ: ﴿ إِنَّ السَّدَا ، ويَقُولُو الْعَلَمُ مَنْ قَبَلُهِ إِذَا 'يَتْلَى عَلَيْهُمْ أَكُونَ وَعَدُ رَبِّنَا اللَّذَقَانِ سُجَّداً ، ويَقُولُو ان سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعَدُ رَبِّنَا لِلاَّذَقَانِ سُجَّداً ، ويَقُولُو ان سُبْحَانَ رَبِّنَا إِلَى الرَّسُولِ تَرَاى أَعْبُنَهُمْ لَلَهُ عَلَى الرَّسُولِ تَرَاى أَعْبُنَهُمْ تَقْيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِنَا عَرَفُوا مِنَ الحَدْقِ ﴾ .

# ٧ — اهتمامه بسعادة أمته :

اهتم بدعوة الناس إلى ما يسعدهم فى دينهم ودنياهم ، حتى قال الله تعـــالى له : ﴿ وَكَلَا تَدَهُمَ \* نَفُسُـُكُ عَلَيْهُم \* حَسَرَات ﴾ . واشتد حرصه على هدايتهم إلى مكارم الأخلاق وتعليمهم القو انين العادلة ، والشريعة الفاضلة التي رفعت أهلها

إلى أوج العزة والرفعة أيام كانوا متمسكين بها ، ولا يسوغ فى نظر العلم والعقل ، أن النفس التى تكاد تهلك حرصاً على إسـعاد غيرها تـكون نفساً كاذبة ، بل لا بد أن تكون متعلقة بالملأ الأعلى ، راسخة فى صفات الكمال ، ونعوت الرفعة والجلال .

### ٨ – تجرد نفسه من الحظوظ البشرية :

ألا ترى أنه لما 'شج وجهه فى يوم أحد وكسرت رباعيتُه ، وحل به ما يذهب بلب الحليم ، ورشد الحيكيم ، لم يزد على أن اعتذر لهم مما فعلوا ، فقال : اللهم اغفر لقومى نانهم لا يعلمون ؟ وجهذا استحق أن يقول الله فى حقه : ﴿ لَـقَـدُ جاءكُـمُ وَسُولٌ مِن أَنْفُسِكُمُ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنتُهُ ۚ حَرِيصٌ عَلَيْكُمُ بِالْمُؤْمِنِينَ وَسُولٌ مَن أَنْفُسِكُمُ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنتُهُ ۚ حَرِيصٌ عَلَيْكُمُ بِالْمُؤْمِنِينَ وَمُونُ رَحِيمٌ ﴾ .

# و ط حشه على تطهير النفوس من الأرجاس الطبعية آبشربة وأوحال الشهوات البهمية واتخاذه أنجع آرسائل لتحقق غرضه الأسمى:

جدير بنا أن نقدم بين يدى هذا المبحث ، طائفة من آى الذكر الحكيم وجملة من الأحاديث النبوية الشريفة ، فى الحص على تطهير النفس وتجميلها بصفات الكال، قال تعالى : ﴿ وَلا تُصعِّر ْ حَدَّكُ للنَّاسِ وَلا تَمْسُ فَى الأرْضَ مَنْ حَالًا الله كلا يُحب مُ كُلَّ مُخْتَالَ فَخُور مَ وَاقْصِد ْ فَى مَشْيِكُ وَاغْضُون ْ إِنَّ الله كلا يُحب مُ كُلَّ مُخْتَالَ فَخُور مَ وَاقْصِد ْ فَى مَشْيِكُ وَاغْضُون مِنْ صَوْرتِكَ إِنَّ أَنْكُرَ الاصوات لَصَوْتُ الْحَمير ﴾ . ﴿ وَلمَن أَنْكُر الله عَلْمُ مُ مَنْ مَن وَسَنْهِ فَى مَشْيِكَ وَافْضُون فَى مَنْ الله عَلْمُ وَلَم الله مَن وَسَنْه فَى الله عَلْمُ الله عَلْمُ وَلَى الله مَنْ وَلَا الله وَلَوْ الله وَلمَ الله وَلمَن مُوقَ شُحَ نَفْسِهِ فَا وَلمُن الله وَلمَ المُحْلَى الله وَلمُ الله وَلمَ الله وَلمَ الله وَلمَ المُعْتَ الله وَلمَ الله وَلمَ المُعْلَى المُعْتَلِ الله وَلمَ المُعْتَلِ الله وَلمَ المُعْتَلِ الله وَلمَ المُعْتَلِ الله وَلمَ المُعْلَمُ الله وَلمَ المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلمُ المُعْلمُ الله والمُعْلمُ المُعْلمُ المُعْلمُ الله والمُعْلمُ المُعْلمُ الله والمُعْلمُ المُعْلمُ المُعْلمُ المُعْلمُ المُعْلمُ المُعْلمُ المُعْلمُ الله والمُعْلمُ المُعْلمُ المُعْلمُ

وقال عليه الصلاة والسلام: «ألا أخبركم بشر عباد الله؟ الفظ المستكبر. ألا أخبركم بخير عباد الله؟ الضعيف المستضعف ، ذو الطّـمرين لا يُؤبه له ، لو أقسم على الله لابره » . «قد أفلح من أخلص فلمه الإيمان ، وجعل قلبه سليماً ولسانه صادقاً ، ونفسه مطمئنة ، وخليقته مستقيمة » . « لا يجتمع فى جوف عبدغبار فى سبيل الله وفيح جهنم ، ولا يحتمع فى جوف عبد الإيمان والحسد » . « لا يدخل الحنة خب ولا منان ولا بخيل » . «شر ما فى الرجل شح هالع وجبن خالع » . «ثلاث من كن فيه استوجب الثواب واستكمل الإيمان : خلق يعيش به فى الناس ، وورع يحجزه عن محارم الله ، وحلم يرد به جهل الجاهل » . « أربع من كن فيه يدعها : إذا أؤتمن خان ، وإذا حدث كذب ، وإذا عاهد غدر ، وإذا خاصم فجر » . «أهل الجنة ثلاثة : ذو سلطان مقسط موفق ، ورجل رحيم رقيق القلب لكل يدعها : إذا أوتمن خان ، وإذا حدث كذب ، وإذا عاهد غدر ، وإذا خاصم فجر » . فى قربى مسلم ، وعفيف متعفف ذو عيال » . « ثلاث من كن فيه : أواه الله فى كنفه ، وستر عليه برحمته ، وأدخله فى محبته : من إذا أعطى شكر ، وإذا قدرغفر، وإذا غضب فتر » . « إن هذه الأخلاق من الله ، فن أراد الله به خيراً ، منحه خلقاً سيئاً ، ومن أراد به سوءاً ، منحه خلقاً سيئاً » .

ومثل هذا لا يصدر إلا عن نفس قدسية وروح ملكوتية قد تخلصت من قيود الأهوا. ، وتحررت من عبودية الشهرة الشخصية ، واستمدت من النور الإلهى والهداية الصمدانية ، ولقد اجتمع كل ذلك في محمد صلى الله عليه وسلم ، إذ ظل طول

حياته راسخ المبدأ ، صادق العزم ، بعيد الهمة كريماً براً ، رءوفاً تقياً ، فاضلا مخلصاً ، شديد الجد ، سهل الجانب ، جم البشر والطلاقة ، حميد العشرة حلو الإيناس، رحيم القلب ، وقد يمازح ويداعب ولا يقول إلا حقاً ، شهم الفؤاد ، يفيض النور من جوانبه ، لم تثقفه مدرسة ، ولم يتخرج فى جامعة ، ولم يهذبه أستاذ ، وكنى بالله معلماً ومرشداً .

# ١٠ ــ وصفه أمراض المجتمع ودواءه :

أعطى محمد صلى الله عليه وسلم من العلم بأحوال الإنسان وشئو نه ما لا يحده العلم، فرسم لكل طريقاً تناسبه ، وعلمه كيف يعامل الله معاملة يرقى بها إحساسه ، ويصفو بها قلبه ، وهداه إلى معاملة تستقيم بها حاله ، وينعم بها عيشه ، كما تقدمت الإشارة إلى ذلك فى الباب الثالث ودله على معاملة الناس على اختلاف ألسنتهم وألوانهم ومعتقداتهم معاملة يعيش بها هادئاً مطمئناً فيما بينهم .

# ١١ – عجز العرب عن معارضة القرآن الذي أنزل عليه :

كان العرب أمراء الفصاحة والبلاغة ، وما كان أحرصهم على تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم وإخفاء أمره ، لأنه سفه أحلامهم ، ونكس أصنامهم ، وشدد في توبيخهم وتأنيبهم ، إذ قال لهم بلسان القرآن : ﴿ فَإِنْ لَهَمْ تَمَفْ لُو اللَّهُ وَلَنَ ثَمَا النَّاسُ والْحَجارة والنَّار النَّديم واللَّهُ وَلَن يَتَمنَّوه النَّاسُ والْحَجارة وأعددت للنَّكافرين ﴾ وإذ قال للهود : ﴿ وَلَن ْ يَتَمنَّوه وَ أَبداً بما قَدَمت أَينديم و يريد الموت . فلم يستطيعوا أن يتمنوه حتى بألسنتهم ، معشدة حرصهم على تكذيبه .

وإذ عجز العرب عن معارضته وقامت عليهم الحجة ، فهى قائمة على غييرهم ، كما قامت حجة عيسى عليه السلام بإبراء الأكمه والأبرص على الأطباء وغيرهم وكما قامت حجة موسى عليه السلام بقلب العصاحية على السحرة وغيرهم : لأرب عجز الجاعات الإنسانية وهم متعاونون أفراداً ومجتمعين ، عن معارضة أعمال جاءت على أيدى بشر مثلهم وهم أفراد لامعين لهم حدليا على أن ما جاء به هؤلاء الأفراد

من عند الله ، ليس فى طوق البشر الإتيان بمثله ولا عجب ، فقد وجد المنصفون من العرب وغيرهم أن القرآن الكريم صادر من مشكاة سماوية ، وعين قدسية ، وأنه كتاب يدعو لعبادة الله وتقديسه ، وينوه بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم ، ويدل على طرقها ، ويرقى الإحساس ، ويرفع النفوس ، ويأمرنا ألا نخاف إلا الله ، ولا نرجو إلا الرحمن منقذاً لنا من رق الشهوات واستعباد الأوهام ، وليس أدل على صدق من نزل عليه وعظم يقينه من قوله تعالى : ﴿ قُلُ لَئُنِ اجْتَمَعْتِ الإِنْسُ والجِنْ عَلَى الْهُ وَلُو كَانَ عَلَى الْهُ وَلُو كَانَ مَعْضُهُم وَلِيعَضُم لَلْهِ عَلَى اللهُ وَلُو كَانَ مَعْضُهُم وَلِيعِضْ ظَهَيراً ﴾ .

لما سمع العرب القرآن الكريم اختلفوا في أمره: فمنهم من ظهر له أن هذا القرآن. بلغ مرتبة في الفصاحة والبلاغة لا تدركها القوى البشرية وأن فيه خواص كاملة ، لا يمكن عند العقل اجهاعها في محموع كلام مها تأنق فيه واضعه ، واتسع اطلاعه على الماضي والحاضر والمستقبل ، وعلى أحوال الأمم في محتلف شئونها ، وإن أحاط مجميع الفنون والآداب والحكم والسياسات ، وتحرى فيه عدم التضارب والتناقض ، كل ذلك مع الانفراد عن الأساليب المعهودة عند العرب ، ولا غرابة ، فقد رأوا اتساع مجاله في كل فن : من أخبار وحكم ، ومواعظ وأمثال ، وأخلاق وآداب ، وترغيب وترهيب ، ومدح الأخيار وذم الفجار ، والتحذير من قبائح السجايا ومواقع وترغيب وترهيب ، ومدح الأخيار وذم الفجار ، والتحذير من قبائح السجايا ومواقع وجود الله تعالى ووحدا نيته ، وعلى الحشر والنشر ، ووصف عالم السموات وما فيها من الكواكب والأمطار والسحائب ، ووصف الأرض وجبالها وسهر لها وبحارها وينابيعها وأنهارها ، وما اشتملت عليه من حيوان ونبات ومعادن .

الخطب القسية . ومعهذا فقد وجدوه فى عقولهم مستحسناً ، وفى نفوسهم مستملحاً، وفى أذواقهم مستعدباً ، وكلما استعيد ازداد جدة ورونقاً .

ومن أجل ذلك أوضح لهم العقل السليم أن تلك الصفات الباهرة لاتجتمع فى كلام اتفاقاً ومصادفة ، فإتيان محمد عليه الصلاة والسلام به وهو أمى ، أكبر دليل على أنه من عند الله تعالى ، أرسله به ليكرن معجزة له .

ومن العرب طائفة لم يكونوا من أصحاب الفصاحة والبلاغة ، ولم تكن عندهم قوة النظر والإحاطة بالصفات التي اشتمل عليها القرآن ، ودل اجتماعها فيه على أنه ليس من مصنوعات البشر – غير أنهم لما رأوا الذي صلى الله عليه وسلم ادعى الرسالة من عند الله ، وأن هذا القرآن كلامه ، وأنه تحدى أهل الفصاحة والبلاغة بأقصر سورة منه ، وقرر عجزهم بلسان القرآن : إذ يقول الله تعالى – كما تقدم – : وأنه لم تتفورهم بمرأى منهم وبيسمع ، وأن الفصحاء والبلغاء أهل النقد والبصر ، أقروا بالعجز عن المعارضة من غير مداهنة ولا مخاتلة ، وانقادوا إلى التصديق والاعتراف بأن القرآن في الدرجة التي لا تنال ، وأن محداً صادق في دعواه – لما شاهدوا ذلك كله آمنوا به وأيدوه .

جاء القرآن والعرب قد وقعت بينهم الفرقة ، وتشتت الألفة ، واختلفت كلمتهم وانشقت عصاهم ، واضطربت أحوالهم ، فهم جماعات متناكرة ، وهي على تذاكرها متدابرة ، فكانوا إخوان دبر ووبر ، أذل الامم داراً ، وأجدبهم قراراً ، لا يأوون إلى جناح دعوة يعتصمون بها ، ولا إلى ظل ألفة يعتمدون على عزها ، فأحوالهم مضطربة ، وأيديهم مختلفة ، وكانوا في بلاء عظيم ، من جهــــل مطبق ، وبنات مو ودة ، وأصنام معبودة ، وأرحام مقطوعة ، وغارات مشنونة . فلما استضاءوا بنور القرآن الكريم اجتمعت آراؤهم ، واتفقت أهراؤهم ، واعتدلت طباعهم ، وترادفت أيديهم ، وتناصرت سروفهم ، وعقد بملته طاعتهم ، وجمع على دعرته وترادفت أيديهم ، و الشارات سروفهم ، وعقد بملته طاعتهم ، وجمع على دعرته وترادفت أيديهم ، و الشارات سروفهم ، وعقد بملته طاعتهم ، وجمع على دعرته وترادفت أيديهم ، و الشارات سروفهم ، وعقد بملته طاعتهم ، وجمع على دعرته وترادفت أيديهم ، و الشارات سروفهم ، و الفقات أيديهم ، و الشارات سروفهم ، و عقد بملته طاعتهم ، و حمد على دعرته و الشارات سروفهم ، و عقد بملته طاعتهم ، و الشارات الكريم المناورة ، و الشارات سروفهم ، و عقد بملته طاعتهم ، و حمد على دعرته و ترادفت أيديهم ، و الشارات سروفهم ، و عقد بملته طاعتهم ، و حمد على دعرته و الشارات سروفهم ، و الشارات سروفهم ، و الشارات سروفهم ، و الشارات سروفهم ، و عقد بملته طاعتهم ، و الشارات سروفهم ، و الشارات بروفهم ،

ألفتهم ، وأصبحوا ينعمون فى ظل سلطان قاهر ثابت ، وصاروا حكاماً على العالمين ، وملوكاً فى أطراف الأرضين . قد ملكوا الأمور على مر كان يملكها عليهم ، وأمضوا الاحكام فيمن كان يمضيها فيهم .

جاء القرآن وقد تمكنت من العرب عصبية الجاهلية ، فما عدا أن سفه أحلامهم، ونكس أصنامهم ، وذهبكل ما ألفوه ، حتى كأنما خلقهم خلقاً جديداً ، وكأنهم على آدابه نشئوا وهم أغفال وأحداث ، بل كأنهم كانوا سلالة أجيال كان القرآن فى أوليتهم المتقادمة ، وكانوا هم الوارثين لا الموروثين ، مصداقاً للحديث الشريف : « خير ُ الْقُرُونِ قَرْنَى ، ثم الله الذين يَلونه مُ . .

كان من أثره فيهم أن أذهب عنهم العصيية الممقوتة ، وأحل محلها التعصب لمكارم الحصال ، ومحامد الأفعال ، ومحاسن الأمور ، وخلال الحمد ، من الحفظ المجوار ، والوفاء بالذمار ، والطاعة للبر ، والمعصية للكبر ، والأخذ بالفضل ، والكف عرف البغى ، والإنكار للعدوان ، والإنصاف للخلق ، والكظم للغيظ ، والكف عرف المؤرض ، لهذا كله انعقدت عليه قلوبهم وهم يجهدون فى نقضها ، واستقاموا لدعوته وهم يبالغون فى رفضها ، فكانوا يفرون مه فى كل وجه ثم واستقاموا لدعوته وهم يبالغون فى رفضها ، فكانوا يفرون مه فى كل وجه ثم لا ينتهون إلا إليه : ذلك بأنه قد جاءهم بما لا قبل لهم به ، وبما يسمى فى علم النفس الاستهواء ، فغلب على طباعهم ، وسلخهم من قديمهم سلخاً .

ولعمرى لوكانت بلاغة القرآن غير معجزة فى أساليبها التى ألقيت إليهم ، لخلا منه موضعه الذى هو فيه ، وكان سبيله بينهم سبيل القصائد والخطب والأقاصيص ، ولنقضوه ، كلمة كلمة ، وآية آية ، دون أن تتخاذل أرواحهم ، أو تتراجع طباعهم .

بين لهم أن الطبيعة مسخرة لهم ، فعليهم كشف ما فيها واستخراج أسرارها: ( قُلُل انْظُرُوا مَاذَا فَى السَّمَاوَاتِ وَالْارْضِ ﴾ . ﴿ وَكَأَيِّنْ مَنْ آيَةٍ فَى السَّمَاوَاتِ وَالْارْضِ مَدْرضُونَ ﴾ . السَّمَاوَاتِ وَالْارْضَ مَدْدُنَاهَا وَأَلْقَيَنْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتَنْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْ . مَوْزُونَ ﴾ . ﴿ وَأَرْسَلُنَا الرِّياحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزِلْنَا مِنَ السَّهَاءِ مَاءً ﴿ فَأَسْقَيَنَا كُمُوهُ وَمَا أَنْتُهُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ ﴾ .

نادى فيهم القرآن الكريم: أن النبي صلى الله عليه وسلم ابن يومه وابن عمله وعقله ، فلا هو مفاخر ولا واهم ولا شاعر ، وخاطبهم بالآية الكريمة التي هي روح الثبات في أمم العلم والعمل: ﴿ وَإِنْ كَنَا بُوكَ فَقُلُ لَى عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ الْبُاتُ فَي أَمِ العلم والعمل : ﴿ وَإِنْ كَنَا بُوكَ فَقُلُ لَى عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ الْبُوتُ مَا تَعَمْلُونَ ﴾ .

بينا فيما سبق أن العرب كانوا قبل نزول القرآن الكريم ، قد انحدروا إلى هاوية الإنحلال الاجتماعي ، بما لم يعهد له مثيل في تاريخ الأمم : فكانوا في جهل مطبق بأحكام الدين الصحيح ، ومبادى السياسة والحياة الاجتماعية ، ولم يحكن لهم فن يذكر ، أو صناعة تنشر ، ولم يكونوا يعر نون شيئاً من العلاقات الدولية ، وكانت كل قبيلة أمة قائمة بنفسها ، تتحفز لشن الغارات على جارتها ، فما لبثوا بعد أنجاءهم الكتاب الكريم أن خالطت أحكامه قلوبهم ، وأيقظت أرواحهم ، وجعلتهم يتلمسون الحق، ونصبوا نفوسهم لرفع مناره ونشره في أطراف الأرضين . قد بلغوا في العبادة مبلغاً بزوا به أهل الرهبنة والتنسك ، وصاروا أولى قوة في دين ، وحزم في لين ، وأيمان في يقين ، وحرص في علم ، وعلم في حلم ، وقصد في غني ، وخشوع في عبادة ، وأيمان في يقين ، وحرس في علم ، وعلم في حلال ، ونشاط في هدى ، وتحرج عن طمع ، ومع بلوغهم هذه الدرجة الروحية العالية ، لم يهجر وا الدنيا وشنونها ، بل عملوا طمع ، ومع بلوغهم هذه الدرجة الروحية العالية ، لم يهجر وا الدنيا وشنونها ، بل عملوا طمع ، ومع بلوغهم هذه الدرجة الروحية العالية ، لم يهجر وا الدنيا وشنونها ، بل عملوا طمع ، ومع بلوغهم هذه الدرجة الروحية العالية ، لم يهجر وا الدنيا وشنونها ، بل عملوا طمع ، ومع بلوغهم هذه الدرجة الروحية العالية ، لم يهجر وا الدنيا وشنونها ، بل عملوا طمع ، ومع بلوغهم هذه العرب الله العرمكان الذل ، والأمن مكان الخوف ، فصار وا ملوكاً حكاماً ، وأثمة أعلاماً .

وإن تعجب فعجب أن يتم ذلك المجد العظيم للعرب فى أقل من مائة سنة ، وفى هذا برهان قاطع على أن أحكام القرآن خير طريق إلى تنمية الملكات الإنسانية ، وإعدادها لكسب الحياتين الدنيوية والأخروية : فقد جعل الأمة العربية تضع أعناقها للحق الذى لم تألفه حقاً ، وأن تعطيه مع ذلك محض ضمائرها ، وتسلم له فى اريخها وعاداتها .

إن نظرة بإنعام فيما جاء به القرآن الكريم من الآيات البينات ، تدل على أنه ليس هناك في الإنسان من نقص إلا والقرآن كفيل بإصلاحه : فهو طبيب الإنسانية، وأحذق الأطباء من يتبين الداء ويعطى ناجع الدواء ، وكذلك فعل القرآن ، فقد بلغ من أثره في العرب أنه حول طبائعهم ، وغيير أخلاقهم فلم يشهد التاريخ عصراً اجتماعياً مثل العصر الأول في صدر الإسلام ، حين كان القسرآن هو المنار الذي يهتدى به ، ولم تستطع الفلسفة على اختلاف ضروبها في أي عصر من العصور ، أن تنشىء قبيلا من الناس كالذي أخرجه القرآن الكريم ، فيكانوا مثلاً حسناً في علو النفس ، وصفاء الطبع ، ورقة الجانب ، ورجاحة اليقين ، وضهارة الخلق ، وشدة الأمانة ، وإقامة العدل ، والخضوع للحق ، وما إلى ذلك من أمهات الفضائل .

رأى الدكتور هنري استب ١١١ في إعجازالة رآن Dr. Henry Stuble

لغة القرآن وأسلوبه فى درجة معدومة النظير ، حتى إن محمداً صلى الله عليه وسلم اتخذه أكبر شاهد على صدق رسالته لأنه خارج عن طوق البشر ، وتحدى العرب بأن يأتوا بعشر آيات من مثله مفتريات ، فعجزوا ، والمسلمون يعتبرون كل آية من آياته معجزة كبرى ، ويقولون إذا كانت المعجزات براهين على صدق الأنبياء وصحة رسالتهم فإن فى القرآن الكريم ثلاثة آلاف من الآيات البينات كل منها معجزة قائمة بنفسها شاهدة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة ، وله فوق ذلك معجزات أخرى تجل عن الحصر ، غير أنها فى باب الإقناع دون القرآن الكريم ، لأنها لم تقع الا مرة واحدة ولم يشهدها إلا قليل من السلف تقبلها الخلف عنهم تعويلا على نزاهتهم ، ورجاحة عقلهم .

من أجل ذلك كان حقاً ما يقال من أن الله سبحانه وتعالى قد ميز محمداً فأرسله للناس بمعجزة خالدة لتكون حجة قائمة فى جميع العصور تنداولها العصور . ولم يبق من معجزات النبي إلا تلك المعجزة التي تحدى بها العرب أجمعين ، وقد كانوا أرباب

 <sup>(</sup>١) هو طبيب مه ورر عاش في القرن السابع عشر للميلاد وطبع كتابه في سنة ١٩١٩ الما في الفقة الجمية الإسلامية .

الفصاحة وفرسان البلاغة ، وفيهم الشعراء المفلقون ، ودعاهم أن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا ، فوضح بذلك لأشد الناس كفراً صدق نبوته ورسالته ، وكان خليها أن يتحدى الإنسوالجن على لسان القرآن الكريم إذ يقول : ﴿ قُـُلُ لَانَاجُ تَمَعَتُ الْإِنْسُ وَالْجُنْ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بَمِثْلُ هَذَا الْقُرُآنِ لَا يَأْتُونَ بَمِثْلُهِ وَلُو كَانَ بَعَضُهُم \* لَبَعْضِ ظَهِيراً ﴾ .

لا جرم أنه لا يليق بأهل الفطنة والذكاء والبيان أن يماروا فى طلاوة القرآن، فهو مقياس للغة العرب وبلاغتهم، وليس بمنصف من ينسب إليه التنافر والاختلاط والاخطاء فى إيراد الحوادث التاريخية.

وقال المستر جريجورى فى مقدمة كتابه هذه العبارة: (لقد سألنى مرة رجل من ذوى الحصافة والرأى: أهذا القرآن يهدى إلى عقيدة سليمة مقبولة؟ ذأجبته الإيجاب) ومستر جريجورى من الكتاب الذين خففوا كثيراً من وطأة تحامل بعض المسيحيين على هذا الدين وصاحبه. فأخذوا يحسنون بهما الظن ، لا كالذين أبقاهم جهلهم على تعصبهم وحقدهم.

واو تركسا التحيز جانباً ونظر نا إلى القرآن بالعين التى ننظر بها إلى غيره من الكتب، لوجدناه يمتاز عن الإنجيل بحسن التشبيه والكناية والمجاز، على الرغم من أنه لا يستطيع أحد فهم هذا القرآن حق الفهم من ترجمة كالتراجم التى بين أيدينا، فإن الترجمة الإنجليزية للقرآن مأخوذة عن الترجمة الفرنسية. وهذه فاسدة جداً لاحتوائها على كثير من الحذف والتحريف والمسخ، أضف إلى هذا أن الأسلوب العربي تستحيل ترجمته من غير رجوع إلى التفاسير العربية أو الفارسية أو التركية الى العملما مترجمو نا أو يتعمدون إغفالها، وبذا يدخلون على الناس كثيراً من الاختلافات يجهلها مترجمو نا أو يتعمدون إغفالها، وبذا يدخلون على الناس كثيراً من الاختلافات التي الكريم. لقد نظرت كثيراً فيا وجهه المسيحيون من الاعتراضات على القرآن، فلم أجدها تختلف في شيء عما وجه إلى الإنجيل. وما دفع المسيحيون عن أنفسهم يؤيد القرآن تأييداً تاماً. وإن حال محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته لندل على أنه كان بعيداً كل البعد عن تلفيق المعجزات، بل كان يعمل دائماً

على ألا يعتمد على قوتها ويعدها قليلة الأهمية لا حاجة له بها ، بل ترفع عن ادعائها لنفسه . وكان من رأيه أن البشر ليس فى مكنتهم تمييز المعجزات الصحيحة من الىاطلة: وأن الأشرار من الناس قد يأتون بخوارق عن طريق السحر وغيره .

هذه قريش كانت تعزو ما يأتى به محمد من المعجزات إلى السحر ، ولذلك طلبوا منه أن يزحزح الجبال . ويحيى الموتى ، وينزل عليهم من السماء ملمكا يرونه بأعينهم ، فكان جوابه على ذلك أرب القرآن هو أعظم المعجزات ، فأصروا على عنادهم ، واستكبروا استكباراً .

كان عليه الصلاة والسلام يقول لهم إن المعجزات منعند الله ، وليست من عمل البشر ، وإنها لا تأتى بمحض إرادة الأنبياء ، بل إن الله يجريها متى شاء وكيف شاء ، لا ليؤيد بها الحق فحسب ، بل ليبلو بها عبيده أحياناً .

وقد التمس البروتستانت في مبدإ الإصلاح الديني لا نفسهم عذراً في التحلل من تصديق المعجزات ، قائلين إن يوحنا المعمدان لم يأت بمعجزة ، ونسروا أن بعض الرسل لم يأت بمعجزات ، وأن المسيح الدجال سيظهر من العلامات ويأتى من العجائب ما يخدع أرجح الناس عقلا .

ويما يرويه المنصفون من غير المسلمين أن الأناجيل – قبل أن يفسدها المسيحيون – كان بها كثير من الآيات التي تشير إشارة صريحة إلى محمد، وأنها لهذا السبب حذفها المسيحيون . وأن قسيساً مسيحياً عظيماً أخبر بعضهم أنه لا توجد من الإنجيل نسخ غير مغلوطة إلا نسخة عنده وأخرى محفوظة في باريس، وفي كل منهما آيات دالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ، ولا شك أن هذه الآيات تشير إلى محمد و تنطبق عليه كما تنطبق الآيات التي جمعها المسيحيون أن من كتب اليهود، وقالوا إن فيها أنباء عن المسيح ، وبالرغم من مخالفة اليهرد لهم في تفسيرها مخالفة تامة. وربما كان الحق في جانب اليهود في كثير من الواضع كما يتجلى ذلك الكل من يعنى بقراءة تلك الكتب .

على أن المعجزات ليسمن شأنها تأييد المنكرات والضلالات، فقد يأتىالأشرار

بالخدع كأنها معجزات ، ويخدعون بها الناس بالتدجيل والاحتيال ويتعاهدون على إذاعتها وترويجها بينهم ، وربما انتزعوا من الكتاب المقدس آيات تؤيدهم وتزكيهم وتثبت معتقداتهم . فلوأن دين محمد كان كما يصفه المتعصبون ديناً باطلا ، والوسائل التي قام بها محمد ضالة ، لانهارت قرة المعجزات والأنباء الغيبية من أساسها ، لأنه ما من أحد يتصور أن الله يصنع المعجزات ليؤيد بها ديناً باطلا ، أو يذكر صاحب هذا الدين دون إذاعة ما يهتك ستره .

فلننظر إذن في الدين الإسلامي الذي يتلخص في القواعد الخس الآتية : وهي : الشهادة بأنه لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسوله . وإقامة الصلاة في أوقاتها . وإيساء الزكاة . وأداء فريضة الحج إلى مكة . وصوم رمضان . فالركن الأول من هدف الأركان خاص بالعقيدة ، والأركان الأخرى فروض دينية يجب على كل مسلم تأديتها ، أما الطهارة وصلاة الجمعة ، وتحريم أكل لحم الحنزير والدم ، فتعتبر كلها نتائج للقواعد الحنس يقصد بها التدليل على أن طهارة المظهر شاهد على طهارة اللقلب والعقيدة ، والركن الأول – ويسميه المسلمون الشهادتين – أهم محك وعلامة لدينهم فالشهادة والركن الأول – ويسميه المسلمون الشهادتين عبدون آلمة متعددة ، وعن الأولى يميزون بها أنفسهم عن عبدة الأوثان الذين يعبدون آلمة متعددة ، وعن المسيحيين الذين يعتبرون الثالوث إلها واحداً ، وأما الشهادة الثانية فهي في الأصل موجهة ضد اليهود الذين يرقبون نبياً فيهم ، في حين أن القرآن يؤكد أن محمداً آخر الأنبياء وسيدهم أجمعين .

أما اعتقاد المسلمين في الله ، فهو أنه لا إله إلا هو ، ليس له كف ولا وله ولا شريك ، وأنه أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء ، تحار الأفهام في فهم صفاته ويعجز عن قدرته الوصف ، وأر العقول لا تدرك ذاته ، ولو أن المفكرين والمتأملين في الخلق يرون على الأرض من آثار صنعته ما يعرفونه بها لأن الإنسان لا يعرف عن الله سبحانه وتعالى إلا بمقدار ما يريد أن يحيط به ، وأن في السمرات عرشه وفي الارض موطى وتدمه لا يعجزه حكمهما ولا يتعبه : ﴿ وَسعَ كُرُسَيْهُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ وَلا يَوْوُدُهُ حِفْظُهُما ﴾ وهو قادر على كل شيء ، عليم السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ وَلا يَوْوُدُهُ حِفْظُهُما ﴾ وهو قادر على كل شيء ، عليم

بكل شيء ، موجود فى كل مكان ، وأنه مستو على العرش ، وعلمه محيط بكل شيء ، ولا تخفى عليه خافية ، وأنه يصرف الأمور بتقديره فلا يجرى شيء ولا ينمو حب ولا يذبل كلا إلا بما قدر الله له فى الأزل ، وأنه مهما ينسب له الإنسان من صه ت فإنه قديم باق ، وما كان لهذه الصفات أن تدل على شيء من حقيقة ذاته ، وأن الخير والشر يصيبنا فى هذه الدنيا وفق إرادته ، وأن الطوارىء تبدو وتتقدم وتنتهى بمحض مشيئته ، وأنه قدر فى الأزل ما كان وما يكون ، وعلمه محيط بأدق الأسرار، فلا يجرى شيء إلا بعلمه ، وأن التفكير فى كل الأمور أو القيام بها أو النزوع إليها : بمحض إرادته وقدرته ، وأنه السيد المتصرف فى خلقه ، المهيمن على أعمالهم ، بيده حركتهم وسكونهم .

ويعتقد المسلمون خلود الروح ، وبعث الجسم ، والحساب . وأن الذين يؤمنون بالله وبعصمة أنبيانه موسى وعيسى ومحمد عن الخطأ يظلون فى سعادة بعد موتهم حتى يوم البعث والنشور ، ويعتقدون أنه لا بد من الثواب والعقاب على الخير والشرمها قل شأنها : ﴿ فَنَ ْ يَعْمَلُ مَمْ قَالَ كَذِرَّةً يَحْدِرًا يَرِهُ ﴿ وَمَن ْ يَعْمَلُ مَمْ قَالَ كَذِرَّةً يَحْدِرًا يَره مُ ﴿ وَمَن ْ يَعْمَلُ مَمْ قَالَ كَذِرَّةً مِنْ اللهِ الله

هذه خلاصة الديانة المحمدية ، فهى من جهة لا تلزم الناس تصديق الأوهام الغامضة التى لا يفقهون لها معنى ، ولا تتمشى فى أغلب الأحيان مع قواعد العقل والتمييز ، وهى من الجهة الأخرى لا تحمل الناس على القيام بكثير من الشعائر المجهدة الكثيرة النفقة المملوءة بالخرافات والخزعبلات ومع ذلك فهى تلزم المؤمنين بالقيام بعبادة دينية فى أوقات معلومة ، حتى تكون وسيلة ناجعة فى ألا يتعدى الناس حدود واجباتهم لخالقهم وللعباد .

وأهم ما يأخذه المسيحيون على القرآن وصفه للجنة والنار الواردتين به ، ولا أعده إلا اعتراضاً جاثراً ، لأن محمداً جاء فى هــــذا بما يؤيد ما ورد فى التوراة والإنجيل ، والمسيحيون واليهود يسلمون بما جاء فيهما ، فلم يعترضون على القرآن ؟ . قد جاء فى التوراة والإنجيل ما يدل على عذاب القبر والتطهير من الذنوب والجنة

ونعيمها ، وما جاء بالقرآن فى وصف أنهار الجنة من احتواء بعضها على لبن لم يتغير طعمه ، وبعضها على عسل مصفى : فشبيه بما جاء فى التوراة غير أنه قد جاء فى التوراة والإنجيل وصف نهر من الزيت والبلسم ، وطعام من فاكهة وخبز وزبد ، وست وثلاثين مائدة من اللؤلؤ – أولم يتحدث المسيح نفسه عن الأكل والشرب على مائدته فى ملكوته (الإصحاح ٢٢ لوقا ، الآية ٣٠) وكذا عن شرب الخر عليها (الإصحاح ١٤ مرقص ، الآية ٢٥) ؟؟ .

إن وصف بيت المقدس الجديد الوارد في الفصلين الأخيرين من سفر الرؤيا يشبه في كثير من اوجره وصف الجنة في القرآن ، ولذلك فمن الحماقة أن نسخر بما يجيء به محمد و نبجل ما يقصه الإنجيل ، إذ أن المعاني والأوصاف متشابهة ، فلا أرى معنى لعدم مساواتها في مدلولاتها ومبناها ، إلا أن يكون منشأ ذلك التحامل : الغرض .

أما أنا فلا أستمايع التفريق بين جنة اليهود والمسيحيين والجنة التي وعد الله بها محمد أتباعه ، حقاً إنهم يقولون إن مثل هذه الأوصاف وما شاكلها في كتابنا المقدس – مثل الآية التاسعة من الإصحاح السادس والثلاثين من المزامير وكثير من الآيات آواردة فيه وفي غيره من الكنب – لا تؤخذ بحرفيتها ، بل تكون على سبيل التشبيه .

ولعمرى لماذا لا يدافع المسلمون بهـنه الحجة نفسها عما جا. في القرآن من الآيات المهائلة لها؟ فالمعانى التي تستعمل في وصف الأجسام العظيمة وكنهها كلها معان بحملة تحتمل الناويل ، وعلى مثال ما نعهده في دنيانا ، وقد جا. وصف المولى عز وجل في الكناب المقدس معبراً عنه بأجزاء الإنسان وأعماله وإحساسه ليقربه الأنبياء إلى مدارك الخلق وعقولهم . فليت شعرى أين الخطأ والجهل في إيرادوصف كهذا للجنة والحياة الآخرة يناسب عقولنا ، ويتمشى مع مداركنا ؟ .

على أننا لو فرضنا أننا نفسر وصف محمد للجنة تفسيراً على ظاهره ، فما بالنا نلوم محمداً على إظهاره هـذا النعيم بمظهر الملاذ الجسمانية ، مع أننا لا نســـتطيع أن

تهمه بأنه أراد أن يجذب إليه أتباعه بهذه الملاذ، وأن يسهل عليهم الدخول فى دينه بإشباع شهواتهم البهيمية، فإن فى تحريمه للخمر تحريماً شديداً ما يكفى لإبطال هـذا الرأى إبطالا تاماً.

فلمندع إذن تحاملنا وافتئاتنا جانباً ، ونبحث الدبن الإسلامي في ذاته لنرى أي خطأ فيه .

إن قواعد دين المسلمين قليلة سهلة الأداء، تعصمهم من الحروج على الدين ومن الصلال فيه، فإنهم مع اختلافهم في تفسير شريعتهم متفةون على الأسس الجوهرية فيها، وإن اختلافهم لا يصل إلى حد السابذ والانشقاق المتفشيين بين المسيحيين، مما ومعرفة المسلمين لله سبحانه ونعالى تنطوى على العظمة والجلال، وريهم فى الآخرة مطابق كما بينا لرأى اليهود والنصارى، أما الجالب الخلق فى دينهم فإننا لو أخذنا عنى بنقل كثير من الآراء من كتب المسلمين لوجدناها سامية نبيلة، وارجدنا أن واجباتهم مفصلة تفصيلا تاماً، وهى فى نفسها معقولة جد.

تأول ركنى الحج وصوم رمضان ، نجد عظيم فائدتهما لإمبراطورية حربية تحتاج إلى معونة الجند الأشداء الشجعان ، وما من شيء يؤدى إلى توالى زيادتها وترقيتها كهذين الأمرين : فالرجال والنساء عليهم أن يتحملوا سواء بسواء مشقة الحج وألم الصيام ، ويروضوا أنفسهم ليكونوا أهل نشاط وجلد ، وصبر وعفة ، أما الصوم فو عده غير ثابت وهو يأتى متأخراً شهراً فى كل سنة عن سابقتها ، فيقع بذلك تارة فى الصيف وتارة أخرى فى الشتاء ، أى فى أشد الفصول بردا وأشدها حراً ، وفى أطول الأيام وأقصرها ، وهم يؤدونه بكل دقة ، فبحرم على المرء الأكل والشرب من الفجر إلى غروب الشمس – إلا إن كان مربضاً أو على سفر – وإن أكثر الناس فسقاً وأشدهم فجوراً من المدمنين على نعاطى الخر في غيير أوقات الصيام : لا يقربونها مطلقاً في شهر الصدوم ، ولعمرى أن ذلك أقوى وسيلة لتقوية الإرادة الصادقة .

وأعتقد كذلك أن الركن الثالث وهو الزكاة ضرورى لحفظ قوة المسلمين والدفاع عن سلامتهم فى ربوعهم ، والزكاة معناها الزيادة ، ولذا كان إعطاء الزكاة للمعوزين من أهم الوسائل لزيادة المال ففيه إرضاء لقلوب الفقراء وأمان للأغنياء .

أما الصلاة فلا تقل حكمة عن غيرها من الفروض ، لأن إقامة المسلمين الصلاة خمس مرات في اليوم قد أكسبهم نشاطاً وخفة لا يكسبهم إياها أي تدبير آخس ، وأحيا في نفوسهم شعوراً بدينهم لا يمحوهشي، إلا الارتداد عن الدين ، هذا إلى أن هـذا الدين الحكيم أوجب عليهم ألا يذكروا نبياً إلا بالثناء عليه بقولهم وعليه السلام، وألا يذكروا عدواً من أعداء دبنهم إلا بقولهم : «كفانا الله شره» ومثل هذه الأقرال تزيدهم ارتباطاً بدينهم ، وتبعدهم عن أعدائهم ومخالفيهم .

وصفوة القول أن الشعائر التي يقوم بها المسلمون كالصلاة والحبج وغيرهما تعودهم الطاعة ، والدول العظيمة في حاجة ماسة إلى هده الفضيلة .

حقاً إن العقل الذي يسبح في بحار الأسرار الإسلامية يجد في الإسلام علماً جماً وتشريعاً حكيماً ، وسياسة قويمة ، وحضارة مكينة ، انظر إلى الإسلام كيف لم بشرع ترجمة القرآن إلى اللغات الاخرى ، لانه أراد بذاك أن يرغم أتباعه على وحدة الغوية، وبدهى أن وحدة اللغة والدين والعادات تؤدى إلى منعة الدولة وعظمتها . ولا يسعني في هذا المقام إغفال ذكر طرف من النظم السياسية التي جاء بها نبى الإسلام الدالة على خطر قدره ، وسمو شرعه .

ومن هـذه النظم السماح بتعدد الزوجات ، فإن القرآن يبيح المسلم أن ينزوج بواحدة واثنتين وثلاث وأربع إذا شاء ، إلا إذا خشى ألا يعسدل بينهن ـ ونظام المسلمين فى هذا يطابق سسنة الطبيعة ، غير أن محداً عليه الصلاة والسلام يقيد فى شريعته عدد الزوجات ، كما قدرها جروتياس وسان أوستين وجميع اليهود الربانيون، حتى مايمو نيدس كما نرى ذلك فى كتاب سلدن ، ولكن ما أجازته الطبيعـة على الإطلاق قد عدلته شريعة ، وسى تعديلا يسيراً ، فإن ملوك اليهود ممنوعون من تعدد الزوجات ( الإصحاح ۲۷ الآية ۱۷ ) ومع ذلك فإن المعروف أن داود عليه السلام

كانت له أزواج عدة ، ويقول اليهود إنه بالرغم من هـذا المنع فللملك أن تكون له ثمانى عشرة زوجة ، وواضح أن داود عليه السلام لم يرتكب فى ذلك إثما ، لأن الله خصه بأزواج عدة .

لا يمكننا إذن أن نقول إن تعدد الزوجات محرم عند اليهود ، وإذا رجعنا إلى الديانة المسيحية وتساءلنا : أكان عدد الزوجات محرماً على الجميع أم مقصوراً على الأساقنة الذين يجب ألا تكون لهم إلا زوجة واحدة ؟ وجدنا ان المسألة فيها نظر .

على أن الامبراطور فالنتين سن قانونا أباح فيه للرجــــل أن يتزوج زوجتين ، ومعنى هذا أن تعدد الزوجات لم يكن جزءاً من الواجبات الشرعية وأنه ليس مقصوراً على اليهود بل هو جزء من قانون الطبيعة ، فمن أين إذن جاء منعه ؟ .

وفضلا عن ذلك فإنه كان شائعاً بين المسيحيين المتهودين ، ولا يزال موجرداً إلى وقتنا هذا عند اليهرد في الشرق .

ويقول (سلدن) إنه جائز أيضاً عند اليهود فى الغرب فى حالة عقم الزوجة . ولملرجل أن يتزوج بأخرى متى كانت زوجه عقيماً ، فيحق لنا القول إذن أن المسيحيين والمتهودين قد جروا على ما جاء فى إنجيلهم من أن تعدد الزوجات غير محرم ، وأن ما ورد عكس ذلك فى الإنجيل الشائع بين الناس تحريف وبهتان ، وإنما أخذ ذلك عن العقائد الو ثنية المأخوذة من القوانين الرومانية ، وقد عمل بها المسيحيون الضائرن.

ومن المعروف أن المسلمين يجيزون الزواج من أربع فقط ، وبما أن ذلك موافق العقائد اليهود ، فلماذا لا نظن أنه مطابق لعقائد المسيحيين المتهودين ؟

أما التسرى ، فالظاهر أنه غــــير مناف لسنة الطبيعة ، ولم يكن مخالفاً للشريعة اليهودية ولا الشريعة المسيحية ، وكتب الدين عندهما مؤيدة لذلك .

على أنى وجدت بعد البحث والتحرى أن تعدد الزوجات من العادات القديمة المتأصلة فى العالم منذ القدم ، وعلى ذلك فقد أقرها الإسدلام لأنها وسيلة إلى إكثار عدد الرعايا وهم عصب الدولة فضد عن أن عدد النساء فى الشرق والجنوب أكبر

بكثير من عدد الرجال ، وأن أتباع إبراهيم وهوسى وعيسى وغيرهم يجدون من قانون الطبيعة ما يسوغ لهم هذه الإباحة . ولا أرى أن تعدد الزوجات فى الإسلام كان لغرض المتعة والشهوة ، ولم أجد ما يقوم دليلا على ذلك ، فلم أر عبارة واحدة سواء أكانت فى القرآن أم فى الأحاديث \_ تشير إلى هذا المعنى وكذلك لم أجد شيئاً يفيد منعه فى العهد القديم والعهد الجديد . وقد تتهم قانون اكر فوس بالترف والتنعم إذا اتهمت نظام نبى المسلمين . ولو أردت أن أتلمس سبباً له نام السياسة الإسلامية الحكمية الوجدت الأمركما فى الديانتين اليهودية والمسيحية ، وهو أن جميع الرجال أرغموا بذلك على التكاثر والتزايد ، ولا سيا فى حال العقم ، أو الذين لم يتركوا من بعدهم خلفاً وبما أن زواج المسلمين يرمى إلى النناسل فلدس فيه أو فى الطلاق ما لا يقره اليهود وغيرهم من أمم الشرق ، كما ترى ذلك فى رسالة بسلدن عن ( زوجة يهودية ) .

ومن القوانين الحكيمة التي سنها الاسلام القانون الذي حرم فيه الربا على المسلمين، فقد كان من نظم العرب القديمة أن الراجب على كل شخص أن يحسن حاله ، ويزيد في ثروته . ومن يفعل ذلك يكرم ويعظم ، ومن لم يفعله يعاقب ، فهذا الشرع الحكيم قد فطن إلى أنه مر . الأهمية بمكان عظيم لدولته التي عمل على عظمتها وخلودها : ألا يكون لأهلها من الفاقة والحاجة ما يدفعهم إلى القيام على حاكهم أوالتناحر فيا بينهم ، لارتفاع بعضهم ، بسلب أمو الى الغير وظلمه . فلم يعمل بهذا النظام السابق ، ولما حرم جميع صنوف الرباحث الناس على الإحسان ليمكنهم من إسعاف المحتاج إما بالإحسان إليه ، أو بإقراضه دون فائدة ، وكذلك حثهم على أن يشتغل كل منهم بحرفة أو تجارة دفعاً للبطالة . فاستفاد بذلك فائدة أخرى ، وهي عمل جميع الناس جسما وعقلا ( وهذا من أهم الأسرار في الحكر مات وربماً كان السبب الذي من أجله أقام الرومان وغيرهم المعارض العامة ) وكان أصحاب الحرف الصغيرة أكثر اغتباطاً ، يقو ، ون بعملهم مسرورين ، إذ يرون أن الذين أسعدهم الحظ بتجارة أو مال لا يعفرن من دفع زكاتها ، وأن حرفهم لا تعتبر وضيعة ، وأن أميرهم وصانع السلال يحترفان حرفة واحدة ، وليس بعد هدفه الحكمة في السياسة أميرهم وصانع السلال يحترفان حرفة واحدة ، وليس بعد هدفه الحكمة في السياسة

زيادة لمستزيد ولكيلا يذهب بعض المسلمين فى فهم الربا مذهباً خاطئاً ، ويقواون إن الرباكان مشروعا كالتجارة ، وأن تبادل التجارة نوع من الربا ، فيحجمون بذلك عن التجارة ويهملون شأنها تفادياً من مضارها – أنزل الله لهم فى كتابه الكريم : ﴿ وَأَحَلَ اللهُ النّبِيعُ وَحَرَّ مَ الرِّبِا ﴾ وجدا القانون يحرم على المسلم التعامل بالربا مطلقاً ، سواء أكان مع مسلم آخر ، أم مع مسيحى من الخاضعين لحكومة بلاده أم مع أجنبي يعيش بين ظهر انيهم ، ومن ينعم النظر فى نظم محمد المدنية ، ير من بلاده أم مع أجنبي يعيش بين ظهر انيهم ، ومن ينعم النظر فى نظم محمد المدنية ، ير من الأسباب القوية ما يحمله على الإعجاب بسداد شريعته ، وحكمة أحكامها ، وإليك البيان .

كان من الأحكام الموسوية ألا يتعامل إسرائيلي مع آخر بالربا لأن موسى عليه السلام لم يقصد توسيع دولته ، بلكان همه الإبقاء على رعيته متحابين غير متنازعين في رقعتهم الضيقة لكن محمداً عليه السلام — وهو صاحب الرسالة العامة — أراد دولة واسعة الأطراف ، فحرم التعامل بالربا مع جميع الأجانب الساكنين بلاد المسلمين ، لأنه لو أباحه — وكان بينهم كثير من المسيحيين وغيرهم — لكانت هذه الآفة ، وهي جني الثروة بسهولة عن طريق الربا ، قد أضعفت المسلمين ، وهددت دولتهم بالمشاحنات والخلافات ، التي تنشأ عادة عن الربا وجعلت الحكومة ظالمة مكروهة في نظر الأجانب ، فينزحون عن بلادها .

وهذا يذكرنى بقانون آخر من القوانين الإسلامية ، وهو تحريم القهار وجمع الثروة بأى نوع من أنواع المقامرة ، وهو يحرم ذلك لنفس الاسباب التى حرم من أجلها الخر ، لانها مجلبة للخلافات والفقر ، وتؤدى إلى إهمال واجبات الناس نحى الله ، فيتضح من هذا القانون كيف قدرت الشريعة الإسلامية العواقب القريبة والبعيدة لهذه الاشياء ، ولم تجز الأمور التى يربى ضررها على نفعها أو تسمح بتلك السفسفة التى تمادى فيها المسيحيون ، وآلت إلى تدمير ثروتهم وضياعها ، ولقد عرف الدين الإسلامي أهمية عبادة المسلم لله وجعمله دائماً نصب عينيه ، وعرف أن من يقام ويشغل نفسه بأمل الكسب أو خوف الخسارة لا بد أن يكون عرضة لترك الصلاة ، وبذلك يتردى في هوة عدم الندين ، ورأى أن الميسر بما يدره من كسب الصلاة ، وبذلك يتردى في هوة عدم الندين ، ورأى أن الميسر بما يدره من كسب

قد يغرى الناس بالغش، والغش معناه عدم الحوف من الله ومن الناس، وهوطريق عرم لجمع الثروة، وكذلك بين هذا الدين أن النفسالتي يستهويها المال والمتاع الزائل ويأخذ عليها مشاعرها تكون مهيأة لارتكاب كل أنواع الشرور والآثام، وأوضح أن المشاحنات والاختلافات الحاصة التي تقع بين الناس تؤدى إلى خسائر المجموع، وتودى بالاسر والمدن والمهالك، وأن الآلام والمتاعب التي تعقب خسران الأفراد لا تؤدى إلى هلاك القليل من الناس، بل بعم الجمع، وتحمل اليائس بالمعدم على ارتكاب أخطر الاعتداءات وأسسدها ضررا، إفيعود ضرر ذات على المجموع، وكذلك أذ أن العدوى قد تنتقل من المفامرين إلى غيرهم. وأن الناس مفطور ون بطبعهم على الأمل أكثر من الحرف ، وأنه، يميلون إلى الكسل أكثر من العمل، وأنهم مهملون واجبات الله بدلا من القيام بها، وأنهم يحاولون إسعاد أنفسهم طفرة بدلا من سلوك السبيل الدوى الذي نقوى إلى العمسيل والعقل: فلهذا سن هذا بدلا من سلوك السبيل الدوى الذي تظهر شدن في كو مه حرم على المسلم جميع ضروب المقامرة ، فهل من مد كر ؟

ولا يمكنى أن أحص ما فى أحكام الإسلام من ضروب الإصلاح والإرشاد، واكن من الثابت أن عنابنه بالتشريع قد تناولت حتى الطيرة والعرافة ، للإقدام على على أو الامتناع عنه ، السفتاح القرآن ، أو بإطلاق سهم فى السماء ، أو بسحب سهم — من عدة أسهم — مكنوب عليه إن الله لا يريد ، ولم يقبل هذا النبى العظم أن يستخدم المسلمون فى بباحثاتهم ويحكموا فى مناقشاتهم سوى العقل ، وقد ثبت فى عفي لهم أنه لا يوجد شى اسمه المصادفة أو الخطأ فى المقادير ، بحيث يصيب المراف ما فدر لغيره وأنه من السخف أن يتصوروا أن الله علم على ما فى علمه بطيرطائر أو بصياحه ، و بالطرق بالحصى ، أو فى مغابن اليد ومطاويها .

ولا تتسر هذه العجاء لبيان الأسسباب القوية والحكم البائغة التي انطوت في الأحكام الإسلامية ، و الناصة مزج السلطة المدنية بالسلطة الدينة .

ولو رجمنا إلى عقد ` القضاء والقدر لبهرنا مقدار النجاح الذي أحرزه المسلمون

فى فتوحاتهم ، لاعتصامهم بها ، فى حين أن التاريخ ينبئنا بما أصاب المسيحيين فى فرارهم من ساحة الوغى ، وهجرهم ديارهم وأرضهم ، لتخليهم عن هذه العقيدة .

على أننى أقرر — وأنا واثق مما أقول — أنها كانت عقيدة اليهود والمسيحيين الأول ، وقد أيدتها الآيات الواردة فى كل مِن العهد القديم والعهد الجديد .

وفى الحق لا يســـتوى جندى لا يخاطر بنفسه فى المعارك وجندى يعتقد أنه لا يموت إلا ميتــة واحدة ، وأنه لا يأتيه الموت قبل أجله ، وأن كل تدبير للخلق يتوقف على مشيئة الله ، وأنه لامصادفة ، وأنه لا يخطى ، إنسان إلا وقد قدَّر له ذلك .

# ١٢ — تأييد الله لمحمد صلى الله عليه وسلم وخذلان أعدائه :

أيد الله محمداً صلى الله عليه وسلم ، وعصمه من أعدائه ، وهم الجم الغفير ، والعدد السكثير ، وهم أحنق ما كانوا عليه ، وأشد طلباً لنفسه ، وهو بينهم مسترسل قاهر ، ولهم مخالط ومكاثر ، ترمقه أبصارهم شزراً ، وترتعد عنه أيديهم ذعراً .

فمن ذلك أنه جلس فى بعض منازله تحت شجرة ، فاخترط أعرابى سيفه عليه ، فأرعدت يده ، وسقط منها السيف ، ومعذلك عفا عنه المصطفى عليه الصلاة والسلام، فرجع إلى قومه قائلا : جئتكم من عند خير الناس !

وانفرد يوم بدر لأمر منا ، فتبعه رجل من المناغةين مصلتاً سيفه من قرابه ، فعصمه الله من شره ، وردكيده في نحره .

وقصده دعثور بن الحرث، وفي يده عضب مرهف الحدّ، في غزوة غطفان، فوقع لظهره، ثم هدى بعدها للإيمان.

وتواعده المشركون مرات عدة ، وأتوا للفاك به بكل حيلة ومكيدة : فمنهم من هرب وفر" ، ومنهم من وقع مغشياً عليه ، ومنهم من ضرب الله على عينيه ، ومنهم من سقط بين يديه .

ومنذلك أن قريشاً اجتمعت على قتله ، فخرج عليهم من بيه ، وحثا التراب على رموسهم ، وخلص منهم وهم له منتظرون : صم " بكم عمى فهم لا يبصرون .

وتبعه سراقة حين الهجرة يريد قتله — وقد جعلت قريش فيـــه وفى أبى بكر الجعاءل — فلمــا قرب منهما خرّعن فرسه بعد أن ساخت قوائمها مرتين ، فناداه بالأمان ، وقابله بالإحسان .

وجاء أبو جهل بصخرة ليطرحها عليـه ــ وكان إذ ذاك ساجداً وقريش تنظر إليه ــ فيبست يداه إلى عنقه ، ولم ينفعه « هبل » .

وجاءه مرة أخرى — وهو يصلى عليه الصلاة والسـلام — فلما قرب منه ولى ناكصاً على عقبيه .

ومن ذلك أن كلدة بن أسد أبا الأشد — وكان من القوة بمكان — خاطر قريشاً يوماً على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأعظموا له الخطر إن هو كفاهم ، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الطريق يريد المسجد ، فجاءه كلدة ومعه المزراق ، فرجع المزراق في صدره ، فعاد فزعاً ، فقالت له قريش: ما لك يا أبا الأشد؟ فقال : ويحكم ، أما ترون الفحل خلنى ؟ قالوا : ما نرى شيئاً . قال : ويحكم . فإنى أراه .

ومن ذلك أن كثيراً من اليهود والكهان أنذروا به صلى الله عليه وسلم وعينوه لأصحاب الأوثان ، وأخبروهم بأمره ، وحضوهم على قتله ، فعصمه الله تعالى منهم بنصره ، وحرسه بعينه التي لا تنام ، وكلاً ه بعنايته في الرحلة والمقام ، وجعل في أعناقهم أغلالا ، وألبسهم من الذل والهوان سربالا ، وكف أيديهم عنه إذ هموا ببسطها ، وحمى رسوله عليه الصلاة والسلام وكفاه : إ ﴿ أَلَيْسَ اللهُ بِكَافِ عَبْدَهُ ﴾ .

أتم الله التأييد لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فمكنه من توحيد أمة منقسمة إلى قبائل متعادية ، وجاءها بقانون كفل لها السلطان على جميع الامم ، بعد أنكانت فى حيز العدم ، ومحا العقائد الباطلة ، وأبدل بها ديناً بلغ من سمو مبادئه أنه لايزال يزيد وينمو فى كل يوم بنفسه .

تمت له هذه الأموركلها ، ولم يفقد منطهارة نفسه ولا سمو روحه مثقال ذرة ، ( هـ المثل السكامل )

ولم تفتن نفسه الطاهرة بنجاحه الباهر ، مع أن عشر معشار هـذا النجاح العظيم قد فتن كثيراً من الملوك والمشترعين والفلاسفة والقواد .

#### ١٣ \_ تكامل الفضل فيه:

كمله الله بالفضائل ، وحسبك دليلا ما يلي :

- (١) كمله بالسكينة الباعثة على الهيبة والتعظيم ، فكان صلى الله عليه وسلم أعظم مهيب فى النفوس ، حتى ارتباعث رسل كسرى من هيبته حين أتوه ، مع ارتباضهم وصولة الأكاسرة ، وعظمة الملوك الجبابرة .
- (ب) استحكمت محبة طلاقته فى النفوسحتى لم يقلمُ مصاحب، ولا تباعد عنه مقارب، فكان أحبَّ إلى أصحابه من الآباء والأبناء.
- (ج) مالت النفوس إلى متابعته ، وانقادت لموافقته ، وثبتت على شدائده ومصابرته ، ولم ينفر منه معاند ، ولا استوحش منه مباعِد إلا من ساقه الحسد إلى شـقوته ، وقاده الحرمان إلى مخالفته .
- (د) أوتى رجاحة فى العقل، وعلواً فى الهمة، وصدقاً فى الفراسة، فكان دائماً صحيح الرأى، جيد التدبير. ما استُنف ل فى مكيدة، ولا استَعجز فى شدة، بل كان يلحظ عواقب الامور فى المبادى، فيكشف عيوبها، ويُنجى من خطوبها.
- (ه) كانت حياته صلى الله عليه وسلم حياة ثبات فى الشــــداند ، ونفسه فى الختلاف الأحوال ساكنة : لا يتحير فى شـدة ، ولا يستكين لعظيمة أو كبيرة ، وكان مع قلة أعوانه يصابر صبر المستعلى ، ويثبت ثبات المستولى .

روى حماد بنسلمة عن ثابت عن أنس رضى الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلمقال: اخفت فى الله وما يخاف أحد، ولقد أوذيت فى الله وما يؤ ذى أحد، ولقد أتت على ثلاثون ما بين يوم وليلة وما لى ولبلال طعام يأكله ذوكبد، إلا شى واريه إبط بلال.

(و) إعراضه صلى الله عليه وسلم عن زخرف الدنيا والاكتفاء بالكافى منها :

فلم يمل إلى غَضارتها ، ولم يستمتع بحلاوتها ، وقد ملك من أقصى الحجاز إلى عدار الفرات ، ومن أقصى البين إلى شحر محمان ، وهو صلى الله عليه وسلم أزهد الناسفيما أيقتنى ويدخر ، وأعرضهم عما يستفاد ويحتكر ، لم يخلف عينا ، ولم يورث أهله وولده متاعاً ولا مالا ، ليصرفهم عن الرغبة فى الدنيا كما صرف نفسه عنها ، ولقد جاءت فاطمة رضى الله عنها إلى أبى بكر رضى الله عنه ، تريد الميراث فقال لها : صمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إنا لا نورك ما تركناه فهو صدقة ، شم قال لها : من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوله فأنا أعوله ، ومن كان ينفق عليه فأنا أنفق عليه .

- (ز) خفض جناحه للناس وهم له أتباع ، فكان يمتزج بأصحابه وجلسائه فلا يتميز عنهم إلا بإطراقه وحيانه ، وجليل سمته وروائه ، والقد دخل عليه صلى الله عليه ، وسلم بعض الأعراب ، فارتاع من هيبته ، فقال : خفيض عليك ، فإنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة ، ولعمرى إن هذا من شرف أخلاقه وكريم شيمه ، فهى غريزة فطر عليها ، وجبلة طبع بها ، لم تندر فترد ، ولم تحصر فتحد .
- (ح) رزقه الله الحلم والوقار ، ولقد منى بجفوة الأعراب ، وهم فى الجنموة من هم ، فلم تُحفظ عليه بادرة ، ولم يعرف حليم غيره إلا ذو عثرة ، ولا وقورسواه إلا له هفوة . أما هو فقد عصمه الله تعالى من نزغ الهوى ، وطيش القدرة ، ليكون بهامته رءوفا ، وعلى الخلق عطوفا . قد تناولته قريش بكل كبيرة ، وقصدته بكل جريرة ، وهو صبور عليهم ، معرض عنهم ولما ظفر بهم عام الفتح وقد اجتمعوا اليه قال لهم : ما ظنكم بى ؟ قالوا : ابن عم كريم ، فإن تعف فذاك الظن بك ، وإن تنتقم فقد أسأنا فقال صلى الله عليه وسلم : بل أقول كما قال يوسف لإخوته : لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين . وقال صلى الله عليه وسلم : اللهم قد أذقت أول قريش نكالا . فأذق آخرهم نوالا .
- (ط) حفظ صلى الله عليه وسلم العهد، ووفى بالوعد، فما نقض لمحافظ عهداً، ولا أخلف لمراقب وعداً، بلكان يرى الغدر من كبائر الذنوب، والإخلاف من مساوى. الشيم.

(ى) أوتى مر الحكمه البالغة والعلوم الجمة الباهرة مابهر العقول ، وأذهل الفطن : من إتقان ما أبان ، وإحكام ما أظهر ، فلم يعثر فيه بزلل وهو مع ذلك أمى من أمة أمية : لم يقرأ كتاباً ، ولا درس علماً ، ولا صحب عالماً ولا معلماً ، تأمل أنه أوجز المراد من شريعته في أحاديث أربعة :

الأول : ﴿ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وإِنَّمَا لِكُلِّ امْرَى مَا نَوَى ، والشَّانِي : ﴿ النَّحَلَالُ بَيِّن نَ ، والنَّحَرَامُ بَيِّن ، ويَدْنَبُهَا أَمُورٌ والشَّانِي : ﴿ النَّحَلَلُ لَا يَتِّن نَ مُولًا النَّحِمْلَى يُوشِكُ أَن \* مُشْتَبَهَات وَمَن يَحُمُ حُولَ النَّحِمْلَى يُوشِكُ أَن \* يُقْعَ فِيهُ ، .

والثالث: ﴿ مِنْ حُسُنِ إِسْلامِ الْمَـَرْ ِ تَـَـرْكَهُ مَا لا يَعْنيهِ › · والثالث : ﴿ دَعْ مِا يَرِيبُكُ إِلىٰ مَا لا يَرِيبُكَ ، ·

وحسبك هذا دليلا على صفاء جوهره ، وخلوص ُخـُـبره .

- (ك) لم يعزب عنه من قصص الأنبياء مع الآمم ، وأخبار العالم فى الأحقاب الحالية \_ صغير ولا كبير ، مع أنه لم يضبِطها بكتاب درسه ، ولم يتلقها عن معلم لقنه ، بل علمه الله وآتاه ذهنا صحيحاً ، وصدراً فسيحاً ، وقلباً شريحاً ، وتلك أداة الرسالة ، وميزة النبوة .
- (ل) أيد شريعته بأظهر دليل ، وأبانها بأوضح تعليل ، فما خرج منها ما يوجبه معقول ، ولا دخل فيها ما تدفعه العقول ، وإلى ذلك أشار صلى الله عليه وسلم بقوله: و'أوتيت جوا مِع الكلم ، واختصرت في النجيك مة الختصارا ،
- (م) أمر بمحاسن الأخلاق، ودعا إلى مستحسن الآداب، وحث على صلة الأرحام، وندب إلى التعطف على الضعفاء والأيتام، ونهى عن التباغض والتحاسد، وكف عن التقاطع والتباعد، فقال: «لا تتقاطع وا تدابَرُوا، وَلا تدابَرُوا، وَلا تَباغَضُوا وَكُونُوا عبادَ الله إخْواناً» لتكون الفضائل فيهم أكثر،

ومحاسن الأخلاق بينهم أظهر ، وإلى الخير أسرع ، ومن الشر أمنع ، وليتحقق فيهم قول الله تعالى : ﴿ كُنُسْتُم ْ خَيْرَ أُمَّةً أَخَيْرَ جَت ْ للنَّاسِ تَأْمُرُونَ ، والمُمَنْكَرَ ﴾ فيتكامل لهم صلاح دينهم ودنياهم ، ويصبحوا أثمة أبراراً ، وورثة أطهاراً ، وقادة أخياراً .

- (ن) كان واضح الإجابة ، ظاهر الحجة ، فلا يحصره عي "، ولا يقطعه عجز ، ولا يعارضه خصم فى جدال إلاكان جرابه أوضح ، وحبجاجه أرجح جاءه أبئ ابن خلف الجمحى بعظم نخر من المقابر قد صار رميما ، ففركه حتى صار رمادا ، ثم قال يا محمد ، أنت تزعم أنا وآباء نا نعود إذا صر نا هكذا ، لقد قلت قولا عظيما ما سمعناه من غيرك : من يحيى العظام وهى رميم ؟ فأنطق الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم ببرهان نبرته فقال : ﴿ يُحدِيها النَّذِي أَنْ شَاها أُوَّلَ مَنَ قَ وَهُو بِكُلِّ حَلَى عَلَيمٌ ﴾ فانصرف مبهوتا ، ولم يُحرْ جوابا .
- (س) حفظ الله لسانه من تحريف فى قول ، أو إيراد خبر يجانب الصدق ولم يزل صلى الله عليه وسلم مشهوراً بالصدق فى خبره ناشئاً وكبيراً حتى صار بالصدق مرقوماً ، وبالأمانة موسوماً ، ومن لزم الصدق فى صغره كان له فى الكبر ألزم ، ومن عصم منه فى حق نفسه كان فى حقوق الله تعالى أعصم .
- (ع) نقل أمته بمساجا. به من الدين عن مألوفها ، فأذعنت له النفوس طوعاً وانقادت خوفاً وطمعاً ، واجتمع الراغبون والراهبون على نصرته ، وقاموا بحقوق دعوته ، رغباً في عاجل وآجل ، ورهباً منزائل و نازل وبالرغبة والرهبة صارالدين مستقرأ ، والصلاح بهما مستمراً .
- (ف) أمر أمته بالاعتدال: فلم يمل بهم إلى الدنيا كما رغبت اليهود، ولا إلى رفضها كما ترهسبت النصارى، بل قال لأصحابه: « خير كم ه مَن لَمَ يُتر كُ دُنياهُ لآخر ته ، ولا آخر ته لدُنياه »: لأن الانقطاع إلى أحدهما اختلال، والجمع بينهما اعتدال، ولم يأمر أبداً برفض الدنيا كما يتقو ل المتخرصون، لأن منها يتزو د المؤمن لآخرته، ويستكثر فيها من طاعته، ولا نه لا يخلو تاركها من أن يكون

محروماً مضاعاً أو مرحوماً مراعى ، وهو فى الأولك آ، وفى الثانى مستذل ، تأمل هذه القصة : أثني على رجل بخير فى حضرة الرسول ، فقيل : كنا إذا ركبنا لا يزال يذكر الله تعالى حتى ننزل ، وإذا نزلنا لا يزال يصلى حتى نرفع . فقال الرسول : فمن كان يكفيه علف بعيره وإصلاح طعامه ؟ قالوا : كلنا ، فقال : كلكم خير منه .

( ص ) اتسع زمنه القصير لنشر الدعوة أولا سراً ثم جهراً ، وللحروب التى تطلبتها الدعوة بعد الهجرة ، ولتوضيح أحكام الدين ، فبين العبادات ، وأوضح الحدلال والمباح والمحظور ، وفصل ما يجرز وما يمنع من عقود ومعاملات ، حتى احتاج اليهود والنصارى فى كثير من معاملاتهم ومواريثهم إلى شرعه ، ولم يحتجشرعه إلى شرع غيره ، ثم مهد لشرعه أصولا تدخل فيها أحكام الحوادث المتجددة فى الازمنة والامكنة المتعددة ، حتى صار لما تحمله من الشرع مؤدياً ، ولما تقلده من حقوق الامة موفياً ، حتى لا يكون فى حقوق الله زلل ، ولا فى مصالح الامة خلل، كل ذلك فى زمن هوجز ، تم فيه هذا الامر الخارق المعجز .

# (ب) الأدلة الحسية

إلمامه بالمعجزات، ووجه الحاجة إليها

# ضرورة المعجزة للرسـول:

يأتى الرسل دائماً بعبادة تخالف عبادة أقوامهم، ويصدعون بأمور لا تجرى على سنتهم أو مألوف عاداتهم، وما بعث رسول فى قرم إلا كان الجهل ناشراً أعلامه، والشرملقياً بجرانه، ولهذا كانت رسالنه ساقة مصنية، وجهاده عنيفاً طويلا، ولكى تكون هذه الرسالة مضمونة النجاح، وذلك الجهاد مكالا بالفلاح، كان لا بدله من سلاح من الإقناع يشهره فى وجه مكابريه، ومصباح من البرهان يبدد به شبهات جاحدى رسالته ومعانديه، لكى تكون رسالته ثابتة قائمة، ومناط الثواب والعقاب

بعدها صحيحاً : ﴿ لِشَلاّ يَكُونَ لَلنَّاسِ عَلَى الله مُحجّة " بَعْدَ الرُّسُلُ ﴾ . ﴿ وَمَا كُنْنَا مُعَذَّ بِينَ حَتَّى نَبُعْدَتُ رَسُرُ لا ﴾ وللإقناع إحدى سبيلين : إما العقل والبرهان ، وإما المعجزة المبنية على خرق العادات ، وإذا كان البرهان العقلى لا يخضع له إلا ذو العقول المستنيرة ، والأذهان الصافية ، والقلوب المستشرفة للعرفان ، والنفوس المستعدة للإيمان ، فإن في البشر من ران الله على قلبه وطمس على بصيرته ، أو من أخدذ الجهل بضبعيه ، ووضعت حجب التقاليد غشاوة على عينيه ، فهؤلاء لا يصلح لدعوتهم إلا أن يروا أمراً خارقاً ، وبلمسرا بأيديهم شيئاً متصوراً بالعقل ، معجزاً للبشر ، فيتا كد المطمئن ، ويطمئن المتردد ، وتقوم الحجة على الجاحد المعاند .

#### حقيقة المعجزة :

والمعجزة فى تعريفها وحدها ، هى أمر خارق لنواميس الكون ، خارج عنسنن الوجود التى عرفها الناس ، واصطلح عليها الخلق ، يجريها الله على يدرسوله ، تصديقاً لدعوته ، وإقناعاً للمرتابين فى رسالته . . . والاساس فيها أن تكون غير خاضعة لناموس معروف ، أو مقيدة بنظام مألوف ، ومخطى ، من يحاول أن يقربها للأذهان ، بأن يدخلها تحت قانون ، أو يخضعها لسنن الوجود ، لانه بذلك يبطل حقيقتها ، ويسقط حجة حاملها ، ويردها إلى الظواهر العلمية ، أو يلحقها بأعمال السحرة ، أو حيل المشعوذين .

# كيف تقع المعجزة للرسـول:

والرسول لا يستطيع أن يأنى بالمعجزة من نفسه ، أو اقتراحاً من عنده ، إذ الأمور التي تقع بها إنما هي مما تفرد به جل شأنه ، واختص بها تعالى وحده ، فهو قد تفرد بالعلم : ﴿ أَحَاطَ بَكُلُ شَيْءَ عَلَيْماً ﴾ واختص بالغيب : ﴿ عَالَمُ النَّغيب فَعَلَمُ النَّغيب فَكَلُ مُنَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

ولكن الرسول قد يمنحه الله من صفاته ما يريد ، ويحرى على يديه من المعجزات ما يشاء ، فى ملابسات خاصة ، وأحوال مقصودة فأحياناً يسمعه ما لا يسمع غيره كاوقع لموسى ، ومرة يقدره على ما لم يقدر عليه سراه كما حدث من إبراء الأكمه لعيسى ، وآونة يطلعه من غيبه على ما لم يطلع عليه غيره ، كما أخبر محمداً صلى الله عليه وسلم بكثير من الغيوب .

# أنواع المعجزات :

ومعجزات الرسل صلوات الله عليهم في عمومها تنقسم أقساماً ،كل تقسيم باعتبار خاص: فهي تارة تنقسم إلى عقلية معنوية كالقرآن ، أو حسية كفلق البحر ، وإخراج الناقة من الصخر ، وتارة ينقسم إلى ما يكون من نوع قدرة البشر ، وفى نطاق شأو الخلق ، ولكن الله يصرفهم ، ويوقف قدرتهم ، كصرف المشركين عن تمنى الموت: ﴿ قُلُ أَن كَانَت مُ لَكُمُ الدَّارُ الآخِرة ُ عند الله خالصة من دون انتَّاس فَتَمَنَّو ُ الْمُموت إِنْ كُنْتُم صَادِقينَ ﴿ وَلَن أَيْدَهُ مِن لَكُمْ الظَّالِينَ ﴾ وإلى ما يكون يَتَمَنَّوهُ أَبَداً بَمَا قَدَّمت أيده من والله عليم الظَّالِين ﴾ وإلى ما يكون يَتَمَنَّوهُ أَبَداً بَمَا قَدَّمت أيده من والله عليم الظَّالِين ﴾ وإلى ما يكون

ومرة تنقسم إلى ما يكون فى الجهات العلوية كما حصل من انشقاق القمر لمحمد، ورد الشمس ليوشع، وإلى ما يكون فى الجهات الأرضية كنبع الماء من بين أصابع محمد، وكتكليم الشجر له، وتسبيح الحصى بين يديه.

#### خصائص محمد من بين الأنبياء:

والانبياء يختلفون كثرة وقلة فى ظهورهذه المعجزات وخوارق العادات بحسب أحوالهم، وطبيعة أزمانهم، وأحوال أنمهم وشـــعوبهم، فبعضهم لا نعلم له إلا معجزة واحدة كصالح وهود، وبعضهم كان له أكثر من معجزة كعيسى وموسى، ولكن محمداً صلى الله عليه وسـلم كان أكثر الانبياء معجزات وأظهرهم آيات، وأوضحهم خوارق عادات، اشتملت معجزاته على المعقول والمحسوس، والعلوى والسفلى، والناطق والصامت، والمتحرك والساكن، فمنها معجزات ذهبت بذهاب زمانها، ومنها معجزات ظلمت على وجه الدهر ساطعة بنورها وبرهانها، ذلك لانه صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء، ورسالته هى خاتمة الرسالات، وهى الباقية على وجه الأرض، حتى تبدل الأرض غير الأرض والسماوات.

ومعجزاته صلى الله عليه وسلم لايحيط بها ضبط ، ولا يحدها إحصاء بعضها نقل إلينا متواتراً ، وعلم لنا قطعاً كالقرآن : فقد وصل إلينا بطرق لا يستطيع الشك أن يدخلها ، ولا يمكن للريب أن يأخذ سبيله إليها ، وبعضها رواه العدد ، وشاع به الخبر ، وتناقله المحدثون والرواة ، وحمله نقلة السير والأخبار ، ولا سبيل إلى الشك في هذه الآيات ، أو الطعن في صحة تلك المعجزات البينات ، إذ كان وقوعها على ملا من الناس في الغزوات والمجالس ، وفي مجامع العساكر والمحافل ، رواها الرواة ، وعلم بها صحابة رسبول الله ، ولم يؤثر عن واحد منهم أنه خالف الراوي فيما رواه أو أنكر عليه ما حكاه ، وهم المنزهون بالسكوت على الباطل ، أو الإغضاء على الكذب ، ولا سيما في كل ما يمس رسول الله ، أو يلابس أعماله وأقواله ، فسكوت في كل ما يمس رسول الله ، أو يلابس أعماله وأقواله ، فسكوت

الساكت منهم كنطق الصامت: فلا وزن لمن يداخله الريب فى معجزاته، ولا قدر لمن يحاول أن يطمس شيئاً من آياته:

ما ضر شمس الضحي في الأفق طالعة ألا يرى ضوءها من ليس ذا بصر

#### دلائل للرسول تقوم مقام المعجزات :

وعلى أنه صلى الله عليه وسلم قد انفرد من بين الرســل بدلائل على نبوته كانت تقوم مقام المعجزات . كتبشير الأنبياء به قبل بعثه فى كتب الله المنزلة وعلى ألسنة رسله البررة ، وإن أنكره الاحبار ، وحرفه الرهبان : ﴿ الَّذِينَ يَتَّبعُـونَ َ الرَّسُولَ النَّيَّ الأمِّيَّ النَّدي يَجِدُونهُ مَكَنْتُوباً عنْدِدَهمْ في التَّوراة والإِنْجيل يَأْمُرُهُمْ بالْمَعْرُوف ويَسْهاُهُم عَنِ الْمُسْسَكُر وَيُحــلُ لَمُـُمُ الطَّيِّبات وُبِحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَانَثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إصْرَهُمْ وَالْأَغْدُلُ النَّتي كانت عَلَيْهِم فالنَّذينَ آمندُوا بهِ وَعزَّرُوهُ وَنَصرُوهُ وَاتَّبَعْدُوا النُّورَ الَّذِي أَنْزِلَ مَعهُ أُولَـٰنَكَ مُهُ المُفْلِحُونَ ﴾ . ﴿ وَإِذْ قَالَ عِيسى ا بن مُرْيمَ يا بَنِي إِسْرا إِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقاً لِمَا بِينَ يَدَى مَنَ التَّوْرِاةِ ومُبْرَشِّراً بِرَسُول يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ ﴾ الافتراء ، قال عبد الله بن سلام : لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة جنته لأنظر إليه ، فلما رأيت وجهه عرفت أنه ليس وجه كذاب ، وكما ظهر منحسن سيرته ، وكمال نحيزته ، وانســـجام طبعه ، ورجاحة عقله ما يدفع إلى الإيمان به ، ويرغب في تصديق ما يدعو إليه ، جا. في خبر الجلندي ملك عمان أا بلغه أنرسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو د إلى الإسلام ، قال الجلندى : والله لقد دانى على هذا النبي الأمي أنه لا يأمرُ بخير إلا كان أول آخذ به ، ولا ينهي عن شر إلا كان أول تارك له ، وأنه يَغلب فلا يبطر و بغلب فلا يضجر ويغي بالعهد ، وينجز الموعود ، وأشهد أنه نبي ، فإنه قد تفرد أيضاً في رسالاً له تعجزات ، وتميز عنهم بعلامات .

وإنا لنورد عليك غيضاً من فيض وقلا من كثر ، على مقدار ما تســتضىء به جرانب نفسك ، وحسبك من الزاد ما بلغك المحل .

# معجزاته صلى الله عليه وسلم

#### القرآن :

ارتفع مقامه صلى الله عليه وسلم بهذه المعجزة ، واختص بهذه الآية ، الجديدة على وجه الزمان ، الباقية على كر الأيام ، اختارها له جل شأنه ليظل بها الدليل قائماً ، والإعجاز مستمراً ، إذ كانت رسالة محمد هى الباقية وشريعته هى الخالدة ، فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ما من الأنبياء نبي إلا وقد أعطى من الآيات ما مشله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أو تيت وحياً أوحاه الله إلى فأرجو أن أكرن أكثرهم تابعاً يوم القيامة » وتوضيحه أن الأنبياء عليهم السلام كل منهم قد أوتى من الحجج والدلائل على صدقه ، وصحة ما جاء به عن ربه ، ما فيه كفاية وحجة لقرمه الذين بعث إليهم ، سواء الذين آمنوا به ففازوا بثوابهم ، أو جحدوا فاستحقوا عقوبة كفرانهم ، وإنما كان كل الذي أوتيه أي جله وأعظمه الوحي فاستحقوا عقوبة كفرانهم ، وإنما كان كل الذي أوتيه أي جله وأعظمه الوحي الذي أوحاه الله إليه ، وهو القرآن الحجة المستمرة القائمة في زمانه وبعده ، فإن البراهين التي كانت للأنبياء قد انقرض زمانها ، وفات أوانها ، ولم تبق إلا أخبارها والحكايات عنها .

وقد أسلفنا من الكلام في وجوه إعجاز القرآن ما فيه مقنع .

وقد كانت هذه المعجزة الخالدة العجيبة ، كافية للدلالة على صدقه وشاهدة على صعة رسالته ، ولكن الله عززها بمعجزات غيرها حسية ، ليزيد فى إيمار للؤمن ويدحض من حجة الجاحد ، ويفل من غرب المعاند .

#### انشقاق القمر:

#### تيسير المـــاء لقومه على يديه :

- (1) عطش الناس يوم الحديبية ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة ، فتوضأ منها وأقبل الناس نحره ، وقالوا ليسعندنا ماء إلا فى ركوتك فوضع النبى صلى الله عليه وسلم يده فى الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه ، كأمثال العيون فشرب القوم ، وتوضئوا ، وكانوا ألفاً وخمسائة .
- (ب) أصاب الناس شدة من العطش فى جيش العسرة ، حتى إن الرجل لينحر بعيره فيشرب عصير فر ثه من فرط العطش ، فرغب أبو بكر فى الدعاء إليه ، فرفع يديه بالدعاء ، فلم ترجعا حتى أتت السماء من أديمها بما لا يحصر ، فشربوا وارتووا ، وملاوا ما معهم من الآنية .
- (ج) أصابت الناس مخصة فى بعض مغازيه ، فجمع من الآزواد ما ربضة العثر توازيه ، ثم دعا الناس بأوعيتهم الخلية ، فسلم يبق فى الجيش وعاء إلاّ ملى وبقيت بقيته .

#### تكثير. للأطعمة :

(١) قال أبو هريرة: والله إن كنت لأعتمد بكبدى على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع ، ولقد قعدت يوماً على طريقهم الذي يخرجون منه ، فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله عز وجــل ، ما سألته إلا ليستتبعني فلم يفعل ، فمر عمر رضي الله عنه فسألته عن آية من كتاب الله ماسألته إلا ليستتبعني غلم يفعل ، فمر أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فعرف ما في وجهي وما في نفسى ، فقال : أباهريرة ، قلت له : لبيك يارسول الله ، فقال : الحق ، فاستأذنت ، فأذن لي ، فوجدت لبناً في قدح ، قال : من أنن لكم هذا اللبن ؟ فقا وا : أهداه لنا فلان أو آل فلان ، قال : أبا هريرة ، قلت : "لبيك يا رسول الله ، قال : انطلق إلى أهل الصفة فادعهم لى ، قال : وأهل الصفة أضياف الإسلام لم يأووا إلى أهل ولا مال . إذا جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية أصاب منها وبعث إليهم منها . وإذا جاءته الصدقة أرسل بما إليهم ، ولم يصب منها شيئًا ، قال : وأحز ننى ذاك ، وكنت أرجو أن أصيب من اللبن شربة أتغذى بها بقية يومى وليلتى ، وقلت : أنا الرسول ، فإذا جاء القوم كنت أنا الذي أعطيهم ، وقلت ما يبقى لى من هذا اللبن ، ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله بد، فانطلقت فدعوتهم، فأقبلوا، فاستأذنوا فأذن لهم ، وأخذوا مجالسهم من البيت ثم قال : أبا هريرة ، خذ فأعطهم . فأخذت القدح فجعلت أعطيهم ، فيأخذ الرجل القدح فيشرب حتى يروى، ثم يرد القدح ، حتى أتيمت على آخرهم ، ودفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأخذ القدح فُوضعه في يده ، وبقي فيه فضلة ، ثم رفع رأسه و نظر إلى وتبسم ، وقال أبا هريرة ، فقلت : لبيك ما رسول الله . قال : بقيت أنا وأنت ، ففلت : صدقت يا رسول الله . قال : فاقعد فاشرب، قال: فقعدت فشربت، ثم قال الشرب، فشربت، فماز ال يقول لى: اشرب، فأشرب حتى قلت : لا والذي بعثك بالحق، ما أجد له في مسلكا ، قال : ناولني القدح ، فرددت إليه القدح ، فشرب من الفضلة .

(ب) أتى أبو طلحة رضى الله عنه بمدّين من شعير ، فأمر به فصنع طعاماً ، ثم قال لانس بن مالك : يا أنس انطلق فائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فادعه فأتى

رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عنده ، فقال : إن أباطلحة يدعوك إلى طعامه ، فقام وقال للناس قوموا فقاموا وأنس يمشى بين أيديهم حتى دخلوا على أبى طلحة ، فلما رآهم قال لأنس : فضحتنا ! قال : إنى لم أستطع أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره ، فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم : اقعدوا ، ودخل عاشر عشرة فلما دخل وأتى بالطعام وأكل معه القوم حتى شهم عامرة مكانكم ، حتى دخل القوم كلهم وأكلوا ، وفضل لأهل البيت قوموا وليدخل عشرة مكانكم ، حتى دخل القوم كلهم وأكلوا ، وفضل لأهل البيت ما أشبعهم ، وكانوا نيفاً وثمانين .

#### شفاؤه لبعض الأمراض:

- (١) أصيبت عين قتادة يوم أحـد ، حتى وقعت على وجنته ، فردها صلى الله عليه وسلم .
- (ب) رمدت عینا علی یوم خیبر ، فنفث فیهما فأصبح رمده کأر لم یکن شیئاً یذکر .
- (ج) انكسرت ساق ابن الحـكم يوم بدر ، فنفث عليهـا ، فبرأ لوقته ، ولم يحصل له ألم .

#### ا نقياد الشجر له :

- (۱) دنا أعرابى من النبى صلى الله عليه وسلم ، فقال يا أعرابى : أين تريد؟ فقال : إلى أهلى ، قال : هل لك إلى خير؟ قال وما هو؟ قال : تشهد أن لا إله إلاالله وحده لا شريك له ، وأن محمداً عبده ورسوله ، قال : من يشهد لك على ما تقول؟ قال هذه الشجرة ، وهى بشاطى الوادى ، فأقبلت تخد الأرض حتى قامت بين يديه ، فاستشهدها ثلاثاً ، فشهدت أنه كما قال ، ثم رجعت إلى مكانها .
- (ب) كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقوم على جذع ، فلما صنع له المنبر ، وقام عليه ، سمع لذلك الجذع صوت كصوت العشار ، حتى جاء النبى صلى الله عليه وسلم ، فوضع يد، عليه فسكت .

#### سقوط الأصنام بإشارة من قضيب كان في يده :

كان حول الكعبة ثلاثمانة وستون صنماً ، أرجلها مثبتة بالرصاص فى الحجارة تثبيتاً محكماً ، فلما دخل عام الفتح إلى المسجد الحرام ، جعل يشير بقضيب فى يده إلى تلك الاصنام فوقعت لوجوهها وظهورها حسب إشارته .

#### استجابة|الله لدعواته:

(١) دعا لأنس بالبركة ، وتكثير الولد والمال ، فلم يعلم أحد نال من كثرة الولد ورخاء العيش ما نال .

- (ب) قال للنابغة الجعدى : لا يفضض الله فاك ، فأدرك بدعائه غاية تعلو على الأفلاك ، وعمِّر وكان أحسن الناس ثغراً ،كلما سقطت له سن نبتت له أخرى .
- (ج) دعا لابن عباس بالتفقه فى الدين وعظيم التأويل، فكان بعد يسمى حبر الامة .
  - ( د ) ودعا على كسرى بتمزيق ملكه ، فنمزق . وتشتت شمل ذريته وتفرق .

## الإسراء والمعـراج

خليق بنا أن نختتم بحث المعجزات بكلمة(١) فى الإسراء والمعراج.

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله . وعلى آله وأصحابه .

إن الناس اليوم يقدسون عقولهم ، ويسيرون وراء ما يمليه عليهم علمهم القاصر. و نظرهم الضعيف . وكل من سار وراء عقله ، ووزن كل ما جاء عن الرسول بميزان فكره ، قلما يؤمن إيما نا صحيحاً ، فإذا راقك من العقل ما يشقشق به فى بعض الأحيان لم يلبث أن يسوءك منه ما مهذى به فى وقت آخر ، ولا غرو فالجهل حليف الإنسان ،

<sup>(</sup>١) هذه الـكلمة القيمة لحضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الكبيرالشيخ يوسف الدجوى.

والضعف لازم من لوازم البشرية ، وقصور العلم من صفاتها الذاتية ، وأعراضها اللازمة . وكل من لم يصدق إلا بما وصل إليه عقله ، وبلغته حدود علمه ، ليسمؤمناً بالرسول على الحقيقة ، وإنما هو مؤمن بعقله .

وما جاءت الرسل إلا لتخبرنا بما وراء الطبيعة ، مما لم تصل إليه العقول التي لا تستمد معلوماتها إلا من المحسوسات ، وما تنتزعه منها من المعقولات الثانبة ، مما هو راجع إليها ومتوقف عليها ، ومقدورات الله لا نهاية لها ، وعوالمه لا حد لهما ، ولكل عالم قانون يخصه .

فمن الخطأ البين الحكم على عالم من العوالم بأحكام عالم آخر . وإذا كنا نرى من بعضاً نواع الحيوان ما لا يعيش إلا فى الماء ، ومن بعضها ما لو مكث فى البحر لمات ، ومن بعضها ما يقتله ، ثانى أوكسيجين » كالإنسان ومنهاما يقتله « الأوكسيجين » ككثير مر . الحيوا نات الدنيا — ولعلنا كنا لا نصدق ذلك قياساً على أنفسنا ، لولا مشاهدتنا إياه — فكيف بما لم نقف له على عين ولا أثر من العوالم الأخرى التي تحس والتي لا تحس ! .

وإنى لأعجب لهم كيف يتبجحون ، ويحكمون فى كل الأشياء بالأحكام الجازمة ، اعتماداً على بضع قوا نين وصلوا إلى ظواهرها من قرانين هذا الكون التى لا يحصيها إلا الله ، ولا يدرى كنهها غير مبدعها الذى لأحد لقدرته ، ولا نهاية لعلمه ! .

وايت شعرى بعد ذلك كله ، أى عقل يحكمه فيما ورد عن الشارع ؟ أهو عقل الأفراد أم عقل الجماعات ؟ وما هو الضابط إذا اختلفت العقول وليس هناك نوعمن الأنواع وقع التفاوت بين أفراده مثل نوع الإنسان الذى هو مظهر المتناقضات ، ومجمع العجائب والغرائب . وقد خاطب الله الخلق جميعاً بهوله : (وما وتيتم من العلم إلا قليلا) ويقول فى حق الإنسان : (إنه كان ظلوماً جهولا).

وإننا لنرى فى تخبطه وتناقضه . وارتباكه فى أحواله ، واضطرابه فى أعماله ، الدليل الساطع على أنه مخلوق من الطيش والجهالة ، والعجز والقصور فعلام تلك الكبرياء ، وهو من الضعف بحيث يرثى له ، ويشفق عليه ! .

#### الموضــوع

لا يستند هؤلاء المنكرون إلا إلى الاستبعاد العقلى، وقياس الغائب على الشاهد، وإرجاع ما لم يعلموا إلى ما علموا ، والجاهل لا يعرف قدر نفسه ، ولا قدر العلم ، ويعتقد أن كل ما خرج عن دائرة علمه فى دائرة العدم : (بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ، ولمنا يأتهم تأويله ) ومن الغريب الذى يؤسف له ، أنهم إذا سمعوا أن بعض الأوربيين يريد الوصول إلى القمر ، ويفكر فى إعداد العدة لذلك ، لم يتحرك منهم ساكن ، بل ربما انتصروا لما سمعوا وقالوا : إن العلم يلد العجائب ، والا كتشاف يأتى بالغرائب ، ولكنهم إذا سمورا أن الرسول عرج به إلى الدماء ، قامت قيامتهم ، وهدرت شقاشقهم ، وظهر كل ما فى نفوسهم الضعيفة من خبث وإلحاد .

وسنتكلم معهم بما يخضعون له إذا سمعوه عن سادتهم الأوربيين ، الذين لم يعلموا علمهم ، ولا أحسنوا محاكاتهم .

أما الكلام من الجهـة النقلية ، فأظنه لا يعنيهم كثيراً ، ولا يقنعهم كثيراً أو قليلا ، ومع هذا فسنقول فيه كلمة موجزة ، من أجل الفريق الثانى الذى ينتسب إلى العلم ، ولا يمكنه الخروج عرب الكتاب والسنة ، ولكنه يؤو ل ويحرف اغتراراً ببعض الروايات ، وإجابة لنزعة عنده ، وعقيدة لديه لا تبعد كثيراً عن عقيدة الماديين، وإن كان مذبذباً بين ذلك ، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ، فنقول :

إن من قال: إن الإسراء بالروح ، تمسك ببعض روايات مطعون فيها ، كرواية عائشة (رضى الله عنها) التى ردها الحفاظ ، وقالوا: إنها غير صحيحة من وجوه عدة ، لا نطيل بها الكلام . وكرواية شريك بن أبى نمر ، التى طعن فيها الحفاظ بما يطول شرحه ، وليس غرضنا إلا أن نشير إلى ذلك إشارة خفيفة ، يعرفها ذلك الفريق من الشيوخ المتفيهقين . والعالم كل العالم من لا يتأثر بكل ما رآه ، أو يهو ش بكل ما روى . بل العالم كل العالم من يعرف المقبول والمردود ، والصحيح والضعيف .

ويجمع بين الروايات المختلفة إذا أمكن الجمع ، ويرجح الراجح ويسقط المرجوح إذا تعذر التوفيق .

وما أدرى كيف يقبل الذوق السليم أن الإسراء كان بالروح ، بعد قول الله تعالى: ( سُبْحَانَ الَّذَى أُسْرَى بَعَبْدِه لَيْـلاً منَ الْمَسْجَدِدِ الْحَرَامِ إلى الْمَسْجِدِ الْاقْصَى النَّذَى بَاركُنْمَا حَوْلهُ ، لِنُسِريَهُ من آيا تِنمَا ، إنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ النَّبَصِيرُ ﴾ . السَّميعُ النَّبَصِيرُ ﴾ .

فها أنت ذا ، ترى الآية الكريمة قد افتتحت بسبحان المشعر باستعظام الكان من الأمر ، والتعجيب منه لجلاله . وذلك اللفظ لا يصحمو قعه ، ولا يتناسب وبلاغة القرآن الحكيم ، إلا إذا كان الأمر غير معهود ، ولا مقدور لأحد من البشر .

ولو كان الإسراء بالروح فقط ، لم يكن ثمة ما يقتضى هدذا الاستعظام وذلك التعجيب ، إذ لا خطورة في إراءة النبي صلى الله عليه وسلم آيات ربه فى نومه ، فإن هذا أمر يقع لكل أحد ، بل قد يرى الإنسان فى نومه رب العزة الذى هو أكبر من كل شىء ، وإنما يظهر وجه الاستعظام والتعجيب لو قلنا : إن ذلك الإسراء كان بالجسد والروح ، كما هو ظاهر لكل ذى فطرة ظاهرة وعقل سليم .

ثم تراه يةول (أسرى) وهو لا يقال فى النوم كما قال القاضى عياض، لان ما يقع فى النوم، إنما هو تخييل وضرب مثل لا غير. ولا يحسن أن يعبر عن ذلك بأنه أسرى به، وإنما يحسن ذلك إذا أسرى به ليلا إسراء حسياً على ما هو معهود ومعروف.

ثم يقول ( بعبده ) وهى نص قاطع فى الموضوع ، لأن العبد لا يطلق فيما تعرفه العرب ، إلا على الشخص المكوّن من الزوح والجسد ، ولم يعهد فى لغية العرب إطلاقه على الروح فقط ، فهم لا يعرفون من العبد إلا الشخص المحسوس المنظور ، كما فى توله تعالى : ﴿ أَرَأَيْتَ النَّذَى يَنْهُمَى \* عَبْداً إِذَا صَلَّى ﴾ ؟ وتوله : ﴿ وأَنَّهُ لمَنَا قَامَ عَبْدُ اللهِ يَدْعُدُوهُ ﴾ ، إلى غير ذلك .

ثم يقول: ﴿ لِنُدُرِيمَهُ مَنْ آيَا تَنَا ﴾ ويقول في سورة النجم ﴿ أَفَتُ الرُونَهُ عَلَى مَا يَرِي \* وَلَقَدُ وَآهُ نَزَلَةً أَخْرَى \* عَنْدَ سِدْرَة المُنْتَهَلَى \* عَنْدَهَا جَنَّةُ الْمُمَاوِلَى \* إِذْ يَغْشَىٰ السِّدْرَة مَا يَغْشَىٰ \* مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغْنَى \* لَقَدَ وَأَى مَنْ آيَاتِ رَبِّهُ الْكُ بُرِي ﴾

ولا شك عند من له ذوق سليم ، أن هـذه الآيات الكريمة تدل على أن النبى صلى الله عليه وسلم أسرى به إلى بيت المقدس ، وأنه عرج به إلى السموات العلى بمحسمه وروحه ، وأنه رأى جبريل عنـد سدرة المنتهى ، وأنه رأى من آيات مربه الكبرى .

وإنى أستحلفك بعلمك وذوقك وإنصافك ، أن تنظر معى إلى قوله : ﴿ أَفْتُهَارُ وَنَهُ عَلَىٰ مَا يَرْكَ ! ﴾ ثم قل لى بعد ذلك ماذا ترى . أفيسهل عليك أن تسلم أن المراء والجدال كانا فى رؤيا منامية ؟ وهل يكون فى رؤيا الروح وحدها فى النوم جحود ، ومجادلة ؟ وهل لذلك وقع عند القانل والسامع ، حتى تذكر فيه تلك الآيات ، وتحصل به تلك المجادلات ، وينو م بشأنه فى القرآن هذا التنو به العظيم ؟ وهل عهد مثل ذلك فى الرؤى المنامية ؟ وهل ينكرون على أنفسهم ذلك ، حتى ينكروه عليه صلى الله عليه وسلم .

لاشك أن مناكرتهم ومجادلتهم ، ماكانت إلا لعلمهم أنه يدعى أن ذلك كان مقظة لا نوماً ، فهذا محل الاستبعاد والاسننكار ، لأنه غير معمود لديهم ، ولا هو في متناول قدرتهم .

أما أحلام الأرواح ، فيجوز أن تقع لكل امرى ، حتى المشركين أنفسهم ، وهل ينكر الله عليهم إنكارهم بقوله : ﴿ أَفَـتُمَارُ وَنَهُ عَلَى مَا يَرَى ! ﴾ ويترعهم على بجادلتهم بالباطل ، ويقسم أن صاحبهم ما ضل وما خوى ، ويقول : أنه رأى ، ولا يليق أن تماروه فيما رآه — هل يكون كل ذلك لرؤيا منامية ؟ وهل يتول المنكر : إن رؤيا جبريل في المرة الأولى التي جاءت في الحديث الصحيح — حين رآه صلى الله

وهل يقال ذلك إذا كانت إحدى الرؤيتين صادقة والآخرى حلماً ؟ وهل يحسن أن تجعل الضمير في قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ رَآهُ نَدْرُلَةً أَخْرُى ﴾ لروح النبي دون جسده وتغاير بينه وبين ما قبله وما بعده من الضمائر العائدة على شخصه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لا على روحه فقط ؟ وهل يسهل عليك أن تقول : إنها رؤيا منامية ، مع قوله تعالى : ﴿ مَا زَاعَ السَّصَرُ وَمَا طَغَلَى ﴾ ؟ وهل يقال ذلك في حلام النائمين ؟ اللهم إن ذلك لا يقوله إلا الواهمون ، وهل يقال في الرؤيا المنامية : ﴿ وَمَا جَعَلْمُنَا الرُّوْيَا النَّي أَرَيْمُنَاكُ إلا الواهمون ، وهل يقال في الرؤيا المنامية : ﴿ وَمَا جَعَلْمُنَا الرُّوْيَا النَّي أَرَيْمُنَاكُ إلا الواهمون ، وهل يقال في الرؤيا المنامية : ﴿ وَمَا جَعَلْمُنَا الرُّوْيَا النَّي أُرَيْمُنَاكُ إلا الواهمون ، وهل يقال في الرؤيا المنامية : المنام فتنة لأحد ، فإن كل إنسان يرى بروحه ما شاء الله أن يرى من الكون ، في المنام وما معناه .

وأما التشبيه بلفظ الرؤيا دور الرؤية ، فقد رده أهل اللغة ، واستشهدوا عليه بقول الشاعر :

#### ورؤياك أحلى في المنام من الغمض \*

على أنه جاء فى القصة ما هو قاطع فى الموضوع ، فإن النبى صلى الله عليه وسلم لما أخبرهم بذلك هاج هاتجهم ، وقامت قيامتهم ، فمنهم الواضع يده على رأسه تعجباً ، ومنهم المصفق ، ومنهم القائل له : لقد كان أمرك أيماً (أى قريباً) قبل هذا . حتى ورد أنه ارتد بعض من كان قد دخل فى الإسلام . فهل ترى – أيدك الله – أن ذلك كله كان من أجل رؤيا منامية ؟ .

بل فى القصة ما هو أكثر من هذا ، وهو أنهم سأنوا النبى صلى الله عليه وسلم عن عيرهم التى كانت فيها تجارتهم ، فأجابهم صلى الله عليه وسلم بأنه مر بها وقد ند منها بعير فانكسر، وأنه مر بعير أخرى قد ضلوا ناقة لهم، وكان معهم قدح من المانه،

فشربه صلى الله عليه وسلم وقد سألوهم عند ما قدموا مكة ، فصدقوا ذلك كله ، وفى القصة أكثر من هذا .

فهل ترى أن الروح شربت الماء من القدح ؟ وهل يمكننا أن نقبل أنهم يسألونه عن عيرهم ، وعن بيت المقدس وأبوابه وكل ما يتعلق به ، إذا كانت الرؤيا منامية ؟ . وأى علاقة بين رؤيا المنام وبين عيرهم التي تجيء من الشام ؟

ولا نزال نقول : أى معنى لقصة قدح الماء ، إذا كانت الرؤيا منامية ؟ وأظنأن هذا القدركاف للمنصف . ولو شئنا لأطلنا .

#### الفريق الأول الذي يتمسك بالشبه العقلية :

يقول هذا الفريق: إنه يستحيل العروج إلى السماء، لأن بيننا وبينها كرة نارية، كما قرره الفلاسكة الأقدمون، ونقول لهم: إن ذلك خيال لم يقم عليه برهان، وفلاسفة العصر الحاضر ينفون ذلك نفياً باتاً. فهذا كاف فى إسقاط ذلك الزعم: وستسمع عنه جواباً آخر مشتركا دافعاً للشبه كاها.

ويقول الفلاسفة المحدثون في استحالة ذلك: إن الهواء يرتفع عن الأرض بضعة آلاف من الأمتار، فإذا وصل الإنسان إلى ذلك الحد لا يمكنه أن يبتى، لأنه لا يجد من الهواء ما يتنفس به، فلا بد أن يموت وقد وصلوا بطائراتهم إلى ما يقرب من هذا الحد فخرج الدم منهم بهيئة منكرة، لنقص الضغط الجوى هناك.

ونة ول فى دفع هذه الشبهة إن ذلك مسلم لانمارى فيه ، ولكن هناك قو انين أخر لا يعرفها الماديون ، ومحال أن يصل إليها الطبيعيون ، ذلك أن الأرواح الإنسانية : من عالم آخر ، لا تسرى عليه قو انين هذا العالم فإذا غلبت على الإنسان روحانيته ، وكان الحكم للروح لا للجسد ، وكانت القو انين السائدة عليه هى القو انين الروحانية لا الجسمية ومتى ساد سلطان الروح سلطان البدن ، كان الحكم للروح لا للبدن ، فيمكنه أن يطوى المسافات البعيدة فى لحظة قصيرة ، وأن يرى المغيبات على حد محدود، وأن يخترق الجدران ويقتحم المهالك من غير أن يحصل له ضرر أو يلحقه ألم ، ومن هنا جاءت كر امات الأولياء .

وإذا كنا نصدق ذلك فى الجن ، وأرواح النوع الإنسانى ألطف وأقرى نفوذاً وأشد قرباً من الملأ الأعلى، فلماذا نستبعد ذلك على خواص البشر النين غلبت عليهم الروحانية ، حتى صاروا كأنهم من الملأ الأعلى وبذلك تنخرق لهم العادات ، ولا تحكم عليهم قوانين المادة !

#### براهين عصرية على ذلك :

وما لنا نذكر كرامات الأولياء ، أو معجـــزات الأنبياء ، وبعض المحدثين لا يقنعون بذلك ، ولعلهم يعدونه من الخرافات والترهات ، فلنسق لك ما هو أقرب إلى إقناعهم ، وأليق باستعدادهم ، فنقول :

قد ثبت ثبو تآ لا شك فيه أن المنوَّم تنويماً مغناطيسيياً يسأل عما فى البلاد البعيدة ، فيجيب إجابات صحيحة ، فهل يمكن تعليل ذلك تعليلاً مادياً ؟

وقا وا: إن المذرِّم إذا أمر المذرَّم أن يخرض النار ، وأفهمه أنها ليست ناراً خاصها ولم تؤثر فيه ، لأنه تحت سلطان الروح فله حكمها ، والأرواح لا تؤثر فيها النيران ، ولا تحكم عليها هذه القوا نين ، فإن سلطان الروح فوق سلطان المادة .

وقد قالوا: إنهم جاءوا للمنوم بالنوشادر المركز، الذى إذا شمه أحمد مات. لوقته، فلم يؤثر فيه أدنى تأثير، فقام بعض الأطباء وقال: إن ذلك غش وخداع، وأخذ النوشادر وشمَّه فخر ميتاً، وأعاجيب التنويم المغناطيسي أصبحت لمس اليدور أي العين، وسرها ما ذكرنا من أن سلطان الروح فوق سلطان المادة.

وإذا ثبت هذا ، فلمتعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عند العروج كان على غاية ما يكون من الروحانية ، بلكانت روحانيته إذ ذاك فوق روحانية جبريل عليه السلام وقد ورد أن جبريل تأخر عنه بعد سدرة المنتهى ، وقال له : لو تقدمت أنملة . لاحترقت .

فإذا وصل النبي صلى الله علميه وسلم إلى هــذا الحد آلذي يتخلخل فيه الهواء أو

ينقطع كل الإنقطاع ، وقد غلبت عليه الروحانية منكل جهاته ، لم يكن لذلك تأثير فيه ولا ضرر عليه لمــا قررناه .

ويمكننا أن نستشهد على ذلك بما أصبح معروفاً لا ينكر ، وهو أن بعض الهنود يوضع فى صندوق باختياره أو يدفن فى موضع من الأرض عشرين يوماً وثلاثين وأكثر من ذلك ثم يُخرج و يعمل له ما يرجعه إلى حسه ، ولا تفارقه الحياة ، مع أنه لم يتنفس ألبتة طول تلك المدة ، فكيف ينكر مثل ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد الروحانيين : وأفضل الخلق أجمعين !

وهذا تنزل يقتضيه الحال وقوانين الجدال ، وإلا فلست أدرى كيف يقيسون عالم الملكوت على عالم الملك ، وأحكام الأرواح على أحكام الأشباح! مع أنهم لم يتقنوا علومهم المادية ، وكثيراً ما تخبطوا فيها فنقضوا ما أبرموا ، وهو شأن هذا النوع الضميف ، منذ خلقه الله إلى أن تقوم الساعة .

ولقد أقام العالم ثمانية عشر قرناً يدين بنظرية بطليموس صاحب كتاب الماجسطى في الأرض والشمس ودور تيهما ، وغير ذلك من النظريات الفلكية ، حتى جاء دور الانقلاب العلمى في القرن السادس عشر و نادى العلامتان كوبرنيق وكبلر الألمانيان ، والبحاثة غاليلو الإيطالي بعكس نظرية السابقين ، وأثبتوا فرضاً مخالفاً لفروضهم ، ثم جاء إينشتين في عصر نا هذا ، فرد عليهم ، وقلب نظرياتهم رأساً على عقب، ولا ندرى ماذا يجيء به الغد ، وقد بين ذلك رئيس وزراء انجلترا المستر بلفور، منذ زمان بعيد ، حين رأس مجمع ترقى العلوم البريطانية بمدرسة كمبردج في شهر أغسطس سسنة ١٩٠٤ وأطال في ذلك حتى قضى به على معرفة كنه المادة ، وأن منتهى علمها مبتدأ جهلها ، كما يقول الشاعر العربي :

كأن الحب دائرة بقلبي فيث الإبتداء الإنتهاء

والخلاصة أن الإسراء لوكان حُلماً ماكانت فيه آية ولا معجزة ، ولا استبعده

الكفار ، ولا كذبوه فيه ، ولا ارتد به ضعفاء الإيمان ، إذ مثل هـذا من الأحلام لا ينكر . ويؤكد ذلك بجيء جبريل له بالبراق . وخبر المعراج واستفتاح السهاء فيقال : ومن معك ؟ فيقول : محمد ، ولقاؤه الانبياء فيها وترحيبهم به ، وخطبهم فى بيت المقدس ورده عليهم ، وصلاتهم وراءه ، وتعيين محل كل واحد منهم والإخبار عنه بخبر خاص ، وحديث فرض الصـــلاة ومراجعة موسى فى ذلك ، وقوله : ثم عرج بى حتى ظهرت بمستوى أسمع فيه صريف الأقلام . وأنه وصل إلى ســـدرة المنتهى ، إلى غير ذلك مما جاء فى القصة .

وهل عهد مثل ذلك فى رؤيا المنام وهل يقال فى رؤيا المنام: ﴿ مَا زَاعَ السَّبَصِرِ وَمَا طَعَدُكَ ﴾ ؟ أو ينو ه بشأنها هذا التنويه كله ؟ وهل يحسنأن يكون فرض الصلاة وهى عماد الإسلام فى النوم ، مع أن غيرها فرض فى اليقظة ؟

ولست أفهم إلا أن هذا إنكار لقدرة الله ، وإذا فتش عن إيمان ذلك المنكر ، وجد ضعيفاً به خلل ، وفيه دخل .

وما أدرى ماذا يصنع فى مثل قوله تعالى : ﴿ قَالَ النَّذَى عَنْدَهُ عَلَمْ مَنَ السَّحَتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلُ أَنْ يَرْتَدَّ إليْكَ طَرْفُكَ ﴾ وقوله : ﴿ فَقُلْنَا اصْرَ بُدُهُ ثُنِيدَهُ بِيَكُمْ آيَانِهِ لَعَلَّكُمُ الشَّرِ بُدُهُ ثَيْرِ فَصُرْبُهُ آيَانِهِ لَعَلَّكُمُ الشَّيْرِ فَصُرْبُهُ آيَانِهِ لَعَلَّكُمُ الشَّعْقِلُونَ ﴾ وقوله : ﴿ فَخُذُ أَرْ بُعَلَةً مَنَ الطَّيْرِ فَصُرْبُهُ قَلَا الْمَيْكَ ثُمُ الطَّيْرِ فَصُرْبُهُ قَلَى اللهُ الْمُعَمِّلُ الْمَيْكَ شَعْما اللهُ عَلَى كُلِّ حَبْلُ مَنْهُ اللهُ عَيْرِ ذَلِكُ مِن الآيَاتِ والمُعجزات .

وإن الإيمان بذلك كله ، سهل لدى من يعتقد أن الله على كل شيء قدير ، وأننا ما أوتينا من العلم إلا قليلا .

ولنرجع إلى الموضوع ، فنقول بالاختصار :

لوكان حلماً لم يكن فيه آية ، مع أن الله يقول : ﴿ لَـهَد ْ رَآى من ۚ آياتِ رَبِّهِ النَّهِ عَلَمُ مَا اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلّ

أنكرت رؤيته صلى الله عليه وسلم ربه ، فهى لم تنكرها إلا لفهمها أن ذلك كان يقظة لا نوماً ، لأن رؤيا المنام لا تنكر من عائشة ولا من غيرها .

وبعد: فقد عرج به صلى الله عليه وسلم، ليستبين بذلك العروج، أن مقامه فوق مقامات الأنبياء، إذ ارتفع عليهم جميعاً، حتى سمع صريف الأقلام، وكانت مناجاته فوق السموات العلا، على غير ميعاد ولا رياضة سابقة؛ لكال استعداده صلى الله عليه وسلم ليعلم ما بينه وبين غيره من الفرق فى التقريب والاصطفاء.

وكأن العلو الحسى مستتبع للعلو المعنوى ، فكلما ارتقى فى درجات السمو اتوما فوقها ، كان يرتقى فى درجات الروحانية والاستغراق فى جلال الله وعظمته . ولا غرو ، فالأماكن لها خصائص ومميزات . انظر إلىالكعبة وما اختصت به من الرفعة والتعظيم ونزول الرحمات والبركات ، حتى استحقت أن تسمى ببيت الله ، وحرم الله .

ولتعلم أن قصة الإسراء والمعراج ، قد وردت عن كثير من الصحابة عد منهم فى المواهب اللدنية ستة وعشرون .

ولنقهر القلم على الوقوف عند هذا الحد، ففيه مقنع وكفاية لمن أراد الله هدايته، أسأل الله أن يهدينا الصراط المســـتقيم، صراط الذين أنعم عليهم، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقاً، بمنه وكرمه ؟

يوسف الدجوى

# البابُ السَارَ السَارَ سُ

## 

اتفقت الأديان المنزلة على الإيمان بالله وملائكنه وكتبه ورسله والوم الآخر، وقد نقلها أهل الأديان التي سبقت الإسلام بما ظهر على أيدى الرسل السابقين من المعجزات التي استولت على أفئدة الناس وملكت عليهم دشاعرهم، وكانت كلها معجزات تناسب أوقاتها ثم انقضت آثارها بانقضاء أزمانها، ولما جاء الإسلام نوه بالعقل وأحله مكانة علمية، وبين أنه نعمة كبرى، وأنه لا بد من استخدامه، و ندب بالعقل وأحله مكانة علمية، وبين أنه نعمة كبرى، وأنه لا بد من استخدامه، وأنزل إلى تحكيمه فيما يفرض على الإنسان من المعتقدات والعبادات والمعاملات، وأنزل في محكم كتابه : ﴿ لا تُسكانَفُ نَفْسُ الاً وسُعْمَ النظر والاعتبار، إذ يقول الله جلت وسُعْمَ كتابه الكريم:

إِنَّ فِي أَذَٰلِكَ لَآيَاتِ لِـقَـَّرِمِ يَصْقَلُو ُنَ .

إِنَّ فِي الْذَلْكَ لَآيَاتٍ لِقَدُّومٍ يَتَفَكَّرُونَ .

إِنَّ فَى 'ذَلِكَ لَآياتِ لِقَـَـُومٍ أِيْثُومَنُّونَ .

إنَّ في ذلكَ لآيات لِقَــُوم ِ يعـُلــَمُـونَ .

إِنَّ فِي أَذَلُكَ لَآيَاتَ لَـقَــُومَ يَتَّقَــُونَ .

إِنَّ فِي أَذَلُكَ لَآيَاتٍ لِلكُلِّ صَمَّارٍ شَكُورٍ .

إِنَّ فِي الْمَلِكُ لَذِكُولِي لِمَن كَانَ لَهُ قَلَلْبُ أُو الْثِي السَّمَعُ وَهُوَ شَهِيدٌ .

ومن هـذه الآيات يتجلى أن القرآن اسـتصرخ العقل والفهم والتفكر والتدبر

والعلم والاعتبار والتقوى والصبر ، ولم يفرض على الناس معتقدات من غير دليل ، ولم يستعن على تقبلهم أحكامه بخوارق العادات .

جاء الإسلام فأحدث انقلاباً فى العلوم والمعارف ، فالمسلمون بتمهادة التاريخ طلائع الرقى العلمى الحديث ، لأرن الفرآن الكريم سلك فى التدليل على صلاحية ما جاء فيه لكل زمان ومكان وانطماقه على ما يرتضيه العقل السليم هسلكا جعل المشتغلين بالعلوم الطبيعية والفلكية يقتنعون بوجود الموجد الأول القديم الباقى ، وبأن البعث واقع لا محالة .

انظر كيف يتحدث القرآن عن البعث والنشور ، تجد أنه وجه النظر إلى السنن الكونية التى منها استمرار الحياة والموت دون انقطاع ، مقرراً أن وقف الحياة طور في مراحل التدرج حيث تختني علائم الحياة لأجل محدود وهو ما يسمى عالم البرزخ ،

أو ما يسميه علماء الطبيعة : عدم الحركة أو السكون ، والكاننات على هذا الاعتبار تختنى ثم تظهر ، كما نرى فى مملكة النبات فى الفصول المتعاقبة .

يقول القرآن في مخاطبة منكري البعث: في سورة ق.

بسم الله الرَّحمٰن الرَّحمِ ه قَ ه والقُسْرآن المَجيد ه بَلْ عَجبُوا أَنْ جَاءَهُمْ أَ مُنْدُرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَلَا شَيْءٌ عَجيبٌ ه أَيْدَا مَنْهُمْ مَنْنا وَكُنَا تَدُواباً 'ذلكَ رَجْعٌ بَعيدٌ ه قَدْ عَلَمْنا مَا تَنْقُصُ الأَرْضُ مَنْهُمْ وَعِنْدَ نا كَتابٌ حَفيظٌ ه بَلْ كَذَّبُوا بالْحَقِّ لمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فَهُمْ فَامُمْ مَرِيحِ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّاء كَيْفَ بَنَيْناها وزَيِّنَاها وزَيِّنَاها وزَيِّنَاها وزَيِّنَاها وزَيِّنَاها وَزَيِّنَاها فَمَا مَنْ فَرُوجٍ ه والأرْض مَدَدْ ناها وأَلْقَيْنا فيها رواسي وأنْبَتْنا فيها من كُلُلِّ وَرُج بَهِج ه تَبْصُرة وذ كُرى لَكُلِّ عَبْد مُنيب ه فيها من كُلِّ زُوج بَهِج ه تَبْصُرة وذ كُرى لَكُلِّ عَبْد مُنيب ه وَزَلَّانَا به جنبَات وحَبَّ الْحَصيد والنَّخُولِ بَهِ بِلْدَةً وَانْجَتُنا به بِلْدَةً وَانْجَيْنا به بِلْدَةً وَانْجَيْنا به بِلْدَةً مَنْ كَذَلِكَ الْخُرُوجُ هُ وَسُلِدٌ هُ رِزْقاً لِلْعِبَادِ وأَحْيَيْنا به بِلْدَةً مَيْنَا عَالَكَ الْخُرُوجُ هُ وَانْجَيْنا به بِلْدَةً وَانْجَيْنا به بِلْدَةً وَانْجَيْنا به بِلْدَةً مَنْ كَذَلِكَ الْخُرُوجُ وَحَبُ الْخُرُوجُ وَانْجَيْنا به بِلْدَةً مَنْ اللّهُ بُلْوَلُولُ النّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ النّجُرُوجُ وَانْجَيْنا به بِلْدَةً اللْعِبَادِ وأَحْيَيْنا به بِلْدَةً مَنْ كَالْكَ الْخُرُوجُ وَ الْمُولِ وَانْجَالُكَ الْخُرُوجُ وَالْمَالَةُ الْعَلَاكَ الْخُرُوجُ وَالْمَالِكُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِوجُ وَلَالِهُ الْطُلْعُ لَا فَالْعَلَاقُ الْمُؤْلِولُ الْعَلَيْنَا اللّهِ الْمَالِيْقُ الْمُؤْلِوجُ وَالْمَالِيْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ وَلَقَالِلْهُ الْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ وَلَالِهُ الْمُؤْلُولُ وَلَوْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ وَلَاللّهُ اللّهُ وَالْمُؤْلِولُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلِلُهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(ق): أمثل الأقوال فيما بدى، به بعض السور من مثل (ق. ص. ن) أنها حروف تنبيهات قدمت فى أول السور ليبقى السامع مقبلا على استماع ما يرد علميه بعدها، فلا يفو ته شى، من الكلام الرائق، والمعنى الفائق.

## والْقُرُرْآنِ النَّمَجيد :

هذا قسم جوابه (إنك تنذر) ووصف القرآن بالمجيد أى العظيم لأنه عظيم الفائدة أو لأنه آية العظيمة والقدرة البالغة ، لأنه لم يقدر أحد على محاكاته فىشىء منه مع التحدى والتقريع ، وأقسم جل شأنه بالقرآن لأنه المعجزة الخالدة التي قام على أساسها الدين .

# بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَ .ُـم ْ مُنْذِر ۗ مِنْهُـم ْ :

أى لم يكفهم الشك فى صدق إنداره بل جزموا بخلانه حتى جعلوه من الأمور المتعجب منها ، وفى قوله تعالى « منهم » تقرير لتعجبهم حيث كانوا يةولون ( أبشراً منا واحداً نتبعه ) .

#### فَـقَالَ الْـكَافِرُونَ هَـٰذَا شَيْءُ عَجيبٌ :

لما أظهروا العجب من رسالته وأنه منذر ، أتبعوا ذلك بالعجب من حصول البعث ، وقالوا : ( ما هذا إلا إفك مفترى ) .

# أُثِيدًا مِتْنَا وَكُناً تُرَاباً 'ذلكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ :

أى أنرجع إذا متنا وصرنا تراباً . ذلك رجوع بعيد عن الوهم أو العادة أو السلطان ؟

## قَد عَلَمْنا مَا تَنْقُصُ الأرْضُ مِنْهُم وَعِنْدنا كِتَاب حَفيظ":

فى هذا إشارة إلى جواز البعث وأنه تعالى قادر عليه لأنه جل شأنه عالم بجميع أجزاء كل واحد مر للوتى لا يشتبه عليه شىء فيها . وعالم بما تفرق منها وانحل بالتأثيرات الجوية والتفاعل الكيميائى ، وقادر على جمعها وتأليفها وإعطائها ما كان لها من الصفات والخصائص القائمة بها ، يؤيد هذا قوله تعالى : (وعندنا كتاب حفيظ) أى علم بتفاصيل الأشياء ، والمراد تمثيل علمه تعالى بتفاصيل الأشياء ، بعلم من عنده كتاب محفوظ يطالعه .

## بَل ْ كَذَّ بُوا بِالْحَـَقِّ :

لما كذبوا الرسول فيما ادعاه من إمكان البعث رد عليهم بأنه صادق فى دعواه وأنهم مكذبون بالحق وهو القرآن الكريم أو النبوة الثابتة بالمعجزات الصادقة .

#### لَمَّا جَاءَهُم :

أى كذبوا بالقرآن من غير تدبر ولا تفكر فيه .

# فَهُمُ فَى أَمْرٍ مَرِيحٍ:

أى مختلف مختلط، لانهم تارة يقولون ساحر ، وأخرى شاعر ، وطوراً كاهن .

أَفَكُم ۚ يَنْظُرُ وَا إِلَىٰ السَّمَاءَ فَرُوقَهُم ۚ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَبَّنَّاهَا وَمَا

# لهَمَا مِنْ فُنُرُوجٍ :

هذا دليل على إبطال قولهم: (ذلك رجع بعيد) وقد طلب منهم النظر إلى السماء وهى فوق رءوسهم غير غائبة عنهم ، لأن مجرد النظر إليها كاف فى إحباط دعواهم لأنه لا يحتاج إلى تدبر ولا إعمال روية ، ووجه دلالة السماء على إمكان البعث وعلى إبطال دعواهم أن بناء السماء ورفعها وتزيينها بالكواكب من غير أن يكون لها فروج \_ أى فتوق \_ أكمل وأتم من بناء الإنسان وتزيينه بما منح من صفات .

والارضَ مَددُ ناها وَأَلْـقَـيْـنا فيها رَواسيَ وَأَنْدِـتَـنا فيهـــا مِنْ كُـلُ

## زَوْج ِ بهيج ٍ :

هذا دليل آخر على إمكان حصول البعث وذلك أنهم كانوا يقولون إن الإنسان إذا فارقته الحياة وفقد خاصة النمر وعاد جماداً ، لا تعود إليه تلك الحاصة ثانية ، فرد عليهم بأن الارض أشد جمرداً وأكثر خمرداً ومع ذلك فالله تعالى ينبت فيها أنواع النبات فينمى ويزيد بقدرته : فكذلك الإنسان تعود إليه الحياة ، وقد ذكر جل شأنه فيها يتعلق بالأرض ثلاثة أمور : هى المد أى البسط ، وإلقاء الرواسي أى الجبال الثوابت ، وإنبات الحسن الناضر من النبات . فبسط الارض وإلقاء الرواسي بأصله للحياة والنمو .

## تَبْصرة وذكراى لكُلِّ عَبْدٍ منيبٍ:

فالسماء تبصرة لأن آياتها مستمرة منصوبة فى مقابلة البصائر ، والأرض تذكرة لأن آياتها متجددة فإنها تأخذ فى كل فصل من فصول السينة حالا غير حالها الأولى فآياتها متجددة مذكرة عند التناسى، والتذكرة والتبصرة إنما يكونان من العبدالمنيب الراجع إلى التفكر والنظر فى الدلائل .

وهذا دليل ثالث على إمكان حصول البعث وهو النظر فيما بين السماء والأرض، وبهذا يتم الإستدلال عليه بالسماء وبالأرض وبما بينهما وهو إنزال الماء المبارك أى الكثير المنافع من السماء من فوق ، وإخراج النبات من الأرض من تحت .

وهنا فى هذه الآية استدل على إمكان النشور بالنبات والأشجار التى تنمى وتزيد كنمو بدن الإنسان بعد الموت ، حيث يرجع الله إليه قوة النماء كما يحصل فى النبات والأشجار حين ينزل المطر فيبال الأرض فتتغذى بما يذيبه الماء من جسم الأرض فتنمى وتكبر.

وقد أشارت الآية الريمة إلى ثلاث أنواع من النبات : ما يكون ثمره فاكهة فقط كبعض الأشجار ، وم يكون ثمره قوتاً فقط كأكثر الزروع ، وما يكون ثمره قوتاً وفاكهة كالنخل . ومعنى باســـقات : حوامل . وقد أفرد النخل بالذكر لكثرة فوائدها .

لَمُنَا طَلَعْ نَصَيدٌ ﴿ رِزْقاً لِلْعَبَادِ وَأَحْيِيْنَا بِهِ بِلْدَةً مَيْنَا كَذَلكَ الْخُرُوجُ:

أى منضود ومتراكم بعضه فوق بعض فى أكمامها كالزرع فى سـ نبله ، أى أنبتنا ذلك لرزق العباد . وأحيينا بذلك الماء النافع أرضاً جدبة لا نماء فيها ولاحياة ، وكما حييت هـذه البلدة الميتة يكون بعشكم وخروجكم أحياء بعد موتكم .

ويقول جل وعلا في سورة الحج:

بسدم الله الرَّحن الرَّحيم : يا أيُّما النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فَى رَبِّ مِنَ الْمُبَعْثُ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرابِ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةَ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةً ثُمَّ مِنْ عَلَقَةً ثُمَّ مِنْ عُلَقَةً وَغُيْرِ مُخَلَّقة لنَّبِيْنَ لَكُمْ ونُقِرْ فَى الأرْحام ما نَشاءُ مِن مُضَعَّى ثُمَّ نَخُرجُكُمْ طَفْلا ثُمَّ لَتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمُ مِنْ عَلْمَ مِنْ أَبِلُ أَجِل مُسمَّى ثُمَّ نَخُرجُكُمْ طَفْلا ثُمَّ لَتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمُ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ يَتَوَوْقَى وَمَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ اللهِ الْمُنَا وَلِي اللهِ مُولِلَا اللهِ الْمِنْ اللهِ فَي اللهِ مَنْ بَعْدِ عِلْمِ اللهِ مَنْ كُلُ وَرَبِتُ وَرَبِتُ فَي اللهِ مُن كُلُ وَي اللهِ مُن كُلُ وَرَبِتُ وَرَبِتُ وَرَبِتُ وَانَّ اللهَ وَوْرَبِتُ مَنْ كُلُ وَي عَلِيهِ اللهِ اللهِ يَعْدُ وَلَا اللهَ يَعْدِ اللهِ يَعْدُ وَانَّ اللهَ وَوْرَبِتُ فَي اللهِ يَعْدُ وَانَّ اللهَ وَانَّ اللهَ يَعْدُ وَانَّ اللهَ يَعْدُ وَانَّهُ لَكُونِ وَانَّ اللهَ يُعْدِ وَانَّ اللهَ يَعْدُ وَانَّ اللهَ يَعْدُ وَانَّ اللهَ يَعْدُ مَن فَى القُبُورِ.

لما حكى جل شأنه عنهم الجدل بغير علم فى إثبات الحشر والنشر فى قوله تعالى : ﴿ وَمِن النَّاسِ مَن مُيُحادِلُ فَى اللهِ بِنَـنْيرِ علْم ويَتَّبعُ كُلُّ شَـيْطانُ مَريد ﴾ أورد الدلإلة على صحة البعث من وجهين ، أولهما : الاستدلال بخلقة الحيوان ليذكرهم بأن الذى فطرهم أول مرة قادر على أن يعيدهم مرة ثانية ، وقد ذكر جل شأنه من مراتب خلقة الإنسان سبعة أمور — الأول : قوله تعالى :

# فإنَّا خَلَقُنَّاكُمْ مَنْ تَـُرابِ :

والمراد خلقنا أصلكم وهو آدم أو خلقناكم من شيء يحصل من الأغـــذية التي تنبتها الأرض فيكون الخلق حينئذ كأنه حاصل من التراب . فيصح قوله خلقناكم من تراب . الثانية : قوله : --

مُمَّ من نُطَفَّة :

والنطفة اسم لما فل من الماء ، والمراد بها ماء مخصوص ، فألله سبحانه وتعالى قد حول الأغذية الناشئة من التراب إلى ماء لطيف مع أنه لا مناسبة بينهما .

الثالثة: قوله: \_

أَرْمَ مِنْ عَلَقَةً :

والعلقة قطعة الدم الجامدة وبين الماء وبين الدم تباين شديد واختلاف .

الرابعة : قوله : \_

ثُمَّ مَن مُصَنْفَةً مُخلَّقَةً وَغَيْرِ مُخلَّقَةً لِلنَبيِّنَ لَكُمْ وَنُقَرِ فَى الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلِ مُسمَّى:

والمضغة قطعة من اللحم صغيرة قدر ما يمضغ ، والمراد بالمخلقة : السالمة من النقصان والعيب ، وبنير المخلقة : الناقصة الخلقة ، ويتبع هـذا تفاوت الناس فى صورهم وأشكالهم وطولهم وقصرهم ، وتمامهم ونقصانهم ، وبتفاوتهم فى الحلقة يتفاوتون فى المواهب والملكات أيضاً : ﴿ لنسبين لكُم \* ﴾ أى أنكم إذا كنتم فى ريب من البعث فإنا أخبر ناكم أنا خلقناكم من أشياء يباين حال كل منها حال سابقه لنبين لكم ما يزيل عنكم الشك فى أمر بعثكم فإن القادر على تحويل تلك الأشياء المتباينة من حال إلى حال لا يعجز عن إعادتكم بعد العدم : ﴿ ونُقرُ فَالأر عام ما فَشَاء ُ إلى المنسمة ، وله : \_

ثُمَّ نُخـُرجُكُمْ طَـُفلاً:

أى نخرج كل واحد منكم طفلا .

السادسة : قوله : – ثُمَّ لَــَـٰبُــُلُــُغُوا أَشـُـدَّ كُم ُ :

( ١٠ - المثل الكامل)

الأشدّ : كمال القوة والعقل والتمييز . والمراد سهل لمكم من الأمور والأسباب ما تبلغون به تمام نموكم فى الجسم والعقل ، إذ بين ولادة الطفل وبين بلو نمه أشده حالات مختلفة .

السابعة : قوله : ـــ

ومشكم من يُتوَفَّى وَمشكُم مَن يُردُّ إلى أَر ذُلِ الْعَهَ مُن لكي اللهِ اللهِ الْعَهَ اللهِ اللهُ اللهِ المَا اللهِ المَا المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِي

المعنى منكم من يتوفى وهو فى كمال قوته وتمام نموه ، ومنكم من يبلغ أرذل العمر وهو الحرم والحرف ، فيعودكما كارف فى مبدإ خلقه ضعيف الجسم ناقص العقل كليل الفهم .

# وُترَى الأرْضَ هامِدة:

وهمودها : يبسها وخلوّها من النبات .

فإذَا أَنْزَلُنا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ ورَ بَتْ:

أى تحركت بالنبات تحرك سرورلأن الاهتزاز لا يكون إلا حيث يكون السرور من قولهم : ( فلان يهتز للندى ) أى يتحرك تحرك فرح وغبطة وسرور و (ربت) أى نمت وزادت وانتفخت .

# وأَنْبِدَتُ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ:

أى من كل نوع من أنواع النبات فيه نضارة وحسن بهجة ، ورتب جل شأنه على هذا خمسة أمور \_ أولها :

## ذلكَ بأنَّ اللهَ 'هُوَ اكْحُـٰقُ':

أى أن حال الإنسان فى خلقته وحال النبات فى تطوره يدل على أن الله هو الحق أى الصانع — ثانيها:

## وَأَنَّهُ لَهِي المَــُوتَى':

فى هذا تنبيه على أنه إذا لم يكن بعيداً على الله إيجاد تلك الأشـــياء فى صورها المختلفة ، فكيف يستبعد منه إعادة الأموات ؟ \_ ثالثهـا :

## وَأُنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءً قَديرٌ :

أى أنه قادر على كل الممكنات وفى جملتها البعث والنشور .

رابعها وخامسها :

وأن السَّاعَة آتية" لا رَ يْبَ فيها وَأَنَّ اللَّهَ يُبْعَـَثُ مَنْ فَى القُـبُـُور :

لما قامت الأدلة على أن البعث ممكن وجب القطع بحصوله ، لأن الله قادر على كل الممكنات ، ووجه إمكانه أن الأجسام بعد تفرقها وانحلالها قابلة للصفات التي كانت قائمة بها في حال حياتها ، والله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء لا يخفي عليه مثقال ذرة في الأرض ولا في السهاء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ، وقادر على كل شيء ، وقدرته على كل شيء يوجب القطع بحصول البعث .

ويؤيد قدرته تعالى كل المكنات وعلمه بكل شيء ذكر مراتب خلقه الإنسان وخلقه الحيوان في الآية الكريمة ، إذ لو انتفت عنه إحدى هاتين الصفتين لكان البعث غير ممكن وهما ثابتتان له تعالى قطعاً بالحجة البينة والبرهان القاطع .

وعلى هذا النحو من التدليل أشار القرآن الكريم إلى سنة الله فى إخراج النار من الخشب ليبرهن على استمرار الأشياء وبقائها فى انتقالها من طور إلى آخر أو حينها تعود سيرتها الأولى إذ يتول فى سررة يس : ﴿ قَالَ مَن \* يُحـْمَى العِطْامَ

وهِي َرَمِيمٌ هِ قُـُلُ يُحْدِيهِمَا النَّذِي أَنْشَأَهَا أُونَّلَ مَرَّةً وَهُو َ بِكُلُّ خَلْقَ عَلَيمٌ هِ النَّذِي جَعِلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجِرِ الأَخْضِرِ نَاراً فَإِذًا أَنْتُمْ مَنْهُ تَـُوقَدُونَ هِ النَّذِي جَعِلَ لَكُمْ مِنَ الشَّمِلُواتِ وَالْأَرْضَ بَقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخَلُقَ مِثْلَهُمُ أُولِي النَّذِي خَلَقَ السَّمَلُواتِ وَالْأَرْضَ بَقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخَلُقَ مِثْلَهُمُ الْمَالِمُ الْمَلِيمُ ﴾ .

وقد أثبت العلم أن الشجر الأخضر مكون من أشعة الشمس وبعض الغازات، ولذلك سميت الأشجار مخازن أشعة الشمس، فاتقادها هو انفصال هذه الأشعة من الغازات التى اتحدت معها وتكونت منها الشجرة، وهذا معناها كما قرر العلم أنك إذا أحرقت قطعة من الخشب فقد فصلت أشعة الشمس من الغازات، ولا يضيع الإحراق شيئاً من العناصر التى تكونت منها الشجرة لا فى كمها ولا فى كيفها، تأييداً لما هو مقرر من أن العناصر تظل سالمة فى جرهرها وإن كانت الأشكال التى تحرلت إليها قد أصابها التغير والتحلل.

ولقد جرى القرآن على طريقة أنه يؤيد كل دعوى ترد فيه بالإحالة على السنن الكونية ، لأن سنة الله فيها واحدة : (ولن تجد لسنة الله تبديلا) .

أثبت العلم أن القوى التى أودعت هذا الكون متساندة متضافرة لتحقيق مقصد واحد ، وبذلك قرر أن لهذا الكون مبدعاً واحداً محجوباً عن الأبصار والعقول ، فانظر كيف سبق القرآن الكريم إلى التدليل على هذه الدعوى بطريق تطمئن إليها نفس المتعلم وغيره إذ يقول :

﴿ أُمَّنُ خَلَقَ السَّمَاواتِ والأرضَ وَأُنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِه حَدَانِقَ ذَاتَ بَهْجَةً مَا كَانَ لَلَكُمْ أَنْ تُنْبَتُوا شَجَرَهَا أَلِه مَع الله بَلْ مُمْ قَدُومْ يَعْدُلُونُ وَ أُمَّنُ جَعَلَ الأرْضَ قَرَاراً وَ وَجَعَلَ خَلالُهَا أَنْهَاراً و وَجَعَلَ هَا رَوَاسَى وَجَعَلَ بِنِينَ البَحْرِيْنِ حَاجِزاً أَلِلهُ مَع اللهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يعلَمُون فَ أُمَّن يُجِيبُ الْمُضطرَ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشُفُ السُّوءَ وَيَحْعَلُكُمْ وَخَلَفاءَ الأرْضِ أَلِلهُ مَع اللهِ قَلَيلًا

ما تذكرُون ه أُمَّن يَم ديكم في ظُلُماتِ النّبرِّ والبَحْسرِ ومَن يُرسِلُ الرِّياحَ بُسُراً بنينَ يدَى رُحْتِه أَإِلهُ مَع اللهِ تَعَالَىٰ اللهُ عَمَّا يُشْرَكُون هِ الرِّياحَ بُشُراً الشَّاءِ والأرضِ أَإِلهُ أَمَّن يَبْدِأُ الشَّاءِ والأرضِ أَإِلهُ مَع اللهِ قَدُل هَاتُوا بُرهانكُم إِن كُنْتُم صادقينَ ﴾.

قُلُ لا يَعْلَمُ مَن فى السَّــمُوات والأرْضِ الْغَيَبَ إِلاَّ اللهُ وَمَا يَشْعُرُونِ هِ أَيَّانِ يُبْعِثُونِ هِ بَلِ ادَّارَكُ عَلْمُهُمْ فى الآخرةِ بَلْ مُهُمْ فى شَكَّ مَنْهَا بَلْ مُهُمْ مَنْهَا عَمُونَ ﴾ في شَكّ منْها بَلْ مُهُمْ مَنْهَا عَمُونَ ﴾

إذا كانت وظيفة الدين هي إعلام الإنسان بإلهه وهدايته إلى تفهم السنن الكونية والتمشى معها فأسمى وظيفة لمن نزل عليه الدين أن يشرح الحقائق التي تضمنها ذلك الدين بطريق يفقهها الناس على اختلاف ضروبهم واستعدادهم وإلا تخبطوا وضلوا وفشا فيهم الإلحاد والمروق، ومن أجل ذلك فإن المادية في الغرب حكمت على الدين بخلوه من كل فائدة لأن ما جاءهم لم يك مشفوعاً بالدليل المنطق، بل أوامر تعبدية لا قبل لهم بفهمها.

بيد أن العناية الإلهية شاءت أن يكون العلم كامناً فى طيات الزمن لينقص من أطراف الإلحاد الذى طغى على العالم الغربى ، وفى الحق أن العلم ما زاد على أن تقبل منهج القرآن الكريم فالعسلم كشف فى كتاب الكون البرهان على وجود الإله ووحدانيته ، وكتاب الله قد سبق إلى الأدلة التى جاء بها العلم ، فاتحد البرهانان على وجود الإله ووحدانيته : برهان كتاب الخليقة ، وبرهان الكناب المنزل .

يقول علماء الكلام: الدليل على وجود الله أمور ثلاثة: الأول: أن كل شيء في الكائنات بتدبير، الثانى: أن كل شيء خلق لغرض معين، الثالث: أن الموجردات متساندة يتم بعضها بعضاً لتحقيق السنة الإلهية الشاملة التي تدخل كل شيء في الخليقة تحت قاعدة واحدة وضابط معين، ويقرر أهل العلم أن هذا الدليل صحيح.

وأما القرآن الكريم ، فقد أجمل هذه الأمور الثالاثة في الآية الآتية :

﴿ إِنَّ فَى خَدْقِ السَّماءِاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتَلَافِ اللَّيْالِ وَالنَّهَارِ وَالنَّهَارِ وَالفَّلُكُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللهُ مَنَ السَّهَاءِ مِن مَا مِنْ مَا أَنْزَلَ اللهُ مَنَ السَّهَاء مِن مَا مِنْ أَلَّ دَابَّةً وَتَصْرِيف مِن مَا مِنْ كُلِّ دَابَّةً وَتَصْرِيف الرِّياحِ وَالسَّحَابِ الْمُسخَرِ بِنْنَ السَّهَاء وَالْأَرْضِ لَآيَاتُ لَقَاسَوْمِ الرِّياحِ وَالسَّحَابِ الْمُسخَرِ بِنْنَ السَّهَاء وَالْأَرْضِ لَآيَاتُ لَقَاسَوْمِ يَعْقَلُونُ ﴾ .

وإذا أنعمت النظر فى هـذه الآية وجدتها تشير إلى ان كل شىء بتدبير وأنه مقصود لآن تعاقب الليـل والنهار يحدث التغيرات الجوية ويحدث الرياح وينشأ عن ذلك مواسم المطر والجفاف على نظام مستقر ، ومعنى هذا أن حياة الكائنات وموتها مرتبطان بسير الأرض فى مدارها ، فهل هذا كله مصادفات بحتة ؟ أليست كل هذه الأمور مرتبطة بعضها ببعض ؟ هـذه كائنات كثيرة يعمل كل منها فى دائرته وفى الوقت نفسه يعاون غيره من الكائنات لتحقيق غرض واحد ، وهى مجتمعة تحيى الأرض بعد موتها ، هذا ما يقوله العلم الحديث المؤيد بالتجارب فى المعامل والمراصد .

من أجل ذلك وجب على أهـل الانصاف أن يقررواأن القرآن من عند الله ، فقد كشف هذه الاسرار الطبيعية فى وقت عمت فيـه الجهالة . وطمت الخرافات ، واستولت على العقول الخزعبلات .

على أننا إذا ألقينا نظرة شاملة على ما فى الكاننات ألفينا أن كل كائن مرتبط بحياتنا ، وأنها جميعها صادرة عن تدبير واحد لها غرضواحد وموجدها واحد ، وإلى ذلك يشير قوله تعالى : ﴿ اللَّذِينَ يَذَكُرُونَ اللهَ قياماً وقُدُمُوداً وَعَلَى الْجَنُوبَهِم \* وَيَتَفَكَّرُونَ فَي خَلْق السَّملُوات والأرْض رَبَّنا ما خَلَقَت هذا بَاطلا سُبْحانك ﴾

فالآية تقرر أن السموات والأرض خلقت لغرض معين .

حقاً إن هناك أموراً في الكائنات لم تعرف مقاصدها بعد .

غير أن ما كشفه العقل إلى الآرب قد صح البرهان على أنه ذو مقصد واضح

ولنضرب مثلا: أما وقد عرفنا من طريق القرآن ومن طريق العلم أن النظام الشمسى من حيث ارتباطه بالكرة الأرضية له مقصد فى وجوده وحركته وأن كل ذرة فى عالم المادة ضرورية لبقاء هذا النظام — أمكننا من طريق القياس أن نقول: إن كل موجود فى الخليقة مسخر لمنفعتنا بأمر القوة القاهرة التى هى « الله » ، وانظر أيضاً قوله تعالى:

﴿ اللهُ الدِّى خَلَقَ السَّمَاوات والأرضَ وأَنْزلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَخْرِجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرات رُزقاً لَكُمُ وَسَخَّرَ لَكُمُ الفُلكَ لِتَجْرِيَ فَالْبَحْرِ بَامْرُهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللاَنْهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ والقَمرَ فَى البَحْر بأَمْرُهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ والنَّهَارَ وآتَنَاكُمُ مَنْ كُلِّ مَا سَالْتُمُوهُ ﴾ دائبَشْين وسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيلَ والنَّهَارَ وآتَناكُمُ مَنْ كُلِّ مَا سَالْتُمُوهُ ﴾ .

تصور مبلغالتقدم الذى نجنيه من إمدادنا بجميع ما نحتاج إليه وما فيه راحة لنا . هل تجد سبيلا إلى إحصاء ما احتوته الخليقة من وسائل الراحة والمساعدة ؟ كلا ، فليس هناك سبيل فى ذلك ، إذن كيف يقال إن هذا العالم باطل لا قصد فيه ؟

## ﴿ وَلَهُ يَسْجُدُ مَنْ فَى السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ .

﴿ وَآيَة ُ لَمُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مَنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلُمُونَ ، والشَّمسُ تَجْرَى لَمُسْتَقَرَّ لَمَا ذلك تَقَدْيرُ الْعزيزِ الْعَلَيمِ ، والْقَمَرَ قَدَّرَنَاهُ مَنازِلَ حَتَّى عَادَكَالْعُرُ جُونِ الْقديمِ ، لا الشَّمْسُ يَنْبَغَى لَمَا أَنْ تَدُرُكَ مَنازِلَ حَتَّى عَادَكَالْعُرُ جُونِ النَّهَارِ وكلُ في فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴾ . النقمر ولا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهارِ وكلُ في فيلكِ يَسْبِيَحُونَ ﴾ .

فى هـذه الآيات يتجلى أن النظام الشمسى سائر على قانون إلهى لا يتخلف وأن البرهان على ذلك هو النظام الذى تسير عليـــه الكواكب بحساب دقيق لا يأذن باصطدامها ، مع أن بعض هذه الكواكب غير منتظم فى سيره .

تأمل هذه الأرض فقد حدثنا العلم أنها انفصلت من المجموعة الشمسية ثم تعاقبت عليها أطوار كثيرة حتى وصلت إلى شكلها الحالى ، ثم كان من قانون الجاذبية أنها أصبحت تسير فى مدارها حول الشمس ومحورها مائل على مدارها ، فهلكان فى استطاعتها أن تسير حول الشمس على مدار تام الاسدارة ؟ ولماذا كان محورها مائلا بزاوية قدرها ٢٣٤ مثلا عند التماس ؟

ولماذا لم يكن هذا المحور موازياً للمدار ؟

فإذا لم يكن وضعها الحالى مقصوداً لغرض معين نقدكان من الممكن أن تتخذ الأرض شكلا آخر .

فإذا كان قانون الجاذبية قصرها على أن تدور حول الشمس فى فلك غير تام الاستدارة ، فما هذا الذى يسمو نه (نتيجة المصادفة ؟) التى جعلت الارض تدور فى مدارها ، ومحورها مائل كما وصفنا ؟ أليس هذا تناقضاً ؟ قانون ومصادفة ، ومن العجب أن قوماً يلغون عقولهم ويقولون بالمصادفة ليفروا مر الإيمان بالنظام الإلهى الشامل .

وصفوة القول أنه ما من مفكر ينظر فيما ذكر الله فى كتابه بما بين السهاء والأرض ، إلا رأى من اتصال بعض ذلك ببعض مثل ما رأى فى تدبيره نفسه ، وعرف من اتصال خلقه ، فيما بين ذوانب رأسه إلى أنامل قدمه ، وفى ذلك أوضح آية وأبين دلالة ، على أن الذى خلقه وصنعه إله واحد لا إله معه ، ولا من شىء ابتدعه ، ولا على مثال صنعه ، فقد نرى بعيو ننا و نعلم بعقو لنا ، أن الله عز وجل خلق للانام الأرض ، وجعلها موصولة بالخلق ، فليس يدحوها إلا لهم ، ولا يديمها إلا معهم ، وجعل ذلك الخلق متصلا بالنبت ، لا يقوم إلا به ، ولا يصلح إلا عليه ، وجعل ذلك الخلق متعلم بالنبت ، لا يقوم إلا به ، ولا يصلح إلا عليه ، ينزل من السماء بقدر معلوم ، لمعاش مقسوم ، فليس ينجم النبت إلا به ، ولا يحيا ينزل من السماء بقدر معلوم ، لمعاش مقسوم ، فليس ينجم النبت إلا به ، ولا يحيا ينزل من السماء بقدر معلوم ، لمعاش مقسوم ، فليس ينجم النبت إلا به ، ولا يحيا تثيره من حيث لا تعلم ، وتسوقه ونحن ننظر ، كما قال عز وجدل : ﴿ واللهُ الدَّى

أرسك الرِّياَح فتُشيرُ سَحَاباً فسُهُ مَنَاهُ إلى بَلد ميِّت فأحَيْيِنَا به الأرْضَ بَعَدَ مَوْتِها كَذَلكَ النَّشُورُ ﴾ ووصل الرياح التي يصرفها في جو السهاء بما يؤثر في خلق الهواء من الازمنة التي لا تثبت الهواجر إلا بثباتها ، ولا يزول عنه برد إلا بزوالها ، وأو لا ذلك لظل راكداً بالحر المميت ، أو ماثلا بالبرد القاتل

ووصل الأزمنة التى جعلها متصرفة متلونة بمسير الشمس والقمر الدائبين للناس المختلفين بالليل والنهار عليهم ، وجعل مسيرهما الذى لا نعرف عدد السنين إلا به ، ولا مو اقع الحساب إلا من قبله ، متصلا بدوران الفلك الذى فيه يسبحان ، وبه يأفلان ، ووصل سير الفلك بالسماء ، عهما للناظرين سواء ، فهذا خلق الله عز وجل : ما فيه تباين ، ولا تزايل ، ولا تفاوت ، كما قال سبحانه و تعالى : ﴿ مَا تَرَى فَى خَلْقَ الرَّحَىٰ مِن تَكُاوُت ﴾ وأوكان لله شريك أو معه ظهير عليه : يمسك سنه مايرسل ، ويرسل منه مايمسك ، أو يؤخر شيئاً بن خلك عن وقت زمانه ، أو بعجله قبل مجيء إبانه ، لتفاوت الخلق ولتباين الصنع ، ولفسدت السموات والأرض ، ولذهب كل إبانه ، لما خلق كما قال عـن وجل : ﴿ بَلْ أَتَيْنَاهُم وَ بِالحَقِّ وَإِنَّهُمُ مَ لَكُاذِبُونَ وَلَعَلَمُ مِنْ وَلَد وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إله إذاً لذَهَبَ كُلُّ إله بِمَا خَلْقَ مَا الله عَنْ أَيْصِهُ وَنَ ﴾ .

والعجب: كيف يص مخلوق ربه أو يجعل معه إلها غديره ، وهو يرى فيها ذكر الله من دنده الأشيا صنعة ظاهرة وحكمة بالغة وتأليفا متفقاً وتدبيراً متصلا من السماء والأرض ، لا يقوم بعضه إلا ببعض ، متجلياً بين يديه ، مائلا نصب عينيه ، يناديه إلى صانعه ، ويدله على خالقه ويشهد له على حدانيته ويهديه إلى ربوبيته ، فتعالى الله عما يشركون ، أيشركون ما لا يخلق شدياً وهم يخلقون ، حقاً ما كرر هؤلاء الجاها ن بربهم النالون عن أنفسهم فى خلق الله النظر ، ولا رجعوا كما قال الله عز وجل الفكر ، ولو أعملوا فكرهم وأجادوا نظرهم ، فيما تسمع آذانهم وترى أبصارهم من حوادث مدات الحلق ، وعجائب طبقات الصنع ، له جدوا فى أقرب ما يرون بأعينهم من النا على لتركيب خلقهم ، والأثر فى التدبير بصنعهم ، ما يدلم عا يرون بأعينهم من النا على لتركيب خلقهم ، والأثر فى التدبير بصنعهم ، ما يدلم عا يرون بأعينهم من النا على لتركيب خلقهم ، والأثر فى التدبير بصنعهم ، ما يدلم عا يرون بأعينهم من النا على لتركيب خلقهم ، والأثر فى التدبير بصنعهم ، ما يدلم عا يرون بأعينهم من النا على لتركيب خلقهم ، والأثر فى التدبير بصنعهم ، ما يدلم عا

على توحيد ربهم ، ويقف بهم على انفراده بخلقهم ، فإنهم يرون فى أنفسهم بأعينهم، ويجدون بقلوبهم ، أنها مخلوقة صنعة بعد صنعة ، ومحولة طبقة عن طبقة ، ومنقولة حالا بعد حال : سلالة من طين ، ثم نطفة من ماء مهين ، ثم علقة ، ثم مضغة ، ثم عظاماً كساها الله عز وجل لحماً ، ونفخ فيه روحاً ، فإذا هو خلق آخر ، فتبارك الله أحسن الخالقين ، الذي خلق في قرار مكين — من ماء قليل ضعيف ذليل — خلقاً صوره بتخطيط ، وقدره بتركيب ، وألفه بأجزاء متفقة وأعضاء متصلة ، من قدم إلى ساق إلى فحذ إلى ما فوق ذلك مر . آيات ما يعلن ، أو عجائب ما يبطن ، ليعلم الجاهلون ويوقن الجاحدون أن الذي صنع ذلك وخلقه ودبره وقدره وهيأ ظاهره وباطنه إله واحد لا شريك معه ، فما أجدر نا بالنظر في آيات الرسل و بينات النذر ، فإن في ذلك هداية للمبصرين ، وعبرة للمعتبرين ، وذكرى للعابدين ( والحمد لله رب العالمين ) .

# البانب السابع

# محمد صلى الله عليه وسلم أكبر المصلحين نجاحاً

أشرق نور المصطفى صلى الله عليه وسلم حين استحكمت الضلالة فى النفوس. وتغلغلت الغواية فى الروس وتغلغلت الغواية فى الروس وتناهت الفتنة ، وتفاقمت المحنة و كذلك الرسل يولدون عند عموم الجهالة ، ويبعثون عند طموم الضلالة في فبعثه الله للناس جميعاً ، ليخرجهم من الظلمات إلى النور ، ويهديهم صراطاً مستقيماً فجاهد فى الله حق جهاده ، مقتحماً الشدائد ، محتملا الصعاب ، سائراً سيرالحكيم ، آخذاً قومه بالموعظة الحسنة والمجادلة الرشيدة ، حتى اجتاح الضلالة وأظهر الحق بأقوى دليل ، وأرشد الخلق إلى أقوم سبيل ، وتم له ما أراد من نجاح اجتماعى وخلق ، ونفوذ سياسى ، وفوز حربى صلى الله عليه وعلى آله الأكرمين ، وأصحابه الغر الميامين ، وإليك البيان :

## (١) نجاحه الإجتماعي والخلق :

لا جرم أن تغير حال أمة كالأمة العربية وإحياءها وإحياء أمم الأرض بها ، وقلب نظمها وإصلاح جميع أحوالها وأمورها ، وإخراجها من الفساد والاختلال والفوضى ، برجل كمحمد صلى الله عليه وآله وسلم فى حاله ونشأته وفقره ويتمه وأميته ، وبتلك السرعة العجيبة فى ذلك الزمن القصير – أم لم يعهد له مثيل فى تاريخ الإنسانية : فهو من أعجب العجانب ، وأغرب الغرائب ، بل هو معجزة التاريخ التي عقم بعدها ، وبقيت وحدها .

رجل فقير يتيم أمى ، بعيد عن العلم والعلماء ، فى ناحية من الأرض بعيدة عن كل نظام ومدنية ، ناشىء من الهمجية ، وبين أهل وأقارب عريقين فى الجهل والكفر والوثنية ، فأبدل وحده من الجهل علماً ، ومن الفساد نظاماً ، ومن الكفر إيماناً ، ومن الشرك توحيداً ، ومن التشبيه تنزيماً ، ومن التفرق اتحاداً ، ومن التخاذل ائتلافاً ومن الضعف قوة ، ومن الهمجية مدنية ، وهو فى كل ذلك الليث الهصور ، والقائد

المحنك، والخطيب المصقع والبليغ المعجز، والسياسي الحاذق، والمنبيء الصادق، والشارع الحكيم، والمعلم الماهر، المخبر قومه بما لم يعلموه وما لم يلتفتوا إليه، والتق الورع والزاهد الناسك العابد، والمتمتع بالحلال، والمتلذذ بالطيبات، والرءوف الرحيم، والقاسي على الظالمين، ومثال الأدب والتهذيب، والرقة والجمال والأعمال الصالحة، والإيمان الصادق الصحيح، والإخلاص الأكبر لأمته ولسائر العالم، كل ذلك أنصع دليل على أنه الإنسان الكامل، الجامع لما تجد فيه الأمم ما يضيء لها السبيل، والقدوة الحسنة في كلشيء، والمنال الصالح الوحيد في كارصفة وخلق وعمل: (لـقد كان لكم في رسرول الله أسدوة حسنة ).

فلا عجب أن أحيا أمة حملت لواء العلم والعز والمجد والمدنية الصحيحة ، والحرية والإنجاء والمساواة إلى أمم الأرض قاطبة ، مع شدة الحاجة إلى بعثته فى ذلك الزمن الذى ساد فيه الإختلال والفساد ، واستشرى فيه الكفر والظلم والاستبداد ، وسوء الحال والجهل ، فغيرت رسالته وجه الأرض وقلبت نظم الأمم ، وصبغتها بصبغتها في اللغة والدين والأخلاق فى سنين قليلة ، وبسرعة خارقة للعادة ، مع أن دول ذلك العصر على عظمتها وقوتها ، وأمو الها واقتدارها ، عجزت عن صبغ محكوميها بصبغتها في الدين واللغة والجنس والأخلاق ، مع بذل كل مجهودها وعلمها وأمو الها واقتدارها فى ذلك فلم يزدد الناس منها إلا نفوراً وسخطاً وبغضاً ، مع مضى المدد الطويلة عليها وتسلطها على جميع مصادر حياة تلك الأمم ، ولم تنل منها مع قوتها فى السنين الكثيرة ، ما ناله العرب مع ضعفهم فى السنين القليلة .

فمحمد صلى الله عليه وسلم الذى أحيا تلك الأمة ، وجاء بذلك الدين واستوجب محبة الأمم الآخذة بتعاليمه ، المتأثرة بأقواله وأعماله إلى اليوم، والذى له أكبر سلطان على نفوس (الملايين) من البشر ، لم يتم له هـذا إلنجاح بدون عون إلمى، ومدد ربانى .

لم يرو التاريخ أن مصلحاً غيره قام بين البشر وكان مثله فى حاله ونشأته ، وكانت أمته كأمته العربية البدوية الأمية - كان منه ما كان من محمد صلى الله عليه وسلم فى أثره العالمي العظيم ، وبسرعة عجيبة كهذه ، أو دام عمله فى الأرض إلى اليوم .

حقاً لقد خاب كل مدع للنبوه من بعد بعثته ، وظل محمد صلى الله عليه وسلم فذاً فى جميع أعماله دون سائر البشر ، لمـا آتاه الله من القدرة العجيبة والسلطان السريع، والتأثير المدهش فى أمم الأرض قاطبة إلى قيام الساعة .

كان عمله فى قلب الأمة العربية وبعتها من الموت إلى الحياة بهذه السرعة ، أبلغ من قلب العصاحية ، وإبراء الأكه والأبرص ، وإحياء الموتى ، لأن إخراج الأمم من الظلمات إلى النور ، وإماتة الجهل ، وإحياء العرفان ، ونبذ الهوى ، ومخاطبة العقل السليم : كل ذلك أليق بمقام النبوة وأقوى فى إثبات الدعوى.

قال (سير وليم موير) فى كتابه: «سيرة محمد صلى الله علميه وسلم »: « امتاز محمد صلى الله علميه وسلم »: « امتاز محمد صلى الله علميه وسلم الله عليه وسلم من الأعمال ما يدهش الألباب: فلم يشهد التاريخ مصلحاً أيقظ النفوس، وأحيا الأخلاق، ورفع شأن الفضيلة فى زمن قصير – كما فعل محمد صلى الله علميه وسلم »

لبثت مكة خاصة والبلاد العربية عامة دهوراً وأحقاباً ، غارقة فى الجهالة ، ممنة فى الطهالة ، ممنة فى الطهالة ، في الضلالة ، في لم يكن لليهودية والمسيحية من الآثر فى العرب وأحرالهم الاجتماعية والخلقية ، إلا بمقدار ما يؤثر حجر يلقى فى ماء كدر ، لا يعدو أثره وجه الما، ، رلا يبلغ أعماقه .

كان العرب سابحين في ديجور من الرذيلة وضروب القسوة ، إذكان الولد الأكبر يرث أباه في زوجته ، وبلغت الأنفة والغيرة عندهم حداً جعلتهم يئدون البنات وعكفوا على الأصنام ، وعبدوا الأوثان ، ولم يفقهوا معنى للحياة الأخرى ، وما فيها من ثواب وعقاب ، فلما جاء محمد صلى الله عليه وسلم ، أمكنه في خلال ثلاث وعشرين سنة ، أن يطهر مكة وغيرها من الدلاد العربية بماكان فيها من الأرجاس والمقابح ، ثم اتبعته طائفة قد هجروا عبادة الأصنام ودانوا لله بالطاعة ، وصدقوا الرسول ، وآمنوا بما أنزل إليه فاستقرت في قلوبهم خشية الله ، وتطلعوا إلى عفوه وفضله ، وتسابقوا في عمل البر ، وتنافسوا في نصر الفضيلة ونشر لواء العدل ، وبان لهم أن الله على كل شيء قدير ، وأن العناية الصمدانية تحوطهم وترعاهم ما داموا على

ثباتهم ، وأن الله مطلع على أحوالهم وشئونهم ، وسرهم وعلانيتهم، وأن ما فى الكون من نعمة أو آية مصدرها الخلاق الوهاب ، وأن الأمور صغيرها وكبيرها بيده يصرفها كيف يشاء ، وأن ما جاءهم من الدين الجديد فضل أفاض الله به عليهم وقد وجب عليهم أن يدفعوا عن بيضته ، ويحرسوا حماه ، وظهر لهم أن محمداً صلى الله عليه وسلم هو بشير السعادة ، وأنه معقد آمالهم ، ومنقذهم من أحوالهم وأوحالهم فلذلك انقادوا له بالطاعة .

لا جرم أن مكة فى زمن قصير قد انشطرت شطرين : الكفار ، والمؤمنيز .

فأما الكفار فقد ظل معظمهم على عناده ، حتى تم للنبي الكريم النصر والفتح المبين.

وأما المؤمنون — على قلتهم — فقد احتملوا صنوف الأذى ، وعانوا آلام التعذيب ، ولم يزدهم ذلك إلا حباً لمحمد ودينه ، وقد بلغ من أمر حبهم إياه ، أنهم جعدوا معتقداتهم التي ورثوها عن آبائهم — وكانت أنفس الأشياء لديهم — ثم هجروا أوطانهم إلى بلاد الحبشة — كما سيأتي — ثم إلى المدينة ، ومنهم من هاجر من مكة إلى المدينة بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما اشتد عليهم أذى قريش ، حيث لحق بهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم تاركين مدينتهم المحبوبة ، وفيها البيت المحرم وهو أحب أرض الله إليهم ، ولما استقر بهم المقام في المدينة ، وعقد المصطفى صلى الله عليه وسلم يينهم رابطة الإخاء ، وبذلك استعدت نفوسهم للدفاع عن محمد ودينه ، ووهبرا دماءهم لإعلاء كلمة الله .

كان من أثر محمد أن العرب الذين كانوا بالآمس عاكفين على شن الغارات، وسفك الدماء لأوهى الأسبباب، أصبحوا وقد تر ثقت بينهم أواصر الأخوة، وأشربوا فى قلوبهم أن يعمل كل لخير أخيه، ولا يستأثر بشى، دونه، بل طلب الأنصار من المهاجرين أن يشركوهم فى أموالهم، والمال أحب شى، إلى الإنسان، بعد النفس والولد.

هذب الأمة العربية اتى ضرب لها المثل فى الجهل قبل الإسلام. حتى أعلجت منار العلم والعرفان للعالم ، وفى ذلك بنول (كارلبل) ، قوم بمنسربون فى الصحراء لا يؤبه لهم عدة قرون، فلما جاءهم النبي العربي ، أصبحوا قبــــلة الأنظار فى العلوم والعرفان ، وكثروا بعد القلة ، وعزوا بعد الذلة ، ولم يمض قرن حتى اســــتضاءت أطراف الأرضين بعقولهم وعلومهم » .

هؤلاء العرب الذي غمطوا المرأة جميع حقوقها ، وأنزلوها عن مرتبتها الطبعية — أصبحوا بعد الإسلام هداة الأمم في تقدير حقها ، وصاروا مثلا صالحاً للاستقامة والتقوى ، محافظ \_ ين على حدود الله وأحكامه ، مؤتمرين بأوامره مجتنبين نواهيه ، قوم كانت بواعثهم للعمل صغيرة مرذولة ، فلما أتاهم الإسكام عظمت بواعثهم ، وشرفت مقاصدهم ، وحبب إليهم عمل البر ، ومناصرة العدل ، ونشر لواء المحبة .

حقاً إنه لعجيب أن يتم هذا التحول فى سنين قليلة: كأن ملائكة السهاء هبطوا إلى الأرض، فنفثوا فى نفوس العرب روح الصفاء والوئام، وأمانوا فيهم دواعى الانتقام، واستأصلوا عبادة الأصنام، والشغف بالقهار واُلخهار وما إلى ذلك من القبائح والمناكير.

دع عنك أن تعدد الزواج قد نظم ، والربا أخذ يختنى ، وحلَّ العمل محل البطالة ، وتحققت أمنية عيسى عليه السلام : من استقرار ملكوت السماء في الأرض .

كان مثل محمد مثل الرعد القاصف: قضى على الشرور التى رسخت فى العصور السابقة ، فأيقظ الناس من سباتهم العميق ، ثم رفعهم إلى ذروة الحضارة ، ألم تر أن الأمة التى كانت تعبد الأحجار والحيوان والنبات أصبحت أمة مو حدة لها يقين ثابت وعقل راجح ، فأنجبت مثل عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، الذى عبد الوثن والصنم فى جاهليته ، والذى قال بعد إسلامه عند استلامه الحجر الأسرد: «إنك لحجر ، وأولا أنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قباتك ،

حقاً إن الأمم كالأطفال: ولذلك جاءهم الآنبياء بمـــا يناسب عقولهم ودرج، سذاجنهم ، وكان البشر على الحملة في عهد المعنة المحمديد. قد خرج المن طرور الطفولة إلى سن الرشد ، فأصبحوا لا بناسهم مرير الدلامل والبراهين ما كان ماسهم ي

القرون الأولى ، وقل فيهم تأثير المحتالين والدجالين والسحرة والمشعوذين ، وصاروا يرجون الهداية من طريقها ، فساعدهم الإسلام على ذلك ، ونهج بهم منهجاً لم يسبقه به دين من قبل : فجئل الحجج العلمية والدلائل العقلية رائده فى جميع دعاويه ، وعليها معتمده فى كل مبانيه وقلل من شأن المعجزات الحسية بقدر الإمكان ، حتى لا تكون عقبة فى سبيل رقى عقل الإنسان فى مستقبل الزمان : ﴿ وَمَا كَان لرسول أَنْ يَاتِية إلا الله المنكلُ أَجِل كَنَابُ مَ يَحَدُو الله ما يَشاء و يُشبت وعنده وعنده المنهوة المحمدية ، أخذوا يدركون قيمة المعجزات الحسية . وأنها لا علاقة بينها وبين دعوى النبوة ، وأنها لا يسمل تمييزها من أعمال السحرة والمشعوذين ، والصناع الماهرين ، وعجائب أهل الرياضات من المتصوفين وغيرهم ، على ما يقول بعض الناس ، وأنها إن أقنعت تلك العقول القديمة ، وأرهبت تلك النفوس وهى صغيرة ، وحماتها على الإيمان : فإنها العقول القديمة ، وأرهبت تلك النفوس وهى صغيرة ، وحماتها على الإيمان : فإنها أم من العقل أكبر نصيب ، فهر أضعف ضعيف .

وأما من كان ينللب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلك المعجزات، فما كان يربد إلا الإعنات والتعجيز والسخرية والاستهزاء والعناد وإلا فلديه من البراهين والآيات ما يشنى علة النفوس، ويروى غلة العقول: ﴿ أُولَم \* يَكُمْهُم أُنَّا أُنْوَلْنَا عَلَيْكُ الْكَتَابُ يُتّلَى عَلَيْهُم \* إِن فى ذلك لرَحمة وذكرى لقَدُوم يُؤمنون ﴾ .

وأما ما أظهره الله تعالى على يديه من المعجزات الحسية ، فسلم يكن يراد به إلا إلحام المعاندين المستهزئين ، والزيادة فى تثبيت ضعفاء المهتدين ، وقد كان جل اعتماد النبى صلى الله عليه وسلم فى إثبات دعواه على القرآن وحده ، كما يتضح ذلك لمن تدبر آياته ، فإنه هو المعجزة التى تلتتم مع الدعوى وتعلو بالعقل إلى مستوى العلم والفهم، وتناسب حال الأجيال من بعده ، فلا تقف عقبة فى سليل نظرياتهم وتفكيرهم ، وهملوماتهم واختراعاتهم ، ولا تلتبس عليهم بحيل الدجالين وتدليس المحتالين ، ولا

مجيكذب القصاصين وإفك الراوين ، وتخيل الواهمين ، بل تساعدهم على البحث ، وتحضهم على البحث ، وتحضهم على البحث والتفكير ، والتقصى والتمحيص ، والاستدلال والاستنباط .

فببعثة محمد صلى الله عليه وسلم انقضى عصر العجائب والغرائب ، وبدأ عصر العلم والعقل ، فهو الحد الفاصل بين العصرين ، فلذا كانت معجزاته تشمل هذا وذاك ، وكان أجلها وأكبرها والباقى منها — وهو القرآن — مناسباً لزمنه عليه السلام ، ولكل ما يأتى بعده من الأزمان ، فلا يناسبها غيره .

وكما ختم عصر المعجزات، وتمت النبوات، كذلك أغلق باب الكهانة فكان الله تعالى: في العصور الأول – والبشر في طور الطفولة – يخاطب حواسهم، وفي العصور التالية – وهم في طور الرجولة – يخاطب بصائرهم أكثر بما يخاطب أبصارهم: فإن بصائرهم في العصور الأول كانت ضعيفة غلفاً ، لا تقوى ولا تنفتح للمعنويات، فوالى عليهم أنبياءه ورسله الكثيرين، وآياته ومعجزاته بما ناسب استعدادهم، وذلك لأن الأب مع أطفاله يكثر التكلم معهم، وتأديبهم وتهذيبهم، وترغيبهم وترهيبهم، ومكافأتهم بالماديات كالحلوى والنقود والألاعيب، أو معاقبتهم بالزجر والضرب ونحوه، على حسب ما يبدو منهم، فإذا صاروا رجالا كنم عن ذلك، واكتنى ببث نصائحه العامة، وإرشاداته المسكتسبة من طول التجربة والاختبار، وتركهم يستعملون عقولهم فيا يرونه صالحاً لهم، وقل أن يضربهم أو يهينهم.

كذلك فعل الله تعالى : ﴿ وَلَهُ الْمُشَلُّ الْأَعْـُلَىٰ ﴾ .

بعد أن بلغ الإنسان رشده: أعطاه الشريعة العامة ، والقواعد الثابتة وأباح له التصرف فى الأمور ، بحسب ما يرشده إليه عقله فى حدود شرعه: فبعد أن كان يوحى إلى الامم السابقة كبنى إسرائيل مثلا فى كل جرئية مر جزئيات الامور ، اكتنى الآن بما فى القرآن الشريف ، من القواعد العامة ، والاصول الثابة ، فإنها مع ما يوحيه إلينا العقل كافية لحدايتنا فى جميع الامور ، بعد أن بلغنا رشدنا .

لذلك أغلق الله تعالى باب الوحى والمعجزات ، وأخبرنا بذلك كله صريحاً فى الكتاب العزيز ، فلم يبق لمحتال ولا لمشعوذ ولا لدجال أدنى وسيلة إلى التأثير فى العقل ( ١١ – انثر الـكامل )

وبذلك خلص العقدل البشرى من الأوهام والخرافات والترهات ، وأصبح طريق العلم أمامه واضحاً ، ومهيع الحياة صالحاً ، ولكى لا يبقى هناك ثلمة فى نفس أحد من المؤمنين يقتحم عليه منها شيطان من الشياطين ، نص الكتاب العزيز نصاً صريحاً لا يقبل التأويل ، على أن الغيب علمه عند الله لا يعلمه إلا هو ، وأن الأمور كلها ميد الله يصرفها كما يشاء ، لا يراعى فيها مجاملة أحد من عباده . فقال مخاطباً رسوله صلى الله عليه وسلم : ﴿ قُلُ لا أَمْ للكُ لنَ فُسى نَفْ عَا وَلا ضرًا إلا ما شاء الله واو كُنتُ أَعْلمُ الغيب لاستكثر ثُ من الحنير ومَا مَستَى السُّوء الله أن أنا إلا أنذير وبَشير لقر م يُؤمنون ﴾ .

ومثل ذلك في القرآن كثير يعرفه من وفق إلى تلاوته بتمعن وتدبر .

إن نظرة فيما كانت عليه طوائف المسيحيين فى القرون الأولى ، تدل بأجلى بيان وأنصع دليل ، على مقدار نجاح محمد صلى الله عليه وسلم الاجتماعى .

ذلك بأن الناس وقتئذ تضاربت عقائدهم وأفكارهم ، فى أصول الدين الأساسية كافة ، وكثرت مذاهبهم فيها ، ولم يرق للناس فى تلك الأزمان – لقصر عقولهم – إلا الشرك والتجسيم ، وعبادة الصور والتماثيل ، وكلا قام فيهم موحد أو مصلح حكموا بكفره ومروقه ، حتى أريقت دماء بسبب ذلك ظلماً وعدواناً ، وانقلب دين الحبة والوفاق ، إلى بنض وشقاق .

قام أريوس بالتوحيد ، وأقره على ذلك بعض الأساقفة والإمبراطور قسطنطين نفسه ، ثم وجد له من أمم الجرمانيين أتباعاً كثيرين ، ولكن ميل جمهور الناس فى ذلك الزمن إلى الشرك والوثنية ، حمل أكثر أعضاء بحمع ( نيقية ) سنة ٣٢٥ م على الحكم عليه بالزندقة والمروق ، وتأصلت العداوة بين أتباعه وبين سائر المسيحيين منذ ذلك الحين .

ولما فشدى في الناس عبادة الصور راغالبل ، واشندت حتى مارت جراءً من

الدين ، قام بعض الناس – ومنهم القياصرة كرد ايون الثالث ، لحقها . وسمو ا إذ ذاك (كاسرى التماثيل) . وكان ذلك في القرن الثامن والناسع ، فحكم البابا جريجوري الثاني ثم الثالث بحرمانهم ومروقهم ، ولما اجتمع مجمع القسنطينية سنة ٨٤٢م كان أيضاً مضاداً لهم ، وفاز فيه العابدون لها مع نهى كتبهم عن عمل الصور ونحت التماثيل وعبادتها والإشراك بالله تعالى ، نهيا صريحاً لا يقبل التأويل ، فكان ذلك سبباً آخر من أسباب الشقاق .

ولما قام لوثر بالإصلاح البروتستنتى فى القرن السادس عشر ، اشتعلت نار الحروب بين المسيحيين ، وخضبت الأرض بدماء الألوف من الأبرياء المصلحين فى مثل مذبحة اليهود بفرنسة سنة ١٥٧٢ م . ومن فرقهم القديمة من عبد مريم العذراء وكان فريق من نصارى العرب يسجدون لها من دون الله ، وبطلبون منها ما يشتهون، ويفزعون إليها فيما يتقون ، ويرجونها لما يخافون ، فنهى القرآن الشريف عن اتخاذها إلها مع الله : ﴿ تعبالى الله مم عنا يُشرِكُون ﴾ .

من ذلك تتبين حكمة تشديد الشريعة الإسلامية في النهى عن التصوير واتخاذ التماثيل، ويتبين حاجة العالم في ذلك الوقت إلى الإصلاح العظيم الذي جاء به الإسلام، والذي هو سابق لكل إصلاح عملى ناجح، فأنى لمحمد ذلك لولا وحى الله؟ ولماذا انفرد عن العالم كله، في ذلك الوقت الذي كانت فيه الامم غارقة في عبادة الصور والتماثيل ؟ ولماذا لم يتأثر عقله بما يراه عند قومه وأهله وأهل الكتاب، ولا سيما الذين يزعم المبشرون أنهم معلموه مع أنه هو الذي جاءهم بالإصلاح قبل أن يعرفوه، ونهاهم عن عبادة الأشخاص والصور وذي عليهم تلك العبادة ؟ فكيف اقتنع بصحة عقيدته في التوحيد والتنزيه، وهي مخالفة لما كان عليه جماهير الناس في العالم كله إلا أفراداً قليلين؟ وكيف عرف أن الحق مع هؤلاء دون أهله والاكثرين من قومه، أفراداً قليلين؟ وكيف عرف أن الحق مع هؤلاء دون أهله والاكثرين من قومه، وذلك منذ طفولنه قبل أن يكون للعقل بحال في البحث والتفكير؟ ولماذا كان محمد هو السابق للعالم في إصلاح كل فساد في أسرر الناس الاجتماعية ، دينة كانت أو دئوية، إصلاحاً عملياً ناححاً في تعلم من الرق العملية الناجعة في سياسة الناس دئوية، إصلاحاً عملياً ناححاً في تعلم من الرق العملية الناجعة في سياسة الناس

ماكان لحكومة أن تستطيع الهيمنة على بلادها دون الاستعانة بالشرط بيد أن الحكومة التي أنشأها محمد صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة إلى المدينة ، لم تستعن في المحافظة على الأمن وحمل الناس على إطاعة الأوامر بشيء مما تستعين به حكومات الامم الاخرى ، ومع ذلك فالجرائم كادت تختنى ، ومن ارتكب إثماً في سره أو علانيته سارع إلى الاعتراف للمصطفى بما اقترفت يداه ، لأن الإسلام قد جعل على كل نفس منها رقيباً .

وسر ذلك أن خشية الله تمكنت من قلوب المسلمين ، فأصبح سرهم كـعلانيتهم وأصبح الجانى أشرطى نفسه ، ومن أجل ذلك صار واجب الحاكم سهلا ليناً : فلا المتهم فى حاجة إلى طول البحث والفحص .

لا جرم أن الذى أنشأ أمة كهذه من الناس عجز عنها من تقدمه من الفلاسفة والحكماء والأنبياء \_ لهو جدير بأن يقال: إنه أحرز أعظم نجاح عرف ، ولا شك في أن هذه الأمة قد بلغت من التقدم الخلق والإجتماعي والسياسي ما لم يشهد التاريخ من قبل مثله .

قرر علماء الاجتماع أنه لايتم إصلاح لأمة منالاًمم، أو لشعب من الشعوب به

إلا إذا أفعمت القلوب حباً للمصلح وطاعة لأوامره وبدهى أن المال أو القوة بل المعجزات – كل أولئك لا يكنى لحمل القلوب على ما يجب للمصلح مر المحبة والاحترام، والطاعة، وهي أمور ثلاثة، تأتى تبعاً لما تناله الامم من التقدم الحلق والروحى – غير أن محمداً صلى الله عليه وسلم ، لم يستعن بالمال ولا بالقوة ولا بغيرهما ، بل كان ينحى عن نفسه جميع ما من شأنه الإغراء والاستمالة ، ألم تر أنه يقول بلسان القرآن: ﴿ وَلا أَقُولُ لَكُمُ عَنْدى خَزَائِنُ الله وَلا أَعْلَمُ الله عَنْدى خَزَائِنُ الله وَلا أَعْلَمُ الله عَيْبَ وَلا أَقُولُ لَكُمُ عَنْدى خَزَائِنُ الله وَلا أَعْلَم الله عَيْب إلى الله ولا أَنْ مَلكُ ﴿ وَلا أَقُولُ لَكُمُ وَالْمُ وَالله والله مَ وَالله والله والله

أما وقد بان أن محمداً صلى الله عليه وسلم أحبه أصحابه ، وبذاوا كل نفس ونفيس فى نصرته وتأييده دون أن يستهويهم بشىء من عرض الدنيا ، فليس بعجيب أن يكون أكثر الأنبياء والمصلحين نجاحاً ، كما أقر ذلك بعض كتاب الغرب ، ولا يمكن أن يبلغ هذا النجاح النادر إلا من وصل إلى أعلى مقام روحى .

كان شعار أصحاب محمد عليه السلام قولهم : لن نقول كما قال قوم موسى عليه السلام : ﴿ فَا دُهُبُ أَنْتُ وَرَبُّكُ فَكَاتُلا َ إِنَّا هَاهُمُنا قاعدُون ﴾ . ولم يكن قولهم مجاملة أو مصانعة ، بل كانوا يفعلون ما يقولون ، انظر إلى ما حصل فى موقعة أحد : إذ رمى المصطفى فكسرت سفلى رباعيته اليمنى ، وجرحت شفته السفلى ، وشجت جبهته ، وجرحت وجنته ، وهشموا البيضة على رأسه ، ودخلت حلقتان من المغفر فى وجنته ولشددة غوصهما ، لم يقدر أبو عبيدة على نزعهما إلا مع نزع سنيه اللتين كانتا ينزع بهما ، ورموه بالحجارة حتى سقط لشقه فى حفرة ، فهجم عليه العدو ، فهرع إليه أصحابه الأوفياء وجعلوا من جسرمهم حصر نآ حرله ، فأحاط العدو ، فهرع إليه أصحابه الأوفياء وجعلوا من جسرمهم حصر نآ حرله ، فأحاط العدو ، فهرع إليه أصحابه الأوفياء وجعلوا من جسرمهم حصر نآ حرله ، فأحاط العدو ، فهرع إليه أصحابه الأوفياء وجعلوا من جسرمهم حصر نآ حرله ، فأحاط العدو ، فهرع إليه أصحابه الأوفياء وجعلوا من جسرمهم حصر نآ حرله ، فأحاط العدو ، فهرع إليه أصحابه الأوفياء وجعلوا من جسرمهم حصر نآ حرله ، فأحاط العدو ، فهرع إليه أصحابه الأوفياء وجعلوا من جسرمهم حصر نآ حرله ، فأحاط العدو ، فهرع إليه أصحابه الأوفياء وجعلوا من جسرمهم حصر نآ حرله ، فأحاط والعدو ، فهرع إليه أصحابه الأوفياء وجعلوا من جسرمهم حصر نآ حرله ، فأحاط والعدو ، فهرع إليه أصوابه الأوفياء وجعلوا من جسرمهم حصر نآ حراء المسطق المستحد المنابع المنابع المنابع المنابع السند والمنابع المنابع المن

بالحفرة ، ثم نصبوا صدرهم لنبال العدو فأخذت تخترق أجسامهم وهم لا يبالون ، وأخذوا يصرعون واحداً بعد واحد ، وكلما خلا مكان واحد منهم سارع غيره إلى احتلاله ، ولم ينفر د الرجال بهذه الروح الفدائية ، بل أخذت النساء منها أوفر النصيب، فقد تقدمت عائشة وأم سلمة وغيرهما بالسيوف ، وهجمن على العدو . وبذلك نجا النبي الكريم في أشد الأوقات محنة وحرجاً ، وكان أصحاب محمد بمن يفخرون بأنهم عاهدوه على أن يموتوا في سبيل دينه ، وبذلك تم لهم النصر المبين .

إن الروح التى نفثها محمد صلى الله عليه وسلم فى قومه ، لم يقتصر ظهورها على مواقع القتال ، بل مكنتهم من محاربة ألد الأعداء وأقواها ، وهى طبائعهم الفاسدة ، وعاداتهم المرذولة ، وعقائدهم السخيفة .

وسر ذلك أن محمداً صلى الله عليه وسلم – مع كثرة واجباته التى أداها على أكمل وجه – لم يشغل عن عبادة ربه . فقدكان يقضى نهاره فى عمدل متواصل وليله فى تهجد ولويل : ﴿ يَا أَيُّمَا المُزَّمِّدُ مُ قَدُم اللَّيْدُلَ إِلاَّ قَلِيلاً هِ نَصْفَهُ أَو انْقُصُ مَنْهُ قَلِيلاً هِ أَوْزِد عَلَيْهِ وَرَتَّلِ القُرْآنَ تَدْرتيلاً هِ إِنَّا مَسْنُكُ فَلَيْقُ عَلَيْكًا وَمُولاً تَقَيلاً هِ إِنَّا نَاشِئَة اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُ وَطَنْاً وَأَقُومَ مُ قِيلاً هِ إِنَّ النَّهارِ سَبْحاً طَويلاً ﴾ .

عكف على العبادة حتى فى أيام المدينة التى كثر فيها العمل وتنوع ، وظلت حاله كذلك حتى انتقل إلى الرفيق الأعلى ، ولم تمض السنة العاشرة من الهجرة حتى انهالت القبائل العربية من جميع الأطراف على المصطفى صلى الله عليه وسلم للدخول فى دينه ، وجاءت الوفود تلو الوفود إلى مكة ثم المدينة ، للإبانة عن معاضدتهم للإسلام ، فنزل قوله تعالى : ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ الله والنُفَتْحِ \* وَرَأَيْتَ النّاسَ يَدْخُلُونُ فَى دينِ الله أَفُواجاً \* فَسَبِّح \* بَحَمْد ربِّك واسْتَغْفَر \* إِنَّه كَانَ تَوَاباً ﴾ وقد كان نزولها إبذاناً بكال الوحى ، وقد نزلت عليه وهو فى مكة عند زيارته البيت الحرام ، ومعه ألوف من أصحابه .

وقد رأى ابن عباس رضي الله عنهما ، أن نزول هذه السورة يشعر بقربا نتقال.

المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى ، وقد صدق حدسه ، فلم يعش المصطفى بعدها سوى ثمانين يوماً .

وفى اليوم التاسع من ذى الحجة فى السينة العاشرة للهجرة ، الموافق ٨ مارس سنة ٦٢٢ م . كان المصطفى فى منى ، وحوله جمع عظيم لا يقلون عن مائة وأربعين ألفاً من الرجال والنساء والأطفال . وفى ذلك اليوم نزل قوله تعالى : (اليَوْمَ الْمُمَاتُ لَكُمُ وَأَتْمَمَتُ عَلَيْكُمُ نِعْمَنِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً ﴾ .

وقد اغتنم المصطفى صلوات الله عليه هـذه الفرصة ، فخطب خطبته المشهورة - وحوله ممثلو جميع القبائل – وهي :

« إن الحمد لله ، نحمده ونستغفره ونتوب إليه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهد الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادى له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمداً عبده ورسوله .

أوصيكم عباد الله بتقوى الله ، وأحثكم على طاعته ، وأستفتح بالذي هو خير .

أما بعد : أيها الناس اسمعوا منى أبين لكم ، فإنى لا أدرى لعلى لا ألقاكم بعد عامى هذا فى مرقنى هذا . أيها الناس : إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم، كحرمة يومكم هذا ، فى شهركم هذا ، فى بلدكم هذا . ألا هل بلغت ؟ اللهم اشهد الهن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى الذى ائتمنه عليها ، وإن ربا الجاهلية موضوع، وإن أول ربا أبدأ به ربا عمى العباس بن عبد المطلب ، وإن دماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أبدأ به دم عامر بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب ، وإن مآثر الجاهلية موضوعة غير السدانة والسقاية والعمد قدَر ، وشبه العمد ما قتل بالعصا والحجر، ففي داد فهو من أهل الجاهلية .

أيها الناس: إن الشيطان قد يئس أن يُعبَد فى أرضكم هذه ، ولكنه رضى أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم .

أيها الناس: ﴿ إِنَّمَا النَّسَىءُ زِيَادَةٌ فَى الْكُفُرِ يُضَلُّ بِهِ النَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلِّهِ نَهُ عَاماً لِيَـواطنُوا عدَّةً مَا حَرَّم اللهُ ﴾. وان الزمان قد استدار ، كهيئة يوم خلق الله السموات والأرض ، منها أربعة حرم : ثلاثة متواليات ، وواحد فرد: ذو القدَمُدة ، وذو الحِجَّة ، والمحرم ، ورجبُ الذي بين جُمادي وشعبان ، ألا هل بلغت ؟ اللهم اشهد .

أيها الناس: إن لنسائكم عليكم حقاً ، ولبكم عليهن حق ، ألا يُوطئن فر شكم غيركم ولا يُدخلن أحداً تكرهو نه بيو تكم إلا بإذنكم ، ولا يأنين بفاحشة ، فإن فعلن ، فإن الله قد أذن لكم أن تعضلُوهن وتهجزوهن فى المضاجع ، وتضربوهن ضرباً غيرمبر م ، فإن انتهين وأطعنكم ، فعليكم رزقهُن وكسوتُهن بالمعروف ، وإنما النساء عندكم عوان لا يملكن لانفسهم شيئاً . أخذتموهن بأمانة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله . فاتقوا الله فى النساء ، واستوصوا بهن خيراً .

أيها الناس: إنما المؤمنون إخوة ، فلا يحل لامرى. مال أخيه إلا عن طيب نفسه ، ألا هل بلغت ؟ اللهم اشهد ، فلا ترجعوا بعدى كفاراً ، يضرب بعضكم أعناق بعض: فإنى فد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا : كتاب الله وأهل بيتى ، ألا هل بلغت ؟ اللهم اشهد .

أيها الناس: إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، كلكم لآدم. وآدم من تراب، أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس لعربى على عجمى فضل إلا بالتقوى، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: فليبلغ الشاهد منكم الغائب.

أيها الناس: إن الله قسم لكل وارث نصيبه من الميراث ، ولا يجوز لوارث وصية فى أكثر من الثلث ، والولد للفراش ، وللعاهر الحجر ، من ادعى إلى غير أبيه ، أو تولى غير مواليه ، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلا ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

حقاً قد ظهر بين الفرنجة الآن كثيرون بمن اهتدى إلى صـواب جميع ما أتى به

عليه السلام ، ومنهم من أسلم ظاهراً وباطناً ، بعد أن كانوا يعدونه من أكبر الكذابين والدجالين ، لكثرة ما افتراه عليه قسيسوهم فى تلك العصور المظلمة ، حتى إنهم ادعوا أن لمحمد صنماً من دهب ، يعبده المسلمون ، الذين لا يعبدون إلا الله وحد، ، ويصلون له خمس مرات فى كل يوم ، ويصيحون باسمه تعالى فى كل واد وفى كل مرتفع ، ويصومون له شهر رمضان فى كل سنة .

لا ريب فى أن أدعياء النبوة الكنّذ بَه يعرفون بأعمالهم كما فال المسيح عليه السلام: (متا ٧: ١٦ — ٢٠)، ولا يأتى الشرّير بالخير والإصلاح للناس أجمعين والله تعالى لا يؤيد الكذابين الدجالين المضلين للناس: (راجع سرمور ١: ٦: ٥: ٦: ١٦، ٥٠ ص. ٢٧٠) وقد أيد الله محداً صلى الله عليه وسلم، حتى نجح في عمله هذا النجاح الباهر العجيب السريع، الذي لم يعهد له مثيل في التاريخ.

رجل قام باسم الله ، و دعا الناس باسم الله ، وقال و عمل كل شي باسم الله و نسب إليه تعالى كل عمل من أعماله ، ولم يك به الله تعالى و يخذله ، أو يقنله كما فعل ما الكذابين – بل ثبته وأيده ، وقواه و نصره ، وكتب له انتجاح في جميع مساعبه ومقاصده ، وصدقه في كل ما أخبر به عنه . ورفع ذكره . وأعلى شأئه ، حتى صار اسمه يذكر بجانب اسم الله على أاسنة عدد عظم من البشر ، في كل بقعة من الأرص، فلا يعقل أن يكون هذا من الكذابين .

إذا أحصينا الملوك العظاء، والساسة الماهرين، والقواد المحسكين، والحطباء، والبلغاء، والمنشين المجيدين، والحكناب المنفننين، والحبكاء الشارعين وغيير الشارعين، واوعاظ المؤثرين، والأنبياء والمصلحين، ومؤسسي المهالك والدول العظام — وجدناه أكبر ملك، وأعقل سياسي، وأبلغ منشيء وواعظ، وأحكم شارع، وأشجع قائد، وأعظم غاز وفاتح. وأورع متدين، وأخلص ناصح، وأكبر مشد للناس في جميع شئرنهم الدنية والدنية ية، وأعظم مصلح للأفكار والأخلاق والعقائد والعبادات والمعالملات، وأوسع مؤسس، وأدوم منشيء للدول والمهاك، وهو في كل ذلك لم يتعلم من مخلوق شيئاً يكن لإزالة جزء مما حوله من الأوهام

والخرافات، ولم يتدرب، أو يتدرج، أو يتمرن قبل النبوة على أى عمل مما أتى به بعد نبوته، بل نبغ فى كل ذلك دفعة واحدة حينها ظهرت النبوة وكلما لزمه شىء من أعبائها وجد نفسه أكبر نابغ فيه، فماهذا العلم مع تلك الأمية ؟ وما هذا الإصلاح ممن نشأ فى بلاد الوثنية بعيداً عن كل نظام ومدنية ؟

كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم تباركت اللهم ، إن هو إلا وحيك إليه ، ودو نك وتأييدك له .

ولولاك \_ سبحانك \_ ما قدر على فتح مدينة واحدة ، ولا تهذيب رجل واحد و المنازى الدول الأوربية بخيلها ورجلها ، وعلمها وفنونها ، ومخترعاتها وأساطيلها ، ومدر عاتها وطائراتها ، وأه والها وزخرفها ، ومدارسها ومستشفياتها ، وجميع تدبيراتها وخدُدعها \_ عاجزة كل العجز عن مناوأة دينك أو صد تياره الجارف ، أو الحيلولة بينه وبين قلوب البشر المترامين في أحضانه من جميع الملل والنحل ، في سائر بقاع الأرض ، حتى ضج دعاة الأديان الأخرى وهم دهشون ، وهبوا لمناوأته ، ليطفئوا نور الله بأفواههم ، والله متم نوره ولو كره الكافرون : فر همو السّدين أد سل رسوله بالهدين الحق ليكاهون على الدّين على الله واه كرة المناهون كله والله والمناهون كرة الكافرون :

# (ب) نجاحه فی سیاسته ۱ – احتماله الأذی وتألفه من حوله

حبب إليه صلى الله عليه وسلم فى نشأته الانقطاع عن الناس، والتفرغ لعبادة ربه، والتفكير فى صنع الراحد الديان ، إلى أن بلغ من العمر أربعين سنة ، فانفتق له الحجاب ، وتجلى عليه النور القبسى ، وهبط عليه الوحى من المقام العلى ، وتحقق له ماكان يحسه من الإلهام الإلهى ، واختاره الله ، وعلمه كيف يهدى قومه والناس أجمعين ، فصدع بما أمر ، وبلغ ما أنزل إليه من المولى ، ودعا لعبادته تعالى سراً ،

حذراً من مفاجأة الناس بأمر غريب ، فأسلم كثير مر الرجال والنساء والصبيان والأشراف والمرالى ، كل ذلك ولم يكن معه سيف يضرب به أعناقهم ، وليس عنده ما يرغبهم حتى يترك العظهاء آباؤهم ، ويطيعوه صاغرين ، وبتحملوا إهانة أهليهم ، مع أن الكثير منهم كان واسع الثروة أكثر منه عليه السلام ، ولكن الدين الحق ما حل فى قلب ولا سطع فى عقل ، إلا فضله على ما سراه .

صعد ذات يوم فى الصفا ، وقال : « يا صباحاه » ! فاجتمعت إليه قريش ، فقالوا : مالك ؟ فقال : « أرأيتم إن أخبرتكم أن العدو مصبحكم أو بمسيكم أما كنتم تصدقوننى ؟ ، قالوا : بلى ، قال : « فإنى نذير لكم بين يدى عذاب شديد » ، فقال أبو لهب : « تباً لك . ألهذا دعوتنا ؟ » . فنزل قوله تعالى : ﴿ تبدّت ْ يَدا أبى لهمّب وتبعالى المناب عبادة الأوثان وتبعال المنكرات ، وهجر المحرمات ، بقلب ثابت ، وبقين راسخ ، وسياسة حكيمة : وتبحالى المنذكرات ، وهجر المحرمات ، بقلب ثابت ، وبقين راسخ ، وسياسة حكيمة : فمنهم من هدى الله ، ومنهم من حقت عليه الضلالة ، ولاقى عليه السلام فى سبيل ذلك من صنوف الأذى ما يعجز عنه الوصف وبخاصة عند ذهابه إلى البيت للصدلاة ، ورى أن أبا جهل حمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي قال يوماً : «يا معشر قريش ، إن محمداً قد أتى ما ترون من عيب آله تمكم ، وتسفيه أحلامكم ، وسب آبائكم ، وأسه ، فأحاد الله لأجلسن له غداً بحجر لا أطبق حمله ، فإذا سجد في صلاته رضخت به رأسه ، فأسلموني عند ذلك بنر عبد مناف ما بدا لهم » . فلما أصبح أخذ حجراً كما وصف ، ثم جلس لرسول الله ينتظره ، وغدا عليه السلام كماكان يغدو إلى صلاته — وقريش في أنديتهم ينتظرون ما أبوجهل فاعل السلام كماكان يغدو إلى صلاته — وقريش في أنديتهم ينتظرون ما أبوجهل فاعل السلام كماكان يغدو إلى صلاته — وقريش في أنديتهم ينتظرون ما أبوجهل فاعل السلام كماكان يغدو إلى صلاته — وقريش في أنديتهم ينتظرون ما أبوجهل فاعل منه المه المهد عليه الصلاة والسلام ، احتمل أبو جهل الحجر ، ثم أقبل نحو، ، حتى إذا

ما دنا منه رجع منهزماً ممتقعاً لرنه من الفرع ، ورمى حجره من يده ، فقام إليه رجال من قريش ، فقاء ا : «قت إليه لأفعل ما قلت رجال من قريش ، فقاء ا : مالك يا أبا الحمكم؟ قال : «قت إليه لأفعل ما قلت لكم ، فلما دنوت منه عرض لى فحل من الإبل ، والله ما رأيت مثله قط ، هم بى أن يأكلني » ، فلما ذكر لرسول الله قال : ذاك جبريل ، وأر دنا لأخذه ، ولأبى جهل عمل كثير في إيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم ، وهو سائر في دعوته ، عامل على نشر رساليه إلى أن صرع الحق الباطل : إن الباطل كان زوفاً .

كل ذلك في مدى أربع سنين . فلما حاءت السنة الحامسة ، أمر الرسول أصحابه بالهجرة إلى الحبشة ، فراراً من الذي كان يلحقهم لأتباعهم إياء ، خصوصاً من ليس له عشيرة تحميه ، أو قبيلة ترد عنه كبد أعدائه ، فهاجروا فراراً بدينهم ، وهي أول هجرة من مكة . وعدة أصحابها عشرة رجال وحم ل نسوة . وكان عدد المسلمين في ذلك ارقت لا بتجاوز الخمسين ، فلمسلما رأت ريشأن أمره في الازدياد ، وأن الإسلام انتشر في القبائل ، همذُّرا بقاله : ﴿ قَاتَـلَهُمْ ۚ اللَّهُ ۚ أَنَّى أَيْدُونَ ﴾ فدخل مع عمه أبي طالب وبني هاشم الشعب، ففضدت قريش، وقطعوا عنهم الأسواق ومنعوهم الرزق، وأبوا الصلح إلا أل يسلموا محمداً صلى الله عليه وسلم للقتل، وكتبروا بذلك عيفة ، وعلقوها في جوف الكعب ، وعند دخول الشعب ، أمرأ صحابه بهجرة ثانية إلى الحبشة ، وعدتها ثلاثة وثمانون, جلا وثمانى عشرة امرأة ، وانضم إلهم الذين أسلموا فىاليمن مع أبي موسى الاشعرى . فما رأت قريشأن المهاجرين اسْتقرواً في الحدشة . التمسوا من ملكها أن يرد من هاجر إلى الآده من المسلمين ، فرد **وفد** قريش خانبًا ، ثم أسلم النجاشي نفسه لما كتب إليه إلني صلى الله عليه وسـلم كتابًا بعث به إليه، على يد عمر وبن أمية الضمرى ، يدعو د إلى الإسلام ويطلب دنه أن يرد اليهمن بقءنددمن مهاجري الحبشة ، فردهم إليه ، ورحل معهم اثنان وستون من الحبشة، وثمانية من أهل الشام، فقرأ عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة (يس) إلى آخرها ، فبكوا حين سمعوا القرآن ، وآمنوا وقاءًا : ما أشبه ٰهذا بما كان ينزل على عيسى ! وفيهم نزل قوله تدالى : ﴿ لِتُنْجَدِنَّ أَشَدَنَّ النَّاسِ عَدَاوَةً للنَّذَينَ آمنُوا اليَهُود والنَّذينَ أشْركُوا ولَـتَجدنَّ أقْرَجَهُم مَـوَدَّةً للنَّذينَ آمنُوا

النَّذِينَ قَاءُ ا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بَأُنَّ مِنْهُمْ قَسِّبِسِينَ وَرُهْبِلِمَا وَأَنَّهُمْ لَا يَسَـَكُبْرُونَ ﴾ .

ولا تنس مالاقاه الرسول ومن معه فى الشعب من الجهد والشدة والجرع: فكان لا يصل إليهم شىء إلا سراً ، حتى إنهم أكلوا أوراق الشجر ، واستسروا على ذلك ثلاث سنين ، ثم خرج الرسول بعد أن نقض جماعة من قريش الصحيفة . وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن الأرضة أكلت ما فيها من الكتابة إلا أسماء الله . المما أنزلوها ليمزقوها ، وجدوها كما أخبر صلى الله عليه وسلم ، ولم يزدهم إلا بغياً وعتواً .

وفى السنة العاشرة ، وفد على أنني وفد من نصارى نجران فأسلموا ، وقد حضرت المنية عمه أبو طالب ، فجمع وجره فريش وأشرافهم وأوصائم بالنبي خيراً ، وطلب منهم أن يكونوا من أنصاره وأعوانه . وقال علقد عامكم بأمن تكسيم، الجنان . وأنكره اللسان ، خافة الشنآن . . وبعد مو ته انسام أذى فريش للرسول وتعصبهم عليه ، فلما رأى ذلك هاجر إلىالطائف ، ومكث شهراً كاملا ، فلما لم ينل منهم خيراً رجع إلى مكة ، ودخلها فى جوار المطعم بن عدى ، ثم أكرمه الله بالإسراء فى السنة الحادية عشر ، وكذا بالمحراج لذى فرضت فيه الصلاة ، وما فندت قريش تضع العراقيل فى طريق دءوته ، مما أدى إلى خروج المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى مواسم العرب ليعرض نفسه على أنبائل ، فعرفه نفر من الأوس الذين سمعوا وصُفه صلى اللهُ عليه وسلم من ليهود، فغالوا فيما بينهم : والله إنه النبي الذي أنبأتنا به اليهود، فلا تسقنا إليه ، رآمن به منهم ستة من الخزرج كانوا سبب انتشار الإسلام في المدينة ، ثم قيه منهم في العام الثاني اثنا عشر رجلا من الخزرج وأثنان من الأوس، وكانت مبايعتهم للمصالق عند العقبة: بايعوه على ما أحب - وتسـمى العقبة الأولى ــ قانيين : , علم ألا نشرك بالله شيئاً ، ولا نسرق ولا نزنى ، ولا نقتـــــل أولادنا ولا نأتي \_ بتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ، ولا نعصيه في معروف ، وأن نقول إ الحق حيث كان ، لا أن ف في الله لومة لائم ، فقال عليه الصلا، والسلام : , فإن وُ فيتم فلكم الجنة ، .

ثم انصرفوا إلى المدينة ، فأظهر الله فيها الإسلام ، ولم تبق دار من دور المدينة إلا وفيها ذكر الرسول .

ولما جاءت سنة ثلاث عشرة للنبوة ، وفد عليه من المدينة للحج كثيرون، ومعهم من المدينة للحج كثيرون، ومعهم من المدينة العقبة فأمرهم ألاينهوا فأنما وقتئذ ، ولا ينتظروا غائباً : لأن كل هذا التدبيركان خفية من قريش حتى لا يطلعوا على الأمر ، فيسعوا في نقض ما أبرم ، وتلك سياسة حكيمة ، ومنهج قويم.

ولما فرغ الأنصار من الحج توجهوا إلى موعدهم ، كاتمين أمرهم عمن معهم من المشركين — وكان ذلك بعد أن انصرم من الليل ثلثه الأول — وقد تسللوا فرادى ومثنى حتى تم عددهم سبعين رجلا وامرأتين ، فبايعوه وأسلموا عند العقبة — وتسمى العقبة الثانية — ثم نقب عليهم اثنى عشر نقيباً منهم — لكل عشيرة نقيب — وقال لهم : «أنتم كفلاء على قومكم ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم عليه السلام ، وإنى كفيل على قومى ، ثم انصر فوا إلى المدينة ، وا نتشر الإسلام على إثر ذلك بين أهلها، تمهيداً له عليه الصلاة والسلام ، ليسلك مع العرب المسلك الأعلى ، وينتصر عليهم انتصاراً حربياً ، بعد نجاحه نجاحاً سياسياً باهراً لاقى الأذى والشدائد من أجله ، وهناك وهو يلقى في سبيل ذلك منابذة ومناوأة ومناصبة بالعداوة ، ويحاهرة وشراً أصغى إليه ، وينشر دينه بين الحجيج مدة إقامتهم بمكة ، ويستميل الاتباع هنا وهنالك وهو يلتى في سبيل ذلك منابذة ومناوأة ومناصبة بالعداوة ، وبحاهرة واشراً بادياً وكانت قرابته تحميه وتدافع عنه ، وقد بلغ من الشدة والبلاء حالا لم يرها إنسان قط : فقد كان يختبى و في الكهوف ، ويفر متنكراً إلى هذا المكان وإلى ذلك الجناب ، لا مأوى ولا بحير ولا ناصر ، تهدده الحتوف وتتوعده الهلكات ، وتفر له أفواهها المنايا ، والله كالئه وراعيه .

ولما أيقن أن أعداء، متألبون عليه جميعاً ، وأن أربعين رجـلا يمثلون أربعين قبيلة انتمروا به ليقتلوه ، وألنى المقام بمكة مستحيلا ، وأن القوم الظالمين لم يكنفوا برفض رسالته وعـــدم الإصغاء إليها ، بل أبوا إلا تمادياً فى ضلالهم : يسلبون

وينهبون ، ويقتلون النفس التى حرم الله قتلها ، ويأتون كل إثم ومنكر ، وقد جاءهم من طريق الرفق والأناة فأبوا إلا عتواً وطغياناً لله أيقن ذلك كله ، أرشده الله جلت قدرته إلى الهجرة ، ليتم انتصاره ، وينتشر دين الله فى الآفاق ، ويصبح المسلمون إخواناً متحابين .

## 

بلغ صلى الله عليه وسلم من البراعة فى السياسة ، والبصر فى الأمور ، والنظر فى حسن العواقب ، ما يجب أن يحتذيه الزعماء والساسة على اختلاف زمانهم ومكانهم، فمن ذلك ما يأتى :

# (١) معاهدة الحديبية

الحديبية (بئر قرب مكة سميت الأرض باسمها): ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد في السنة السادسة للهجرة زيارة مكة ، فأخبر المسلمين أنه يريد العمرة ، واستنفر الأعراب الذين حول المدينة ليكونوا معه ، خوفاً من أن تردهم قريش عن عمرتهم ، ولكن هؤلاء الأعراب أبطأوا عليه ، لأنهم ظنوا أرب لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبداً ، وتخلصوا بقولهم : شغلتنا أمواانا وأهلونا غاستغفر لنا ، فخرج عليه الصلاة والسلام بمن معه من المهاجرين والأنصار ، تبلغ عدتهم ألفاً وخمسهانة ، وأخرج الهدى ليعلم الناس أنه لم يأت محارباً ، ولم يكن مع أصحابه شيء من السلاح إلا السدوف في أغمادها ، لا يقصدون شراً ، ولا ببطنون غدراً .

ولما وصل أصحابه إلى عسفان (موضع على مرحلتين من مكة ) بلغه أن قريشاً هاجها خبر مقدمه ، وثارت ثائرتها ، وأجمعت رأيها على أن يصدوا المسلمين عنمكة ، وتجهزوا للحرب ، وأعدوا خالد بن الوليد فى مائة فارس طليعة لهم ، ليصدوا المسلمين

عن التقدم وأبى عليه السلام إلا أن يزور الحرم رغم كل مقاومة ، ثم أم أصحابه بالنزول أقصى الحديبية ، حيث جاء بديل بن ورقار سيد خزاعة ، موفداً من قبل قريش ، يسأل الرسول عن سبب مجىء المسلمين فأخبره عليه السلام : بأننا لم نقدم لقتال أحد ، ولكننا جئنا معتمرين وإرن قريشاً قد نهكتهم الحرب ، فإن شاءوا ماددتهم مدة نترك الحرب فيها ، ويخلون بيني وبين الناس ، فعاد بديل وقص على قريش ما سمعه من محمد صلى الله عليه وسلم ، فلم يثقوا بخبره ، لأنه من خزاعة التي كانت حليفة بني هاشم في الجاهلية ، قائلين له : «أريد محمد أن يدخل علينا في جنوده معتمراً ، تسمع العرب أنه قد دخل علينا عنوة وبيننا وبينه من الحرب ما بيننا ، والله ما كان هذا أبداً ومنا عين تطرف » .

ثم انتدبوا سفيراً آخر ، وهو عروة بن مسعود سيد ثقيف ، فتوجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ، وأخذ يثبط همته بتعظيم أمر قريش . وكان مما جاء فى كلامه قوله : إن المسلمين ليسوا من قبيلة واحدة ، فلا رابطة تربطهم ، ولذلك لا يؤمن قرارهم ، فأجابه أبو بكر الصديق رضى الله عنه على الفور : إن مودة الإسلام أعظم من مودة القرابة .

ثم رجع عروة إلى قريش فقال لهم : « والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشى ، والله ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محد محمداً : إذا أمرهم ابتدروا أمره يقتتلون ، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده إجلالا وترقيراً ، وما يحدون النظر إليه تعظيماً له ، وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها ، ولقد رأيت معه قوماً لا يسلون لشى وأبداً ، فانظروا رأيكم » .

ومع هذا دلم يجد هذا النصح من قريش أذناً واعية ، ولا نفوساً قابلة ، فأرسلوا سفيراً ثالثاً . فكان من حاله ما كان من أمر سابقيه .

ولما رأى المصطفى صلى الله عليه وسلم إخفاق سفراء قريش فى وساطتهم أرسل لهم من قبله خراشة بن أمية ، إيثاراً للمسالمة والودة ، فعقروا ناقته وهموا بقتله لولاً أن تداركه بعضهم فأنقذوه وردوه إلى قومه فأراد النبيأن يرسل لهم عمر بن الخطاب، ليبلغ عنه أشراف قريش ما جاء له ، فقال له : يا رسول الله ، إلى أخاف قريشاً على نفسى ، وما بمكة من بنى عدى بن كعب أحد يمنعنى ، وقد عرفت قريش عداوتى إياها وغلظى عليها ، ولكن أدلك على رجل له بنو عم يمنعو نه : وهو عثمان بنعفان، فأرسله المصطفى ومعه كتاب إلى أشراف قريش يخبرهم : أنه لم يأت إلا زائراً له ذا البيت ومعظماً لحرمته ، فلما جاءهم عثمان أصروا على منعهم الرسول وأصحابه من الطواف ، مها تكن النتيجة ، وأذنو العثمان وحده أن يطوف بالبيت ، فأبى عثمان ذلك ، فأمروا بسجنه ثلاثة أيام ، وأشاع الناس أنه قتل مع العشرة الذين معه ، فوقف النبي خطيباً بين قومه قائلا : «إن كان حقاً ما سمعنا فلن نبرح الأرض حتى ناجز القوم ، والبيعة أيما الناس » فتوافد الناس يبايعون الرسول صلى الله علمه في فنزل قوله تعالى : ﴿ إِنَّ النَّذِين يُبايعُون لكَ إنتَا يُبايعُون الله يَدُ الله فيوق أيديهم همَن نكث فإنها يَنْكث فإنها يَنْكث على نفيسه ومَن أوفى بما عاهداً عليه الله فسيه فسيؤتيه أجراً عظيماً » . أ

فلما سمعت قريش بأمر البيعة ، وبثبات النبي صلى الله عليه وسلم على عزمه خلعت ثوب خيلائها ، وأطلقت سراح عثمان ومن معه ، ثم أرسلت من قبلها سهيل ابن عمر و العامرى وحويطب بن عبد العزى – وكانا من عظهاء قريش وكبار وجهائها – لعقد معاهدة مع النبي صلى الله عليه وسم ، فاستبشر بذلك النبي ، وكان من حديثه مع سهيل أن قال له : لم لاتمكنو ننا من البيت نطوف به ؟ فأجابه سهيل ؛ والله لا يتحدث العرب أننا أخد ننا ضغطة (أي بالشدة والإكراه) ولكن لك ما تريده في العام القابل ، ثم تم الأمر على الصلح على ترك القتال ، وأن توضع الحرب بينهم عشر سنين ، وأن يأمن بعضهم بعضاً ، وأن يرجع المصطفى عامهم هذا ويأتى في العام القابل ويخلوا له مكة ثلاثة أيام ، وألا يدخلوا إلا بالسيوف في قرابها ، وعلى أنه لا يأتيه منهم رجل وإن كان على دين الإسلام إلا رده إليهم ، وألا يردوا إليه من عنده ، ومن أراد أن يدخل في عهد محمد من غير قريش دخل ، ومن أراد الدخول في عهد تمد من غير قريش دخل ، ومن أراد الدخول في عهد قريش دخل فيه .

ولما تم الأمر ولم يبق إلا كتابة المعاهدة ، وثب عمر بن الخطاب ، فجاء إلى أبي بكر وقال له : أليس هو برسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : بلى قال : أو لسنا بمسلمين ؟ قال : بلى . قال : فعلام نعطى الدنيَّة فى ديننا ؟ فقال أبو بكر : يا عمر ، إنه رسول الله ، وليس يعصى ربه وهو ناصره فاستمسك بغرزه (ركابه) حتى يموت ، فإنى أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وما كادت المعاهدة تكتب، حتى حدثت أحداث استوجبت الخلاف فى تنفيذها: فهن ذلك أن أحد المستضعفين بمكة \_ واسمه أبو بصير \_ جاء إلى المدينة هارباً، فكتبت قريش إلى النبى تطلبه قائلة: لقد عرفت ما عاهدناك عليه من رد من قد عليك مر. أصحابنا، فابعث إلينا بصاحبنا فقال المصطفى لأبى بصير: إنا قد أعطينا هؤلاء القوم عهداً، ولا يصلح الغدر فى ديننا، فانطلق مع رسولهم، فقال أبو بصير: أتردتنى إلى المشركين يفتنوننى فى دينى ؟ فقال له المصطفى ، انطلق إلى قومك، فإننا لا نغدر، وإن الله جاعل لك من الضيق فرجاً.

ومن ذلك أن قريشاً لما شعرت بماحل بتجارتها من التعطيل والكساد بسبب تعرض أبى بصير وشيعته ، فزعت إلى النبى مستصرخة به فأرسلت أبا سفيان طالبة إليه إبواء الذين فروا عنها ، ولا حاجة لها بردهم وأن تـُسقط هــــذا الشرط من المعاهدة. فقبل المصطفى ذلك ، وأمر أبا بصير ومن معه أن لا يتعرضوا لعير قريش آو رجالها .

ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، أمر أصحابه في مُسدّه ل ذى القدَة من السينة السابعة أن يشدوا رحالهم إلى مكة ، قضاء للعمرة التي لم يؤدوها بسبب المعاهدة التي عقدت مع قريش في العام الفائت ، فلما عرفت ذلك قريش بثمت روّادها في جميع السّبل ، تترقب قدوم عسكر المسلمين ، ولما ظهر لهم أن قوم محمد مسلمّحون، أرسلوا إليه وفداً برياسة مُكرر زبن حفص ، فقالوا له : ايا محمد ، والله ما عرفت بالغدر صغيراً ولا كبيراً ، أتدخل بالسيلاح في الحرم على قومك ، وقد أمنتهم بالغدر صغيراً ولا كبيراً ، أتدخل بالسيلاح في الحرم على قومك ، وقد أمنتهم

وأمنوك؟ فقال لهم المصطفى : إنا لن ندخل بالســلاح ما داموا على الوفاء ، وهــذا السلاح الذى ترونه سنتركه فى الخارج، لنأتى به إذا حدث ما يدعو إليه .

ولما انقضت الأيام الثلاثة ، أرسلت قريش إلى النبى تطلب إليه الخروج لانتهاء المدة المضروبة ، فقال لرسولهم : ماذا عليكم لو تركتمونا بينكم أياماً ؟ فقال رسولهم : ناشدتك الله أن تخرج ، قد مضت الأيام الثلاثة ، فأجابه النبى : إنا فاعلون فى المساء إن شاء الله ، وأمر من يؤذن فى الناس بالرحيل ، ولما رأت قبائل العرب ما أظهره الرسول من الوفاء بالعهد ، والمحافظة على الوعد رغبت فى محالفته ، وأقبلت على معاهدته ، فتو ثقت عدر المودة بينه وبين تلك القبائل ، وتم بينه وبينهم التناصر .

تأمل أن المصطفى كان معه جيش عظيم يمكنه من دخول مكة فاتحاً ، ولكنه اجتنب القتال ، وقبل شروطاً رآها عمر رضى الله عنه غير لائقة بالإسلام وكرامته ، ليكون علميه السلام قدوة صالحة لأهل الزعادة فى سعَة الحيلة ، وبعد النظر ، وسداد الرأى ، ونيل المطالب من أنبل سبئلها . ولذلك قال أبو بكر رضى الله عنه : ما كان فتح الإسلام أعظم من فتح الحديبية ، ولكن الناس قصر رأيهم عما كان بين محمد وربه ، والعباد يعجلون ، والله لا يعجل لعجلة العباد ، حتى ثبلغ الأمور ما أراد .

تأمل صلح الحديبية وما ظهر فيه من البراعة السياسية ، تر أن المصطفى صلى الله عليه وسلم آثر السلم على الحرب ، مع ماصار إليه المسلمون وقتئذ ، من المنعة والقوة ، والقدرة على الفتك بأعدائهم ، لأن هذا الصلح أدى إلى اختلاط المسلمين بالمشركين، وإسماعهم القرآن ، وتبليغهم حقيقة الدين ، وإرسال الرسك لتبليغ ملوك جزيرة العرب ، وما اتصل بها من الشام ومصر وفارس . فصار الناس يدخلون فيه آمنين مقتنعين ، وأظهر الإسلام في هذه الهدنة من كان يخفيه بين المشركين خوف الفتنة .

و ناهيك برهاناً على عظم شأن هذه المعاددة ، أن الله تعالى أنزل سورة الفتح فى انعظيم شأنها ، مبيِّنة ما فيها من الحكم والمصالح ، ومشتملة على أخبار الغيب والوعد

بالنصر والمغانم ، فسماها الله فتحاً مبيناً ، وأعقبها نصراً عزيزاً ، لأنها كانت تمهيداً لفتح مكة الذى أتم الله به النعمة على الأمة العربية والعالم أجمع .

# (ب) استقبال الوفود

ومما هو أدل على براعته السياسية ، وســـديد تصرفه ، حسن استقباله الوفود وإجابته مطالبهم بما تتسع له شريعته . وإليك الامثلة :

#### ۱ – وفد نصاری نجران

وفد على المصطفى صلى الله عليه وسلم وفد نصارى نجران بالمدينة بعد الهجرة وكانوا ستين راكباً ، جاءوا يجادلونه فى شأن عيسى عليه السلام وكان وصولهم إلى المدينة ودخو لهم المسجد النبوى ، بعد دخول وقت العصر فقاموا يصلون فيه ، فأراد الناس منعهم لما فيه من إظهار دينهم ، فقال صلى الله عليه وسلم : «دعوهم» تألفاً لهم ، ورجاء لإسلامهم ، فاستقبلوا المشرق فصلوا صلاتهم ، ولما فرغوا منها عرض عليهم إلاسلام ، وتلا عليهم القرآن ، فامتنعوا .

ثم قال لهم: إن الله أمرنى إن لم تنقادوا للإسلام أباهلكم ، فقالوا : يا أبا القاسم ، نرجع فننظر فى أمرنا ، فخلا بعضهم ببعض ، ثم قال بعضهم : والله قد علمتم أن الرجل نبى مرسل ، وما لاَعنَ قوم قط نبيا إلا استقوصلوا ، وإن أنتم أبيتم إلا دينكم فوادعوه وصالحوه . وارجعوا إلى بلادكم . ثم استقر رأيهم على ألا يباهلوه ، واكتفوا بأن صالحوه على الجزية ، ثم كتب لهم كتاباً ، فطلبوا إليه أن يرسل معهم أميناً ، فأرسل أبا عبيدة عامر بن الجراح رضى الله عنه ، وقال لهم : هذا أمين هذه الأمة .

## ٢ — وفد تميم الدارى وأصحابه

وفد عليه صلى الله عليـه وسلم أبو تميم الدارى ، وأخوه ، وأربعة آخرون ، وكانوا على دين النصرانية ، فأسلموا وحسن إسلامهم . وفدا على الرسول بمكة قبل

الهجرة ، وسألوه أن يعطيهم أرضاً من الشام ، فقال لهم صلى الله عليه وسلم : سلوا حيث شئتم ، وبعد أن تشاوروا سألوه بيت جيرُون وكـُورتها فدعا صلى الله عليه وسلم بقطعة من أدم ، وكتب لهم كتاباً نسخته :

## بسم الله الرحمن الرحيم

هذا كتاب ُذكر فيه ما وهب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم للداريّين: أعطاه الله الأرض ، فوهب لهم بيت عينون وجيرون والمرطوم وبيت إبراهيم إلى الأبد. شهد عباس بن عبد المطلب، وخزيمة بن قيس. وشرحبيل. ثم أعطى رسول الوفد كتاباً ، وقال: انصر فوا.

### ٣ ــ وفد عامر بن صعصعة

قدم هذا الوفد على النبى وفيهم عامر بن الطُّفيل عدو الله ، وهو سيد القوم ، وكان ينادى مناديه بسوق عكاظ : هل من راحل فنحمله ؟ أو جائع فنطعمه ؟ أو خاتف فنؤمنه ؟ وكان مضمر الغدر بالنبى ، فقال : لأر بُد بن ربيعة وهو من رؤساء قومه : إذا قدمنا على محمد فإنى شاغل عنك وجهه ، فإذا فعلت ُذلك ، فاعْلُه بالسيف .

فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال عامر : يا محمد ، اتخذنى خليلا، قال صلى الله عليه وسلم : لا والله ، حتى تؤمن بالله وحده لا شريك له . فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينتظر من أربد ما كان أمر ، به ، وأربد لا يأتى بشى ، ويبسط يده على السيف ، فلم يستطع سله ، وقيل : إنه لما جاء عامر إلى المصطنى صلى الله عليه وسلم وضع له وسادة ليجلس عليها ، ثم قال له : أسلم يا عامر ، فقال عامر : لى إليك حاجه ، أتجعل لى الأمر بعدك إن أسلمت ؟ فقال الرسول : ليسلك عامر : لي إليك حاجه ، أتجعل لى الأمر بعدك إن أسلمت ؟ فقال الرسول : ليسلك ولا لقومك ، إنما ذلك إلى الله يجعله حيث شاء ، ولكن لك أعنة الخيل . قال : أنا الآن فى أعنة خيل نجد . أتجعل لى الوبر ، ولك المدر ؟ قال الرسول : لا .

وقيــــل: قال له: يا محمد، مالى إن أسلمت؟ فقال: لك ماللمسلمين وعليك

ما عليهم ، فقــال : أما والله لأملانها عليك خيلا ورجالا ، ولأربـِطن بكل نخلة فرساً ، فقال صلى الله عليه وسلم : يمنعك الله عز وجل .

ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم، اهد بنى عامر، واشغل عنى عامر بن الطفيل ، كيف شئت وأنى شئت .

وقد مات عامر شر ميتة ، وأحرقت الصاعقة أرَبَد ، وأسلمت بنو عامر .

#### ع ــ وفد عبد القيس

كانت منازلهم بالبحرين ، وكان بمن وفد فيهم الجارود ، وكان فصرانياً قد قرأً الكتب ، فقال أبياتاً يخاطب بها النبي صلى الله عليه وسلم ، منها قوله :

فعرض صلى الله عليه وسلم الإسلام على الجارُود، فقال: يا محمد إنى كنت على دين، وإنى تارك دينى لدينك، فتضمن لى ذنبى ؟ فقال: نعم: أنا ضامن أن قد هداك إلى ما هو خير منه، فأسلم وأسلم أصحابه.

وقيل: لما قدم الجارود على الرسول قال: بم بعثك ربك يا محمد؟ قال بشهادة أن لا إله إلا الله وأنى عبد الله ورسوله ، والبراءة من كل ند يُعبد من دون الله ، وبإقام الصلاة لوقتها ، وإيتاء الزكاة لحقها ، وصوم رمضان ، وحجالبيت بغير إلحاد ، من عمل صالحاً فلنفسه ، ومن أساء فعليها ، وما ربك بظلام للعبيد . قال الجارود : إن كنت نبياً فأخبرنى عما أضمرت ، فخفق الرسول خفقة كأنها سنة ، ثم رفع رأسه والعرق يتحدر عنه ، فقال له : إنك أضمرت أن تسألنى عن دماء الجاهلية ، وعن حلفها مردود ،

المفازة . (۲) المراب .

ولا حلف فى الإسلام ، ألا وإن أفضــــل الصدقة أن تمنح أخاك ظهر دابة أو لَـبَن شَاة .

### ه – وفد عدی بن حاتم رضی الله عنه

قال عدى بن حاتم: كنت امر . آشريفاً فى قومى ، فلما سمعت برسول الله كرهنه ، ما رجل من العرب كان أشد كراهية له حين سمع به منى ، ولما علمت أن جيش محمد قد وطى البلاد ، احتملت أهلى وولدى ، والتحقت بأهل دينى من النصارى بالشام ، وخلفت بنتاً لحاتم ، فسُبيت فيمن سبى ، فلما قدمت السبايا على رسول الله ، وبلغه هربى إلى الشام من عليها وكساها وحملها وأعطاها نفقة ، وأقبلت إلى الشام ، ثم أقامت عندى ، فقلت لها —وكانت امرأة حازمة — ماذا ترين فى أمر هذا الرجل؟ قالت : أرى والله أن تلحق به سريعاً ، فإن يكن نبياً فللسابق إليه فضيلة ، وإن يكن ملكا فأنت أنت ، فقلت : والله إن هذا الرراً أى .

ولما ذهبت إليه قال: من الرجل؟ فقلت: عدى بن حاتم، فانطلق في إلى بيته، وإنه لقائدتي إليه، إذ لقيته امرأة كبيرة ضعيفة، فاستوقفته، فوقف لها طويلا تكلمه في حاجتها، فقلت: ما هـــذا بملك ولما دخل بيته تناول وسادة بيده من أدم حشوها ليف، وقال: اجلس على هذه، فقلت: بل أنت فاجلس عليها، قال: بل أنت ، فجلست عليها، وجلس الرسول على الأرض فقلت والله ما هذا بأمر ملك، ثم قال لى : ياعدى بن حاتم، ألست من القوم الذين لهم دين؟ فقلت: بلى . فقال: ألم تأخذ ربع الغنيمة؟ (كما هو شأن الأشراف من أخذهم في الجاهلية ربع الغنيمة). قلت: بلى ، قال: فإن ذلك لم يكن يحل لك في دينك، قلت أجل والله، وعرفت أنه نبي مرسل يعلم ما يُجهل.

ثم قال: لعلك ياعدى: إنما يمنعك منالدخول فى هذا الدين ما ترى منحاجتهم، فوالله ليوشكن المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه ولعلك إنما يمنعك من ذلك ما ترى من كثرة عدوهم وقلة عددهم، فوالله ليُـوشكن أن تسمع بالمرأة تخرج من القادسية على بعيرها، حتى تزور البيت (الكعبة) لا تخاف.

ولعلك إنما يمنعك من ذلك ، أنك ترى أن الملاك والسلطان فى غيرهم ، وأيم الله ليوشكن ان تسمع بالقصور البيض من أرض بابِـل قد فتحت عليهم ، قال عدى : وقد رأيت المرأة تخرج من القادسية على بعيرها تحجُ البيت .

وقد أسلم عدى رضى الله عنه ، وحسن إسلامه .

## ٦ \_ وف\_د كندة

وفد عليه صلى الله عليه وسلم ثمانون مر. كندة ( قبيلة باليمن ) فيهم الأشعث ابن قيس ، وكان وجيهاً مطاعاً في قومه وهو أسمغرهم ، فلما أرادوا الدخول على الرسول سر حوا شعورهم وتكحلوا ، ولِبسوا جبب الحبرة قد سجفوها بالحرير ، ولما دخلوا عليه قالوا: « أُبيت اللعن » فقال لهم : لست ملكا : أنا محمد بن عبد الله ، قالوا: لا نسميك باسمك ، قال: أنا أبو القاسم ، قالوا: يا أبا القاسم ، إنا خبأنا لك خَبْنًا ، فما هو ؟ وكانوا خبأوا له عين جرادة في ظرف سمن، فقال لهُم : سبحان الله! إنما يفعل ذلك الكاهن وإن الكاهن والكهانة والتكهن في النار ، فقالوا : كيف فعلم أنك رسول الله ؟ فأخذ كفاً من حصباء ، فقال : هذا يشهد أنى رسول الله ، فسبح **الحصى فى يده ، فقالوا : نشهد أنك رسول الله ، قال : إن الله بدثني بالحق ، وأنزلُّ** على كتاباً لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، فقالوا: أسممنا منه ، فتلا الرسول : ﴿ وَالصَّافَّاتِ صَفًّا ﴾حتى بلغ : ﴿ وَرَبُّ المَشارقَ ﴾ ثم سكتوسكن محيث لا يتحرك منه شي. ، ودموعه تجري على لحيته ، فقالوا : إنا نراك تسكي . أمن مخافة مَن أرسلك؟قال:خشيتيمنه أبكتني، بعثني على صراط مستقيم في مثلحد أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ ﴾ الآية . ثم قال لهم : ألم تسلموا ؟ قالوا : بلي . قال : فما بالهذا ألحرير؟ فعند ذلك شقوه وألقوه.

#### ٧ – وفـــد تجيب

هي قبيلة من كندة ، وفد علىرسول الله منها ثلاثة عشر رجلا ، وقد ساقوا معهم

صدقات أموالهم التى فرض الله عليهم ، فسر رسول الله بهم ، وأكرم مثواهم ، ثم قالوا : يا رسول الله ، إنا سقنا إليك حق الله فى أموالنا فقال لهم: ردوها ، فافسموها على فقرائنا . فقال أبو بكر : على فقرائنا . فقال أبو بكر : يا رسول الله ، ما قدم علينا وفد من العرب مثل هذا الوفد ، فقال الرسول : إن الهدى بيد الله عز وجل ، فن أراد به خيراً شرح صدره للدين .

ثم جعلوا يسألونه عن القرآن والسنن ، فازداد رسول الله رغبة فيهم ولمسأ أرادوا الرجوع جاءوا إليه فودعوه ، فأرسل إليهم بلالا ، فأجازهم بأرفع ما كان يجيز به الوفود .

ثم قال لهم النبي عليه السلام: هل بتى منكم من أحد؟ فقالوا: غلام خلفناه على رحلنا وهو أحدثنا سنا ، فقال: أرسلوه إلينا . فأقبل الغلام وقال: يا رسول الله ، إنى من الرهط الذين أتوك آنفا فقضيت حوائجهم فاقض حاجتى . فقال: وما حاجتك؟ فقال: والله ما أخرجني إلا أن تسأل الله أن يغفر لى ، ويرحمني ، ويجعل غناى في قلبي . فقال الرسول: اللهم ، اغفر له وارحمه ، واجعل غناه في قلبه . ثم أمر له بمثل ما أمر لرجل من أصحابه .

### ۸ — وقد بنی سعد ُهذیم من قضاعة

قدم وفد بنى سعد هذيم ، ونزلوا ناحية من المدينة ، ثم خرجوا يؤمون المسجد حتى انتهوا إلى بابه ، فوجدوا الرسول يصلى على جنازة فى المسجد ، فلم يدخلوا مع الناس فى صلاتهم ، وقالوا : ننتظر حتى يصلى رسول الله ، ونبايعه . ثم انصرف رسول الله ، ونظر إليهم فدعاهم ، فقال : أمسلمون أنتم ؟ قالوا : نعم ، فقال : هلا صليتم على أخيكم ؟ فقالوا : يا رسول الله ، ظننا أن ذلك لا يجوز لنا حتى نبايعك ، فقال : أينما أسلم فأنتم مسلمون .

فأسلموا وبايعوه على الإسلام .

ثم انصرفوا إلى رحالهم ، وكانوا قد خلفوا فيها أصغرهم ، فبعث الرســول في

طلبهم ، فجاءوا ومعهم صاحبهم ، فتقدم فبايع الرسول على الإسلام ، فقالوا : إنه أصغرنا ، فقال : أصغر القوم خادمهم ، بارك الله عليه ، فكان خيرهم وأقرأهم للقرآن ، ثم أمره رسول الله عليهم ، فكان يؤمهم .

ولما أرادوا الانصراف أمر بلالا ، فأجازهم بأوان من فضة لكل رجل منهم . ثم رجعوا إلى قومهم فأسلموا .

# (ج) مراسلته للملوك

لم يكتف صلى الله عليه وسلم بهــــذا كله ، بل جاء رحمة عامة ، بشيراً ونذيراً ، وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً ، فأخذ يراسل الملوك ويدعوهم إلى دين الإسلام كقيصر ملك الروم . وكسرى ملك الفرس . وقد مزق ثانيهما الكتاب استكباراً ، فهزق الله دولته ، وملكها المسلمون فيما لا يزيد على أربع سنوات كما ملكوا دولة الرومان على عظمتها ، واتساعها ، وكثرة جيوشها . وراسل بقية الملوك والأفراد : فأسلم النجاشي ملك الحبشة ، والمنذربن ساوى ، وأكرم المقوقس رسوله . وردقيصر رداً جميلا . وما جاء في كتاب الرسول إليه :

بسم الله الرحمن الرحيم . من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم . سلام على من اتبع الهدى .

أما بعد: فإنى أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين: ﴿ يَا أَهْلَ السُكتابِ تَعَالَوْا إِلَى كُلَمَةُ سَواء يَدْنَنَا وَبَدْنَكُمْ أَلَا تَعْبُدَ إِلاا الله وَلا نُتُسْرِكَ بِهِ شَدْنَا وَلا يَتْخَذَ بِعَضُنَا بَعْضَا أَرْباباً مِنْ دُونِ اللهِ فإنْ تَولَدوا فَقُولُوا اشْهِدُوا بَانَا مُسْلِمُونَ ﴾ .

كان هـذا في حين أن وفود العرب كانت تفد طوعاً ، زرافات ووحداناً مشاة وركباناً للدخول في الإسلام ، فأسلم كثير من القبائل عن طيب نفس ، إذعاناً لله ،





وخضوعاً لدينه ، وصرع الحق الباطل — إن الباطل كان زهوقاً — وأباد جحافل الأعداء ، ومزقها تمزيقاً . ولم يبق إلا قبائل الشام والعراق .

ثم حج صلى الله عليه وسلم حجته المشهورة بحجة الوداع. وقد بين فيها أهمأ صول الدين وفروعه. وفي هذا اليوم نزل قوله تعلى الله عتناً على المؤمنين: ﴿ الْسِومَ الْدِينَ وَفُرُوعِهُ وَقُلَمُ مُنْ وَ مُعْمَدُ وَ عَلَيْكُمُ وَ مُعْمَدُ وَ مَعْمِدُ الله عليه وسلم من حجة الوداع ، وجهز جيشاً لايسلام ديناً ﴾ . ثم رجع صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع ، وجهز جيشاً لغزو قبائل الشام التابعة للروم . وقبل سيره اشتد عليه مرضه صلى الله عليه وسلم فعل يديه إلى السماء ، ثم يضعهما على رأس أسامة ، فودعه أسامة ورجع إلى المعسكر ، وأمر الناس بالرحيل وإذا بالرسول يقول : توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم .

مما تقدم يتبين أنه صلى الله عليمه وسلم لتى من الأذى ضروباً كثيرة ، وكافح صعاباً جمة ، فلم تهن عزيمته ، ولم تفترهمته ، بل ثبت فى نشر دعو ته ومناجزة عدوه ، ثبات الصادق فى أمره ، المستيقن من نفسه ، فتم له أعظم نجاح لم يحصل عليه أحد من قبله ولا بعده ، وترك ديناً خالداً أحيا به الأمم ، وأزال به الغمم ، وجعله نوراً يستضى و به بنو الإنسان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها .

# (د) نجـاحه فی حروبه

قد أبنا فيما تقدّم ما لاقاه المضطفى صلى الله عليه وسلم من ضروب الأذى ، والتضييق الكبير \_ والأهوال العظيمة ، فطالما أزاح عقبة كأداء ، وخاض بحراً هائجاً ، وسلك مفاوز مهلكة ، فثبت غير حافل بهول ، ولا عابىء بمشقة بل احتمل هـنده الملهات ، وصمد لتلك المصاعب ، يريد نشر دعوته ، فنشرها ، وأحرز فيها النصر الإلهى العظيم : ﴿ إِنْ يَنْصُرَكُمُ اللهُ فَكَلَا غَالَبَ لَكُمْ ﴾ .

فلما تم له الفوزفىسياسته ، أذنالله له بالهجرة ـ بيد أن أهلمكة لمـــا رأوا وثيق

اتصاله بأهل المدينة ، وسرعة انتشار الإسلام فيها ، وخشوا أن ذلك قد يفضى إلى تحريض أهلها عليهم ، دبروا حيلة لقتله وإبطال دعوته ، ولكن خاب فألهم ، وضل سعيهم ، إذ خرج مهاجراً إلى المدينة يصحبه صديقه الحيم ، وكانت هذه الهجرة هي السبب الأعظم لظهور دين الإسلام ونشره بعد أن قضى عليه الصلاة والسلام فلاث عشرة سنة ، وهو مضيق عليه في نشر دينه القويم . فلما علم المشركون بفساد مكرهم ، ضاع رشدهم وهاجرا وجعلوا لمن يأتى به أو بدل عليه مائة ناقة ، فأعمى الله أبصارهم عن رؤيتهما ، وبعد ثلاث ليال جاءهما الدليل بالراحلتين في غار حراء . فاسارا قاصدين المدينة ، ثم نزل صلى الله عليه وسلم بقباء ومكث بها أربع عشرة ليلة ، كا رواه أنس بن مالك ، وكان نزوله في بني عمرو بن عوف ، وبني فيها مسجده الذي أسس على التقوى من أول يوم ، وكان ذلك عند دخول الشمس في برج الميزان وهو أول الاعتدال الخريني في الزمان – فكار ذلك رمزاً لما في شريعته من الاعتدال الخريني في الزمان – فكار ذلك رمزاً لما في شريعته من الاعتدال ، وكونها آخر الشرائع الإلهية التي يبلغ بها الدين غاية الكال .

ولما استقر عليه الصلاة والسلام في المدينة ، أرسل في طلب من تخلف من أهله، فمنع مشركو مكة بعض المستضعفين ، وعذبوهم وحبسوهم ، ولم يمض غير قليل حتى انتشر الإسلام فيها ، فهاج ذلك اليهود ، وغاظهم رسوخ قدم الإسلام ، فتمكنت العداوة في نفوسهم ، وتحزبوا على المسلمين ، مع أنهم كانوا يستفتحون على المشركين بنبي يبعث ، وقد قرب زمانه - غير أن حب الرياسة أعماهم ، فاستعظموا الأمر ، وساعدهم على هذا جماعة من عرب المدينة المنافقين . ثم عقد الرسول مع اليهود عقداً على أن يتركوا أذاه ويترك محاربتهم .

# مشروعية القتمال

لم يكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سيف يضرب به أعناق الناس ليدخلوا في دين الله أفواجاً ، بلكان الأمر مقصوراً على الدعوة إلى الدين الحنيف ، وتحمل صلوات الله عليه في سبيل ذلك أذى كثيراً ، ومعارضة شديدة ، وبغياً وحسداً ،

ومع ذلك كان ومن معه صابرين على الأذى والضيم ، مستيقنين بأن لهم الفوز فى النهاية ، إلى أن فرج الله عنهم بالهجرة ، وأباح لهم مكافحة أعدائهم الذين جاهروهم بالعدوان ، فأذن له صلى الله عليه وسلم بالقتال : ﴿ أَذِن للسَّذِينَ 'يَقاتَـلُون بأنَّهم' فَالْسِمُوا وَإِنَّ اللهَ عَلَى ' نَصرهم' لَقَدير' ﴾ .

أخذ ينشر دين الله بين القبائل بالدعوة ، ويدفع كل اعتداء ينشأ بالقوة ، دفاعاً عن نفسه وعن المسلمين ، وحماية للدعوة من معارضيها ، ولم يقاتل إلا من قاتله أو اعتدى على المسلمين : ﴿ فَمَن اعْدَّتَدَى عَلَيْكُم ْ فَاعْتَدَدُوا عَلَيْه بَمْسُلُ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُم ْ فَاعْتَدَكُم ْ فَعْدَمَ عَرَ ذَلِكَ الرسال الجيوش سرية (١) إثر سربة ، وغزوة تتبعها غزوة ، حتى مكن الله له في الأرض ، وتكفل بحفظ دبنه من العبث : ﴿ إِنَّا نَحْنُ نُزَّلْنَا الذِّكُرَ وإنَّا له لح افظ ون ؟

طلع عليهم طلوع البدر التمام، وسفر لهم سفور الشمس ليس دونها غمام، ومحا بنور الإسلام والإيمان ظلمات الأوثان والإصنام، وأزال بالقرآن والبرهان جميع الشكوك والأو الم، ومن لم يقنع بفصيح القول وبديم البيان أقنعه بفصيح السف وحد الحسام، واستمر صلى الله عليه وسلم بحاهد في الله حق جهاده، وينشر ديه في بلاده وعباده، مدة عشر سنين لم يسترح فها غمضة عين، ليقينه أنه على الحق وم كان على الحق فعليه أن ينشره باللسان أو الدينا، أو أي أداة أخرى، حتى طهرت كان على الحق فعليه أن ينشره باللسان أو الدينان، وامتلات الدنيا بعباده الرحن، وخذل أهل الكفر والعدوان، مع اجتبادهم وتحريم في كل زمان ومكان على محو وخذل أهل الكفر والعدوان، مع اجتبادهم وتحريم في كل زمان ومكان على محو دينة، وإطفاء نوره: ﴿ وَيَأْتَى اللهُ إِلاَ أَنِ اللهُ يُدرَهُ وَلُو كَرَهُ المُشْرِكُونَ مَا فَو اجاً . فدخل الناس في الدين أفو اجاً . على الدين أفو اجاً .

<sup>(</sup>۱) السرية: قطعة من الجيش سميت بذاك لانها تسرى فى خفية ، وتطلق على كل غزاقلم يكن فيها رسول الله ، والتي كان فيها تسمى غزرة

وكثرت سراياه حتى قاربت الستين ، وبلغت مغازيه سبماً وعشرين : قاتل فى تسع منها بنفسه ، فأظهر فيها ما يفخر به أعظم قواد هـ ذا الزمان ، من إحكام الخطط ، وحسن التدبير ، وإتقان النظام ، ودل أصحابه فيها على صدق فى محبته ، وإخلاص فى الولاء له .

تأمل غزوة بدر الكبرى ، وما يليها من الغزوات .

# غزوة بدر الكبرى

تدبر هذه الغزوة وما تم فيها من النصر المبين ، وإعزاز الإسلام وأهله مع قلبهم ، وإذلال المشركين على كثرتهم ، وماكانوا فيه من سوابغ الحديد ، والعدة الكاملة ، والحيول المسسومة (۱) ، والحيلاء الزائدة ، وعدتهم فى ذلك ألف محارب ، ومائة فرس ، وسبعيائة بعير ، وعدد المسلمين لا يبلغ إلا أربعيائة وثلاثة أفراس ، وسبعين بعيراً ، ولم يمنعهم من ملاقاتهم قلتهم ، بل قام المقداد بن عمرو وقال يا رسول الله ، امض لما أمرك الله فنحن معك ، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى : ﴿ فَا دُهُ مَ الله أَمْ لُهُ الله فنحن معك ، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون . فوالذى بعثك بالحق ، لو سهرت بنا إلى برك الغهاد ( يعنى مدينة الحبش ) لجالدنا معك من دونه حتى نبلغه . فدعاله النبي صلى الله عليه وسلم بخير ، ثم قال سعد بن معاذ : « قد آمنا بك ، وصدقناك ، وشهدنا أن ما جئت به هو الحق ، وأعطيناك على ذلك عهو دنا ومواثيقنا على السمع والطاعة فامض يا رسول الله لما أردت ، فوالذى بعثك بالحق ، لو استعرضت بنا هذا البحر فامض يا رسول الله لما أردت ، فوالذى بعثك بالحق ، لو استعرضت بنا هذا البحر فضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد ، وما نكره أن نلق عدونا ، وإنا في بركة الله تعالى ، فسر النبي عليه الصلاة والسلام بقول سعد ونشطه على ذلك ، ثم على بركة الله تعالى ، فسر النبي عليه الصلاة والسلام بقول سعد ونشطه على ذلك ، ثم

<sup>(</sup>١) المسومة : المرعية .

قال: «سيروا على بركة الله ، وأبشروا ، فإن الله قد وعدنى إحدى الطائفتين ، والله الكأنى أنظر الآن إلى مصارع القوم » وعين مصارعهم فما تعدوها ، فالتقى الفريقان ببدر — وكان يوما من أشد الأيام هولا — ودارت الدائرة على قريش ، وانهزموا انهزاماً كبيراً ، وقتل فى هذه الغزوة أبو جهل وصناديد قريش ، وأيد الله المسلمين : ﴿ وَلَقَدُ نُصَرِكُمُ اللهُ بِهَدُرُ وأَنْ تَدُم الْذَلَّة أَ فَاتَّقُدُ لِنَه الله المعلمين الله كُرون » إذ تقدول الله أرومنين ألن أيك من أن أيمد كم وتشكرون » إذ تقدول الله المداردين ألن أيك من أن أيمد كم وتتقدوا ويأتكم من المداردين من المداردين بهذه النصرة العظيمة . وقد امين الله عليهم بالآيات المتقدمة . فرحين مسرورين بهذه النصرة العظيمة . وقد امين الله عليهم بالآيات المتقدمة .

وليست بقية الغزوات دونها في خذلان الأعداء ، ورفع كلمة الإسلام ، وإعزاز جيشه ، بلكانت كلها آيات بينات : فهناك غزوة الخندق ، وما أحرزه فيها المسلون من التأييد العظيم، والفوز الكبير ، مع أن عددهم لم يتجاوز ثلاثة آلاف، في حين أن جيش الأحزاب عشرة آلاف رجل ، جاءوهم من فوقهم ومن أسفل منهم حتى زاغت الأبصار ، وبلغت القلوب الحناجر ، وظن المسلون بالله الظنون . فأمر رسول الله صلى الله عليه وسرب الخندق على المسلين ، وأرسل من جيشه خمسمائة مقاتل لحراسة المدينة ، خوفاً على النساء والأولاد ، وهجم الأعداء من كل صوب وناحية ، فسلط الله عليهم ريحاً شديدة ليلا : ﴿ يَأْيُهَا النَّذِينَ آمَـنُوا اذْ كُرُوا نعنُمنة الله عليهم أذْ جَاءتُكُم مُ بُخنُود فَارْسَالمائن الممائن عليهم ويحاً شديدة ليلا : ﴿ يَأْيُهَا النَّذِينَ آمَـنُوا اذْ كُرُوا وبُخسَدة الله عليهم أو كان الله بما تعدملون بَصَالها الله عليهم أو كان الله بما تعدملون بَصَالها المسلين المستضعفين، وجعلوا يرتحلون هربا ، ولم تقو الأحزاب مع كثرتهم على محاربة المسلين المستضعفين، وظهر عند ضرب الحندق آيات من أعلام نبوته صلى الله عليه عليه وسلم بل انظر وفقه الفتح .

# غزوة الفتح

تجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتائب الإسلام ، وجنود الرحمن وقال : هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة ، ويوم تكسى فيه الكعبة » وبعث إلى من حوله من قبائل العرب ، وأمر خالد بن الوليد ومن معه أن يدخل مكة من أسفلها ، وألايقاتل إلا من قاتله ، ودخل صلى الله عليه وسلم من أعلاها ، فاندفع خالد فصدته قريش ، فقاتلهم وهزمهم ، وانتهى بهم القتال إلى باب المسجد ، فارتفعت طائفة منهم إلى أعلى المسجد ودخلوا الدور ، ثم قال صلى الله عليه وسلم لخالد : لم قاتلت وقد نهيتك عن القتال ؟ فقل الدء م بدءو نا بالقتال ، وقد كففت يدى ما استطعت ، فقال : وقضاء الله خير » ثم وضع رأسه صلى الله عليه وسلم تواضعاً لله ، لما رأى ما أكرمه الله تعالى به من الفتح المبين ، حتى إن رأسه لتكاد تمس رحله ، شكراً وخضوعاً لعظمته جل وعلا ، إذ أحل له بلده ، ولم يحله لاحد قبله ولا بعده .

ثم أمن الرسول أهل مكة ، وأمر أبا سفيان بعد إسلامه أن ينطلق إلى قريش فيعلن أن من دخل المسجد فهو آمن ، ومن دخل دار أبى سفيان فهو آمن ، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن – إلا أشخاصاً أهدر دمهم لمساويهم : منهم من قتل ، ومنهم من أسلم بعد . ثم دخل الكعبة وحولها ستون وثلثهائة نصب فجعل يشير إليها ويقول : حجاء الحق وزهق الباطل ، جاء الحق وما يبدى والباطل وما يعيد و تم أمر بالآلهة فأخرجت ، وطهر الله الكعبة البيت الحرام من هذه المعبو دات الباطلة ، واستبدل عبادة الله الواحد القهار ، وخرج صلى الله عليه وسلم إلى مقام إبراهيم ، وسمل فيه وشرب من ماء زمزم ، ثم جلس بالمسجد – والأبصار شاخصة إليه ، لترى ما هو فاعل بمشركي مكة ألد أعدائه ، الذين آذوه وأخرجوه من الاده ، وهموا بقتله مراراً وقاتلوه – فقال : « يا معشر قريش ، ما ترون أبى فاعل بكم ؟ » قالوا : عيراً : أخ كريم ، وابن أخ كريم . فقال : « اذهبوا فأنتم الطلقاء » – الذين أطلتوا

ەرىم النّسع قىدىخرارىن «رىڭىزايدۇ ئارىچ دارالغۇ)

فلم يسترقوا ولم يؤسروا ــ فعند ذلك أخـذ الىاس يبايعونه على الإســلام رجالا ونساء ، وأسلم جميع أهل مكة .

ثم أرسل صلى الله عليه وسلم السرايا لهدم أصنام القبائل ، فهدمت صوامع وبيع ، ولم يقف عند هذا الحد ، بل أرسل جيشاً إلى اليمن ، وعلى رأسه على بن أبى طالب وقال له : «سر حتى منزل باحتهم ، فادعهم إلى قول لا إله إلا الله : فإن قالوا : نعم . فرهم بالصلاة ، ولا تبغ منهم غير ذلك . ولأن يهدى الله بك رجلا واحداً ، خيرلك عما طلعت عليه الشمس . ولا تقاتلهم حتى يقاتلوك ، وقال أيضاً : « إذا جلس إليك الخصمان فلا تقض بينهما حتى تسمع من الآخر ، وبعد ذلك أرسل من يعلمهم : فأرسل معاذ بن جبل ، وأبا موسى الأشعرى ، وقال لهما : « يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا » .

تأمل كلهذا ، وراجع باقى غزواته غزوة غزوة ، تجد ما يدهشك من النصر المؤيد ، والفوز العظيم ، بنظام محكم ، وتدبير سديد : كغزوة خيبر وفيها أعظم المهيجين للأحزاب ، وغزوة الحندق وبها جمهرة اليهود . وكانت ذات حصون ومزارع . فقاتلهم النبي ، وقاتلوه أشد القتال ، وفتحها حصناً حصناً . وهكذا بقية الغزوات .

فأى نجاح أعظم من تأسيس ملة حكيمة ، وأمة عظيمة ، ودولة عادلة رحيمة ، قال فى حقها « غوستاف لوبون الفرنسى » : « ما عرف التاريخ فاتحاً أعدل ولا أرحم من العرب » ؟ .

وأى فوز أسنى من تبليغ دين يظل عزيزاً ما أقام أهـــله الحق ، واعتصموا بالعدل ؟ فجزاه الله عنا أفضل ما جزى به نبياً عن قومه ، ورسولا عن أمته ، وصلى الله وبارك عليه وعلى أهل بيته الطاهرين ، وأكثر فى أمته من الناسجين على منواله إلى يوم الدين .

# البات المشامِنُ محمد صلى الله عليه وسلم أوفى الأنبياء دينا

#### تمهيــــد

والرسل عليهم السلام يصلون إلى ذلك من طريقين: الترغيب، والترهيب وخير معين لهم على إدراك ذلك، ما طبعهم الله عليه من الصفات الكاملة: كالصدق، والأمانة، والنزاهة، والتزام الحق فى جميع أحوالهم، مع البر والإحسان، والنصيحة لكل إنسان وتجافيهم عما لا يليق بمنصب رسالتهم ومقام نبوتهم من الوقوع فى المعاصى، والتعلق بسكفساف الأمور، وما وقع منهم من صور المعصية، فحكمته الإشارة إلى انفراد الله تعالى وتوحده بالكال المطلق، وذلك لا ينافى أبداً أنهم أكمل الخلق، وصفوة الناس.

لا شك فى أن العالم لم يخل من دين منذ الحليقة ، وكان التنزيل فى كل عصر مسايراً لما وصل إليه الإنسان ، من الرقى العقلى والحلقى . فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالذكر الحكيم أماط اللثام عن أغراض أسمى ومقاصد أنبل وأرقى ، إذ بيَّن أن مقاصد الدين إنهاض الإنسان ، وتنمية ملكاته ، وتثمير غرائزه ، جسماً ، وعقلا ، وخلقاً ، ليبلغ ما أعده الله لم من التقدم والرقى .

ذلك بأن مثل الإنسان عند الله ، كمثل سائر السنن الكونية : فيه ضروب من الاستعداد والمقدرة والملكات الكامنة ، والحق جل جلاله أراد إخراجها إلى عالم

الوجود ، لاستبطان ما فى الكون من آى وعبر وبدائع ، ينتفع بهما الحالائق فى معاشهم ومعادهم سه بيد أن الإنسان ركبت فيه ميول ، هى فى أصلها أشبه بالميول الحيوانية ، وجرت سنة الله فى السنن الكونية أن يخرج الوسيم من الذميم ، والمليح من القبيح ، وكذلك جعل هدذه الميول الحيوانية بذوراً تثمر أشجارها الحضارة والمدنية ، فأرسل النبى العربى الأمى ، صلى الله عليه وسلم ، ليكشف عن الأسرار التى انطوى عليها الإنسان ، وليبين كيف يرقى من رتبة الحيوانية إلى مرتبة الملائكة الأطهار .

ولم يسلك محمد صلى الله عليه وسلم فى استكناه هذه الأسرار ، مسلك منسبقوه من المصلحين ، فى الاقتصار على النصح السديد ، والموعظة الحسنة وتأدية فرائض الصـــوم والصلاة ، والأدعية والقرابين ، بل جمع إلى ذلك مسلك المعلم الماهر فى التشريح .

فصّل ما استكن في العقل الإنساني صغيره وكبيره ، ووضع للغرائز الحيوانية نظاماً يكفل الهيمنه عليها وتوجيهها لمنفعة بني الإنسان ، واتخاذها أساساً لعلو الهمة ، والمدافعة عرب النفس والوطن ، والاحتفاظ بالمال والشرف ، وما إلى ذلك من الكمالات الإنسانية .

لا جرم أن الغريزة ينشأ عنها قوتان: القوة الغضبية ، والقوة الشهوية ولهاتين القوتين مسالك منوعة: فمنها الجيد ، ومنها الردى ، ومنها المحمود ، ومنها المذموم : فإن كانت القوة الغضبية في صورتها المذمومة نشأ عنها الحقد ، والعداوة ، والهوى ، وحدة الحلق ، والاستبداد ، والغيبة ، والقذف ، والجبن ، والنفاق ، وإن كانت في صورتها المحمودة ، نشأت عنها الشجاعة ، والإقدام ، وعلو النفس ، والصب بر ، والمثابرة ، والتسامح ، والوداعة ، والحلم ، والتواضع ، والصفح ، وإن كانت القوة الشهوية في صورتها المحمودة ، نشأ عنها الحب ، والوفاء ، والرحمة ، والكرم، والرضا ، والإيثار ، والثقة ، والاعتباد على الله ، وإن كانت في صورتها المذمومة ، نشأ عنها ضعة النفس ، والشح ، والشح ، والشره ، والعجب ، والحسد ، والخيانة ، وما إلى ذلك .

وهنالك القوة العاقلة ، فإذا ثقفت أخذت بناصية القوتين الأخريين ، وصرفتهما التصريف الحسن

وقد انفرد الذكر الحكيم باشتماله على استكناه العقل الإنساني، وبيان ملكاته وصفاته. وظاهر أن كل شيء في الكون صائر إلى كاله، بسيره في سبيل مهدة له لبلوغ ذلك الكمال. ومن ذلك ما في الإنسان من الملكات الجسمية والعقلية، والخلقية، ووسيلة ذلك الدين الصحيح القائم على الفهم والتفكير، فقد خرج الإنسان من طور الاكتفاء بالقضايا البراقة، التي لا يدعما دليل ولا برهان، وأصبح غير سائغ في شريعة العقل، أن يتحول الخسيس رفيعاً بسحر زائف، بل لا بد في طريق الكمال من جهاد دائم، وعمل متواصل، وهداية العلى الأعلى الذي انفرد بإدراك أسرار النفس الإنسانية.

من أجل ذلك ، جاء محمد صلى الله عليه وسلم ، بشريعة رفع بها الإنسان من حيو انيته إلى ملكيته ، وهدى الناس إلى استخراج الفضائل مما فيهم من القو تين الغضبية والشهوية ، وأوضح جميع ضروب الحير وضروب الشر ، وبين المأمور به ، والمنهى عنه ، وهدى الناس للصراط المستقيم ، يزنون به ميولهم ، وأعمالهم ونزعاتهم ، ويرقون به أحوالهم وملكاتهم ، وهو التخلق بأخلاق الله تعالى ، فقد ورد فى الحديث الشريف : « تخلقً وا بأخلاق الله .

لاريب أن التخلق بأخلاق الله يستدعى المجاهدة العظيمة للنفس ، وحملها على الاشق فالأشق لمحاولة الاتصاف بصفاته جلشأنه ، من حلم ، وكرم وسخاء ، ورحمة ، وقوة ، وعدل . ويستدعى أيضاً العلم بالله ، بما يستطيع الحادث أن يعلم من القديم، لأنه لا يمكن التخلق بأخلاقه ، إلا إذا حصل بصفاته جـــل شأنه ، من العظمة ، والرفعة ، والقدرة ، ولهذا تضمن القرآن الكريم طائفة من أسمائه الحسنى ، تقريباً لأذهان الناس ، وتمكيناً لهم من أن يتأسوها ، وليست هى كل ما لله جل شأنه من أخلاق وصفات ، بل إنها هى التى يستطيع الإنسان أن يجاهد فى سبيلها حق جهاده ، ليكون عسيًا أن يتصف بها .

الألوهية ، وأوضح لهم أن الله هو رب العالمين . الرحمان الرحيم ، مالك يوم الدين، الذى فطر الخلائق ، وأودعها أسرارها وأعراقها ، وكفل لها أقواتها وأرزاقها ، ووسائل نموها ، بما يجعلها تبلغ كمالها ، بعد أن تجتاز أطواراً لا محيص منها في سبيل التدرج والارتقاء ، كما جرت سنته في جميع الكائنات .

هو الرحمن الذي أحسن كل شيء خلقه ، وجعل لكل شيء مزية تـُرجى منه في كل طور من أطوار نموه ، وكل ما أودعه إياها من المنافع والمزايا لم يـكن بكسب منها ، بل بمحض فيصه وحكمته وإرادته .

وهو الرحيم الذي يجزى خلقه بما يفعلون من الخير والحسنات أضعافاً مضاعفة ، رحمة بهم ، ومحبة لهم . ومعظم هذا الخير يجعله الله في ملكاتنا ومواهبنا المكنونة . وإذا سلك عباده مسلكا خطأ في سيرهم نحو الارتقاء فليس حتماً من الحتم عليه أن يعاقبهم ، لأنه سيد قوانينه ، وهو المتصرف المطلق فيها : ﴿ لا يُـسُـأُلُ عمــــا يَفُـعـَـلُ ﴾ .

وهو مالك يوم الدين ، ورحمته سبقت غضبه : ﴿ نَــَّبْـــىء عـِــبادى أَنَــٰى أَنَــا النَّــٰــَـٰهُ وَرُ الرَّحيم ۚ وأنَّ عــَـذابِ ُهُو َ النَّعــَذابُ الْاليمُ ﴾ .

غـير أنه إذا اقتضت حكمته ـ تعالى شأنه ـ أن لا صلاح للمذنب الأثيم إلا بالعقوبة : عاقبه بما يصلحه ، ويجعله عبرة لغيره .

إذا تأملت هـذه النعوت الإلهية انكشف لك مظهرها فى كل ذرّة من ذرّات الكون ، فى خلقها ، ونموها ، وتدرجها .

أليس في هذا البرهان الكافى والشاهد المــَةنع على وجوب التأسّسي بالله تعلى في هذه النعوت الحسنى ؟ بـلى : لو في في ولاة الأمور في الناس هذا الدين الحنيف ، وسلكوا في عباد الله ما يشعر بتخلقهم بأخلاق رب العالمين الرحمان الرحم، مالك يوم الدين للتحققت المملكة التي تمناها عيسى عليه السلام ، والتي استقرت على وجه الأرض في عهد محمد صلى الله عليه وسلم .

ولهذا الدين الحنيف مقاصد نجملها فما يلي :

# مقاصد الإسلام

من الأمور التي يؤيدها الواقع وإن تجاهاما المكابرون أن رابطة الدين أقوى من روابط الأجناس واللغات ، ودين الله منذ الخليقة واحد أصوله واحدة ، وعقائده واحدة ، ولذلك لا يكون المسلم كامل الإسلام إلا إذا اعترف بجميع الأديان التي جاءت من عند الله وآمن بالمصدر الإلهى لكل دين ، وهذا سبيل الاتحاد والوفاق وهو معنى السلم الذي يدل عليه الإسلام .

تلك دعوة مضى عليها ثلاثة عشر قرناً ونصف قرن ، وقد لباها عدد عظيم من الشرق ، فأصبحوا بنعمة الله أفراداً فى جماعة الاخوة الإسلامية الشاملة ولا يزال الغرب مصماً آذانه عن سماعها . والأمل وطيد أن يجىء الوقت الذى لامناص له

من إجابتها ، لينجو من شر المشاكل المستعرّ لظاها والتي إن لم تتدارك التهمت اليابس والأخضر .

حقاً إن عيسى عليه السلام جاء بالإنجيل وعلاً م الناس العقيدة الصحيحة عن الله عز وجـــل ، وعرفهم الفرق بينه تعالى وبين البشر ، وكان يخاطب مولاه بقوله : «لتكن إرادتك لا إرادتى » ويؤيد هـذا بالخضوع العملى ، فوضح أن أساس دينه الأمر من جانب الله ، والطاعة من جانبه ، وأنه عليه السلام ماجاء ليهدم بل ليكمل: تأمل قوله : «ما جئت لأنقض بل لأكمل » ولذلك كان يحيـل حوارييه على كتاب اليهود لزيادة العلم والمورغة والاطمئنان .

كان عيمى عليه السلام خلواً من الأثرة ، يفيض محبة وحناناً ، ويرجو من ربه المعونة على تأسيس مملكة فى الأرض قوامها الحق وسياجها العطف وأن يمكنه منرد خراف بنى إسرائيل الضالة إلى حظيرة الننم . وما جاء : « ليلقى اللؤلؤ تحت أرجل الخنازير ، أو ليبيح للكلاب أن تأكل خبز البنين » .

 وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعَيْسَىٰ وَمَا أُوتِي النَّبَيُّونَ مَنْ رَبِّهُم ، لاَ نُـفَرْقُ بَبُينِ أُحَد منْهُمْ وَنحْنُ لَهُ مُسْلَمُونَ ﴾.

أليست هـذه الآية دليلا واضحاً على أن القرآن مصدق لمـا سبقه من الكتب، وقد جاء ليخلصها من كل تزييف بشرى مسها؟ بلى ! ﴿ رَ سُولٌ مَنَ اللهِ يَتُـلُو ُ اللهِ يَتُـلُو ُ اللهِ يَتُـلُو ُ اللهِ عَلَى الله

وجلى أن من يسلم بأن الوحى الإلهى حاجة من حاجات البشر، ومن يؤمن بأن التنزيل فى الكنب السالفة جاء من عند الله، يسلم بداهة بأن القرآن آخر وحى من عند الله، وأن محمداً آخر طائفة الأنبياء، عليه وعليهم صلوات الله وتسليمه.

ولا أدل على صحة ذلك من أن عيسى عليه السلام قد بعث بعد أن ضل العالم ضلالا مبيناً ، ثم أدّى رسالته على الوجه الأكمل، ولما انحرف العالم بعده عن الطريق السوى وأظلمت الحقائق . جاء القرآن الكريم لإنقاذ البشر : ﴿ ظَهَرَ النَّفَسَادُ فَى النَّبِرِ وَالْبَبَحرِ بِمَا كَسَبَتُ وَقَد أَقَفَل باب الوحى المنسوة وَلَمْ الله باعتراف عملو المنافقة والخصوم باق كما جاء به محمد لم يمسسه تغيير أو تبديل ، ولا عجب فقد تكفل الله بحفظه : ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكُرَ وَإِنَّا لَهُ لِحَافِظُونَ ﴾ وكفل الله بحفظه : ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكُرَ وَإِنَّا لَهُ لِحَافِظُونَ ﴾ وكفل الله بحفظه : ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكُرَ وَإِنَّا لَهُ لِحَافِظُونَ ﴾ .

جاء هذا الدين بالمحبة: انظر قوله عليه الصلاة والسلام: « إن كنت تحبربك فأحب مخلوقاته » وقوله: « أحبَّ لأخيك ما تحب لنفسك » دون فرق بين الأجناس والألوان ، ولم يقصد بالحب القول باللسان ، بل الاستعداد لإطاعة أوامر الله ،

جعل هذا الدين قانونه: « لا إله إلا الله » وهو يترجم عن حب الإنسان لله في أكمل صوره ، وما بقي من الدين فهو وسيلة لجعل: « لا إله إلا الله » حقيقة عملية .

## خصائص الإسلام

لا يتسع المقام لاستيعاب خصائص الإسلام ، فنكنفي بطرف منها :

وفى الآية إشارة إلى أن الإنسان يحصل علم اليقين من طريق السماع ، فكثير من الناس لم يروا مكة ، وإنما سمعوا الحجاج يحدثون عنها ، كذلك الكتب السماوية يحصل علم اليقين بها من طريق السماع المتواتر ، ما لم تكن اختلفت رواياتها وأساندها .

- (٢) ليس من بين جميع ما عرضه من العقائد والأصدول شي. فيه إرهاق أو عنت ، بل إن جميع مبادئه مركوزة في جبلة الإنسان ، لذلك سماها الله ذكراً في قوله تعالى : ﴿هَٰذَا ذَكُرْ مُبَارَكُ ﴾ ومعناه أنه كتاب مبارك لم يأت بأمر محدث ، وإنما يذكر الإنسان بكل ما أودع فطرته .
- (٣) لا يكلف الإسلام أحداً أن يتقبل شيئاً منه على كره ، بل يبين مع كل أمر من أوامره أدلته وبرهانه .

(٤) ينزع الإسلام من النفوس أسقامها ، ويذهب ظلمها بما فيه من البراهين المعقولة في الذروة العليا ، وبما فيه من النور الساطع : ﴿شَيْفَاءً لِمَا في الصُّدور﴾،

(٥) جعل الهداية إلى وجود الله سبحانه وتعالى من طريق النظر فى بواعث الظواهر الكونية ، كاختلاف الليل والنهار فى القصر والطول . تأمل قوله تعالى : ﴿ إِنَّ فَى خَلْقِ السَّمْواتِ والأرْضِ واخْتلافِ اللَّيلِ والنَّهار لآياتِ لاُولى الألْبابِ مَ النَّذِينَ يَذكُرُونَ اللهَ قياماً وَقُدُوداً وعَلى 'جُدُوبهم ويَتَفَكَّرُونَ فَى خَلْقِ السَّمْواتِ والارْضِ ، رَبَّنا مَا خَلَقْتَ هٰذا والله أسبْحانك ، فقينا عنذاب النَّارِ ﴾ .

هؤلاء الحكماء وأرباب العقول حين يفكرون فى تكوين الأرض والأفلاك السماوية يهتدون إلى وجود الله سبحانه وتعالى وينشطون لمزيد الاستطلاع والكشف ويستعينون بأدبه ، ويذكرونه قياماً وقعبوداً وعلى جنوبهم ، حتى إذا ازدادت عقولهم وضوحاً وجلاء وفكروا بها فى نظام الأفلاك والأرض الذى بلغ حد الكمال والإحكام ، لم يسعهم إلا أن يقولوا : «ما هذا النظام الذى فاق حد الوصف فى الإتقان والإبداع ؟ هيهات ، ليس هنذا بالباطل أو العبث وإنما هو أثر من آثار الخالق الحق ، فاندفعت نفوسهم إلى مناجاته : سبحانك وحاشاك أن ينكر ذاتك أحد أو يصفها بما لا يليق بشأنك : ﴿ فَقَنَا عَذابَ النّار ﴾ .

وهذا جلى فى أن الإسلام بجرى فى نفوس أهله مشيئة الله ومرضاته ، ويجعل أخلاقهم أتوى مرب الجبال الراسيات ، ويلطف العقل والإدراك غاية اللطافة ،

وحسبك قوله تعالى : ﴿ وأَيَّدُهُمْ برُوحٍ منْهُ ﴾ وإذا أيد الله عباده تدفقت من جو انحهم سيول المحبة لدينه ولكلمته وهان عليهم أن يتحملوا في سبيله ضروب العذاب والأذى والهوان فإذا رأوا غمرات الموت خاضوها بحبور وابتهاج ، وأحسوا أن يدا خفية تسير بهم إلى إشادة الحق وهدم الباطل ، ورأوا أنهم قريبون من ربهم ﴿ وَنَحْنُ مُ أَقْرَبُ إليه مِنْ حَبْلِ الْوريد ﴾ ويصبحون ومثلهم كمثل شجرة أينعت ثمرتها فلا تلبث أن تسقط الثمرة وحدها ، فتعود على العالم بالفائدة العظمى .

غير أن الإسلام أوضح فى جلاء أن الوصول إلى هذه المرتبة وقف على الجهاد الأكبر والتفدية العظمى ، فما القيل بمجد شيئاً ، ولا القال بمغن فتيلا بل لا بد من الحثيث مع الجد والحماس .

قال تعالى فى كتابه العزيز: ﴿ وَإِذَا سَالُكَ عَبَادَى عَنِّى ، فَإِنِّى قَرَيْبُ أَجِيبُ دَعْدَوَة الدَّاعِ إِذَا دَعَانَ ، فَلَـْ يَسْتَجَيْبُوا لَى وَلَيُسُوَّ مَنْدُوا بِى لَعَلَّهُمُ مَرَشُدُونَ ﴾ .

(٧) أوضح الإسلام مقاصد الحياة البشرية ، فقد اختلف الناسقديماً وحديثاً في تعيين مقاصد هـذه الحياة البشرية تبعاً لاختلاف طبائعهم وكلها لا تخرج عن الاغراض الدنيوية والأمانى العاجلة . فجاء الاسلام مبيناً هذه الغاية أجلى بيان : ﴿ وَمَا خَلَقْتُ النَّجِنَ وَالْإِنْسَ إِلاًّ ليَعْبُدُونَ ﴾ .

#### وإليك البرهان :

جاء الإنسان إلى هذا العالم بقـــدرة الله وإرادته ، ويتركه بمشيئته ومرضاته ، فلا اختيار له فى المجىء والذهوب ، وإذ ثبت أنه مخلوق كسائر الكائنات ، وأن الله اختصه بأفضل الملكات ، فقد قدر لحياته غاية معينة ، هى عبادته ومعرفته ، والفناء فى ذاته .

هذا الدين هو دين الفطــرة : ﴿ فطْرَةَ اللهِ النَّتِي نَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبُديلَ لِخَلَقَ اللهِ الذِّينُ القَيِّمُ ﴾ وهذا جلى في أن الإسلام

قد أودع فطرة الإنسان ، وأن الله أنشأ الانسان على نشأة الاسلام ، وخلقه من أجل الاسلام . وأنه لذلك وهب له من الملكات جميع ما يناسب مقتضى الاسلام وجعله — مها أوتى من حظوظ الدنيا سواء أكانت من باب المال أم الجاه — تام العلم بأنه لا يجد من دون الله السلوان الحق ، وأودعه ضميراً يؤنبه ويؤلمه إذا انغمس في ميادين المكر والحيل وغيرها من السيئات . ومن الخلائق الني منحها الانسان أنه متطلع إلى ربه ، تائق إلى أن ينمحى في محبته ، ويصبح كله لله . ألا ترى أن الحيوان وهو أدنى من الانسان قد بذه في الاستمتاع بالأكل والشرب بل في الصنعة البديعة ، فالنحل من ورق الزهر عسلا نقياً يعجز الانسان عن صنع مثله .

الأولى: العرفان الصحيح والايمان الخالص، وكان من حكمة الله ورحمته بهذا الانسان المكرم أنه كلما ضل الطريق السوى وأخطأ جادة الحق النجأ إلى ربه لينقذه من براثن ما نزل به.

وفى ذلك جاء قوله تعالى: ﴿ لَهُ كَعُوهُ الْحَقِّ وَالنَّذِينَ يَدُعُونَ مَنْ دُونِهِ لَا يَسْتُجِيبُونَ لَهُمْ بَشَيْءَ إِلَا تَجَاسُطُ كَفَيْهُ إِلَىٰ الْمَاءِ لِيَبِهُلُغَ فَاهُ، لا يَسْتُجِيبُونَ لَهُمْ وَمَا دُعَاءُ الكافرينَ إَلَا قَى ضَالاً ﴾ ومعنى هذا أن الإله العلى القدير هو الأحق بالعبادة والدعاء عند حصول الملمات . وأما غيره مما يعبدالناس فلا ينفعون ولا يضرون ، ومثل من يدعوهم مثل من يبسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه .

الوسيلة الثانية: استجلاء ما اتصف الله تعالى به من ضروب الحسن الأكمل والحسن قوة تأخذ بالألباب، وتمتلك النفوس، وحسر. الله وحدا نيته وعظمته وجلاله، انظرقوله تعالى: ﴿ قَدُلُ مُهوَ اللهُ أُحَدَ هُ اللهُ الصَّمدُ مِ لَم يَلدُ وَلَم مُن يُولَدُ مَ وَلَم يَكُنُ لهُ كُفُواً أَحَدُ ﴾ تجد أن الله تفرد فى ذاته وصفاته وجلاله وأنه لا شريك له، وأن جميع الخلق كل عليه، وكل ذرة من ذرات

الكون تستمد حياتها منه ، وأنه مبدى. ولا مبدأ له ولا نهاية ، لا مولود عن والد، ولا والد لمولود ، لذلك تنزه عن الشبيه والنظير : ﴿ لِيسَ كَشْلُهُ شَيْءٌ ﴾ .

الوسيلة الثالثة: تعرف إحسان الله تعالى ، ذلك بأن داعي الحب أحد أمرين: إما الحسن ، وإما الاحسان ، وقد سبق القول فى الحسن ، أما الاحسان فيتجلى فى قوله تعالى: ﴿ النَّحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعالمِينِ ، الرَّحَمْنِ الرَّحِمْ ، مَالكَ يَوْمُ الدِّينِ ﴾ لأن الله خلق عباده ، ثم شملَهم بربوبيته ، وتعهدهم فى جميع شئونهم ، ثم أفاض عليهم رحمته على اختلاف مظاهرها ، حتى قال لهم : ﴿ وإن تَعَدُّوا نَعْمَةُ اللهُ لا تُحْصُوها ﴾ .

الوسيلة الرابعة : الدعاء ، وحكمته أن الله رغب الانسان فى الدعاء بالتكرار المستمر ، لينال منه قوة فوق كل قوة .

الوسيلة الخامسة : المجاهدة : ذلك بأن الله جعل من وسائل الفوز بالنجاح الأعظم أن يطلب القرب من الله بإنفاق الأموال فى سبيله ، وما فى النفس من ملكات وقوى ، وما كسبته من علم وفهم وبراعة ، ألم تر أن الله جل شأنه يقول : ﴿ واللَّذِينَ جَاهَدُوا فَيْنَا لَنَهُ دِينَةُمْ مُ سُبُلَنَا ﴾ . ﴿ وَمَمَّا رَزِقْنَا هُمْ أَيُنْفِقُونَ ﴾ . ﴿ جَاهِدُوا بأمْ والكُمْ وأنْفُسكمْ فى سَبيلِ الله ﴾ .

الوسيلة السادسة: المثابرة والثبات والاستقامة ، وهي أن يجد الانسان أن البلاء قد أحدق به من جميع جهاته ، وأن نفسه اصبحت بين براثن الخطر ، وسدت وجوه الفرج في وجهها ، ثم لا يعروه جبن ولا هلع ولا تلين قناته ، ولا ينقص صدقه ووفاؤه بل يفيض فرحاً بالحوان ، ويرضى بالموت ، ولا يتوقع من صديق مؤازرة أو تثبيناً ، بل لا تتطلع نفسه إلى البشرى بذلك ، ولا يبدى قلقاً أو جزعاً من القدر المحتوم ، إلى أن يستوفى الابتلاء حقه ، ويبلغ مداه .

هذه هي الاستقامة التي يلقي الانسان بها ربه ، وهدذه هي العبقرية اتى لا يزال عبيرها يفوح من تربة الرسل والانبياء والصديقين والشهداء . وإليها يشير الله تعالى في كتابه الكريم إذ يقول : ﴿ اهدِ نَا الصَّراطَ المُستقيمَ \* صراطَ السَّذينَ في كتابه الكريم إذ يقول : ﴿ اهدِ نَا الصَّراطَ المُستقيمَ \* صراطَ السَّذينَ في كتابه الكريم إذ يقول : ﴿ الهدِ نَا الصَّراطَ المُستقيمَ \* صراطَ السَّدينَ في كتابه الكريم إذ يقول : ﴿ اللَّهُ اللَّالَّا اللّهُ ال

أنْعمْتَ عَلَيْهُمْ ﴾ وإذ يقول : ﴿ رَبَّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْراً ، وتَـوفَّنَا مُسْلِمِينَ ﴾ حقاً إن المؤمنين حقاً هم الذين ينزل الله نوراً فى قلوبهم حين يشتد الكرب وتتوالى الأزمات والمحن ، فيقاومون به بتؤدة واطمئنان كل تصاريف الدهر وتقلباته ، وأحسن من هذا أنهم يقبلون السلاسل والأغلال ، لإنها فى نظرهم رمز المحبة والقربى ، أولئك يرون أن المؤمن الصادق كلما ألمت به البلوى مضى قدماً واستخف بنفسه وأمواله ، وجعل ذاته رهينة لمرضاة مولاه الحق لا يبتغى إلا وجهه : هذا المؤمن هو الذى عناه الله بقوله : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِى وَجهه نَفْسِهُ مُونَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِى نَفْسِهُ مَا يُصْبِحُونَ مُورِداً للرَحْمَ الربانية جزاء بيعهم أنفسهم فى سبيل الله ، ولتلبيتهم ووح الاستقامة .

الوسيلة السابعة : التأسى بالأسى الصالحة لأن الانسان بفطرته محتاج إليها ، فهى تزيد فى شوقه وتضاعف همته ، ومن لم يثابر على احتذاء الأمثلة النافعة تبلد عقله ، وضعف ذهنه ، وأظلمت بصيرته ، وخرج من زمرة الصادقين ، ألم تقرأ قوله تعالى: ﴿ وَكُونُوا مَعَ الصَّادَقِينَ ﴾ . ﴿ اهدُنَا الصَّراطَ المُسْتَقَيمِ ﴿ صِراطَ السَّدِينَ أَنْهُمَتَ عَلَيْهُم ﴾ .

# من المسلم حقاً ؟

المسلم حقاً من عرف لسكل من الناس حقه ومرتبته ، فاستعمل صفات العدل والإحسان والرحمة ، كلا في محلما ثم أشرك الناس أجمعين فيها رزقه الله مر العلم والعرفان ، ورغد العيش ، كلا على قدر منزلته ومكانته ، فمثله مثل الشمس يعم نورها فترى سبيل الهدى من سبل الضلال واضحاً ، أو كالليل يستتر عيوب الضعفاء ، ويستريخ فيه المتعب والمنهوك ، أو كالسماء تفيض بالغيث العميم ، أو كالأرض تصلح مهاداً لراحة البشر ، وتؤتيهم أكلها كل حين بإذن ربها .

المسلم حقاً هو: الذي تنحل بفضله أعقد المسائل ، وتنكشف بهمته أدق المشكلات .

# المقصت الأول

### إعداد الفردفى ذأته

وسبيل ذلك ما يأتى :

#### (١) غرس العقيدة الصحيحة فيه

لاريب في أن الدين الاسلامي ، بل سائر الأديان ، قد جاءت لبيان ما يرشد الخلق إلى معرفة الله تعالى : باعتقاد وجوده ، واتصافه بصفات الكمال وتنزهه عن صفات النقصان . فجميع الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام من لدن آدم ، إلى سيدنا محمد خاتم النبيين – قد اتفقوا على مقصد واحد : هو توحيد الله تعالى ، واعتقاد اتصافه بجميع صفات الكمال ، وتنزهه عن صفات النقصان ، وانفراده بأن يعبد وحده لا شريك له ، ومدار القرآن المجيد كله في العقائد ، إنما هو على هـــــذا يعبد وحده لا شريك له ، ومدار القرآن المجيد كله في العقائد ، إنما هو على هــــذا القطب ، قال تعالى : ﴿ وَمَا أَرَ سَلَمْ الصَّمَدُ اللهُ اللهُ

حقاً لقد كان التوحيد شائعاً فى بلاد العرب قبدل الاسلام ، من عهد إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام — غير أنهم على تمادى الدهور ، دخلت عليهم الاحداث وعبادة الأصنام ، فكانوا كما وصفهم الله فى كتابه الكريم : ﴿ وَمَا يُدُومنُ أَكُثرُهُم بِاللهِ إِلاَّ وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴾ . فجاء الاسلام ماحياً لما كانوا عليه مجدداً للتوحيد على أكمل الوجوه وأشرف المقاصد ، ناسخاً ما تقدمه من الاحداث والتغييرات التي شابت الدين الخالص بعد الرسل .

فالاسلام هو دين الفطرة التي فطر الله الناس عليها ، قال تعالى : ﴿ إِنَّ الدِّينِ عَنْدَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالْمُلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّاللَّهُ اللللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّلْمُ اللَّهُ الللللَّاللَّالل

فتوحيد الله هو روح الدين وأعظم أركانه ، وأساس بنيانه ، لأنه سلميل الإخبات (١) لرب العالمين ، وهو أجل الصفات المكسبة للسعادة . وقد نبه الكتاب العزيز والنبى الكريم على عظم أمره ، وكو نه من أنواع البر والخير بمنزلة القلب : إذا صلح صلح كل شيء ، وإذا فسد فسدكل شيء ، قال تعالى : ﴿ إِنَّ اللهَ لا يَضْفُرُ أَنْ اللهَ لا يَضْفُرُ مَا دُونَ 'ذلك لمَن ْ يَشَاء ُ ﴾ وقال صلى الله علميه وسلم : « مَن ْ مَات َ لا يُشْرِ كُ باللهِ شَيْئاً دَخل الجناة » .

ومظاهر هذا التوحيد أربعة :

الأول ــ قصر وجوب الوجود عليه تعالى : فلا يكون غيره واحباً .

الشانى ــ اختصاصه بخلق السموات والأرض وما بينهما .

الثالث \_ أن ذاته واحدة لا تعدد فيها مطلقاً .

الرابع ــ أنه منفرد بتدبير الملك والملكوت والتصرف فيهما .

## وسائل تكوين العقيدة الصحيحة

دعا الله عباده فى كتابه الكريم إلى التفكر فى خلق الأرض والسموات وتعرثُف الحكمة فى خلق الموجودات، ليعرفوا ماله من صفات الوجود والوحدانية وصفات الكمال ، ونعوت الجلال ، من عموم قدرته وعلمه وتمام حكمته ورحمته، وإحسانه وره ، ولطفه وعدله ، ورضاه وغضبه ، وثوابه وعقابه فيزدادون لوحدانيته إدراكا .

فمن ذلك خلق الانسان وتأمل سنن الكائنات: وقد ندب الله سبحانه إلى النظر في ذلك ، في غير موضع من الذكر الحكيم ، قال تعالى: ﴿ فَكَانَيْنُ ظُنُرِ الإنسانُ مِمَّ نُخلِقَ ﴾ . ﴿ وَمَنْ آيَاتُهُ

<sup>(</sup>١) الإخبات : الخضوع .

أَنْ خَلَقَكُمْ مَنْ تَرُابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بِشَرُ تَنْتَشَرُونَ ﴾ . ﴿ وَمِنْ آيَاتُهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مَنْ أَنْفُسِكُم أَزْواجاً لِتَسْكُنُوا إلينها وَجَعلَ بِينْ لَكُمْ مُودَّة وَرَحْمَهُ إِنَّ فَى ذَلِكَ لَآيَاتِ لَقَوْمُ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ . ﴿ وَمِنْ آيَاتُهِ خَلْقُ السَّمْواتِ والأرْضِ واخْتَلُافُ ٱلسَّنَتَكُمُ وَأَلُوانِكُمْ أَنَّ فَى ذَلِكَ لَآيَاتِ لَمُعَالِمِينَ ﴾ . ﴿ وَمِنْ آيَاتُهِ مَنَامُكُمْ وَالْوَانِكُمْ أَلْوَانِكُمْ أَلْوَانِكُمْ أَلْوَانِكُمْ أَلْوَانِكُمْ أَلْوَانِكُمْ أَلْوَلُومُ مَنْ فَضَلُهِ إِنَّ فَى ذَلِكَ لَآيَاتِ لَقَدُومِ بَاللَّيْلِ والنَّهَارِ وابْتِيغَاؤُكُمُ مَنْ فَضَلُهِ إِنَّ فَى ذَلِكَ لَآيَاتِ لَقَدُومِ يَسْمَعُونَ ﴾ . ﴿ وَمِنْ آيَاتُهِ بُرِيكُمُ النَّبِرُ قَ خَوْفاً وَطَمْعاً وَيَشَرِّلُ مِنَ يَسْمَعُونَ ﴾ . ﴿ وَمِنْ آيَاتُهِ بُرِيكُمُ النَّبِرُ قَ خَوْفاً وَطَمْعاً وَيَشَرِّلُ مِنَ السَّاءِ مَا قَوْمَ السَّاءِ مَا قَوْلَارُ ضَ إِذَا أَنْتُمْ تَخَوْمُ السَّاءُ وَالْارْضُ بِأَمْرُهِ ثُمَّ اللَّهُ وَالْارُضُ أَيَاتُهِ أَنْ مَنْ اللَّهُ أَنْ مَ تَخَرُّهُ وَلَا أَنْ مَنَ الْمُونِ فَي أَيْلُونَ الْمُونِ فَي أَلْكَ لَا أَنْ مَ تَخْرُهُ وَلَا أَنْهُ مُنَامِلُونَ ﴾ . ﴿ وَمِنْ آيَاتُهِ أَنْ مَ اللَّيْ فَى ذَلِكَ لَا إِنَّهُ وَلَاكُ لَا الْمُ فَى اللَّهُ إِنَّ الْمَنْ مِنْ اللَّهُ وَلَاكُ اللَّهُ وَلَا أَنْتُمْ تَخَرُّونَ ﴾ . ﴿ وَمِنْ آيَاتُهِ أَنْ مَ اللَّهُ إِنَّا الْمُنْ مِلْكُونَ الْمَالُونَ الْمُنْ وَالْالُونُ فَى اللَّهُ مِنْ الْكُونُ الْمُنْ مَا السَّمَاءُ وَلَاكُ مُونَ الْمُونِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُونَ كُونَ الْمُونِ الْمُونِ الْمُؤْمِلُونَ الْمُونِ الْكُونَ الْمُونِ الْمُ الْمُومِ الْمُؤْمِ الْمُوانِ الْمُؤْمِ الْمُونِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُكُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُولُونَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُومُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُ

اشتمل القرآن الكريم على كثير مر. أشباه هذه الآيات ، التى وجه فيها نظر الانسان إلى التفكر فى مبدإ خلقه ، ووسطه ، وآخره ، فهذا الخلق من أعظم الدلائل على قدرة خالقه وفاطره ، وأقرب شىء إلى الانسان نفسه ، وفيه من العجائب الدالة على عظمة الله ، ما تنقضى الأعمار فى الوقوف على بعضه .

ألم تر ما اشتمل عليه جسم الانسار في من الأعصاب ، والعظام ، والعروق والأوتار ؟ وكيف ربطت يد القدرة بعضها ببعض أقوى رباط وأشده وأبعده عن الانحلال ؟ وكيف كسيت العظام لحماً رُجعل وعاء لها وغشاء وحافظاً ؟

ثم انظر إلى الحكمة البالغة فى تركيب العظام قواماً للبدن ، وعماداً له ، وكيف قدرها ربها وخالقها بمقادير مختلفة ، وأشكال منوعة ؟ فمنها الدقيق والصغير والكبير ، والعلويل والوسط والقصير ، والمحنى والمستدير ، والعريض . والمصمت والمجوف .

ثم تأمل خلق الرأس وما فيه من العظام الكئيرة ، وكيف ركبه سبحانه وتعالى على البدن ، وجعله عالياً على الراكب على ما يركب ، وكيف جعل فيه حراس السمع.

والبصر، والشم، والذوق، واللمس؟ وجعل حاسة البصر فى مقدمه، ليكون كالطليعة والحرس والكاشف للبدن. وركبكل عين من سبع طبقات: لكل طبقة وصف مخصوص، ومقدار مخصوص، ونفع مخصوص، وأو زالت طبقة من تلك الطبقات السبع، أو اختلت هيأتها، لتعطلت العين عن الإبصار، وركز المبدع جل وعلا داخل تلك الطبقات السبع، إنسان العين بقدر العدسة، يبصر به مابين المشرق والمغرب، والأرض والسهاء، وجعله من العين بمنزلة القلب من الأعضاء: فهو ملكها، وتلك الطبقات والأجفان والأهداب خدام له، وحجاب وحراس: في فتبارك الله أحسن الخالفين ).

ثم تأمل صنع الله فى ملكوت السموات وعلوها ، وسعتها واستدارتها وعظم خلقها ، وحسن بنائها ، وعجائب شمسها وقمرها وكواكبها ، ومقاديرها وأشكالها ، وتفاوت مشارقها ومغاربها : فلا ذرة فيها تخلو من حكمة وعبرة .

والقرآن الكريم مفعم بذكر السموات والأرض وما ببنهما ، ومن تنبع حكمة ترداد ذكرها وجدها : إما إخباراً عن عظمتها وسعتها ، وإما إقساماً بها إغظاماً لها ، وإما دعاء إلى النظر فيها ، وإما إرشاداً إلى العباد أن يستداء ابها على عظمة بانيها ورافعها ، وإما استدلالا منه بربوبيته لها على وحدانيته ، وأنه الله الذي لا إله إلاهو ، وإما استدلالا منه بحسنها واستوائها ، والتئام أجزائها ، وعدم الفطور فيها ، على تمام حكمته وقدرته ، وكذلك مافيها من الكراكب والشمس والقمر ، والعجائب الفلكية التي تتقاصر عقول البشر عن قليلها : فكم من قسم في القرآن بها ، كقوله تعالى : ﴿ والسَّاء ذات البروج ﴾ . ﴿ والسَّاء والطّارق ﴾ . ﴿ والسَّاء وما بناها ﴾ . ﴿ والسَّاء دات البروج ﴾ . ﴿ والسَّاء والطّارق ﴾ . ﴿ والسَّاء دات البروج ﴾ . ﴿ والسَّاء والطّارق ﴾ . ﴿ والسَّاء دات البروج ﴾ . ﴿ والسَّاء والطّارة ﴾ . ﴿ والسَّاء دات البروج ﴾ . ﴿ والسَّاء والطّارة ﴾ . ﴿ والسَّاء دات البروج ﴾ . ﴿ والسَّاء والطّارة ﴾ . ﴿ والسَّاء دات البروج ﴾ . ﴿ والسَّاء دات البروج ﴾ . ﴿ والسَّاء والطّارة والطّارة ﴾ . ﴿ والسَّاء دات البروج ﴾ . ﴿ والسَّاء ما والمّا ما والله و

وهو سبحانه يقسم بمخلوقاته الدالة على ربوبيته ووحدا نيته ، ليتعرف بها إلى عباده وليدركوا قدرة من أمسك السموات مع عظمها وعظم ما فيها : و ثبتها من غير علمقة من فوقها ، ولا عمد من تحتها : ﴿ اللهُ السَّدَى رَفعَ السَّمَاواتِ بِغَـَيْرِ عَمَد تَرَو نَهَا ﴾ . ﴿ وَالْقَ فَي الأرْضَ رَواسِيَ أَنْ تَـمَيدَ بِكُمُ ۚ ﴾ . ﴿ وَبِثَ قَالَارْضَ رَواسِيَ أَنْ تَـمَيدَ بِكُمُ ۚ ﴾ . ﴿ وَبِثَ

فيهمَا من كلِّ دابَّة ﴾ . ﴿ وأَنْـزَلْـنَا مِنَ السَّـمَاءِ مَاءً فَـأَنْبَتْـنَـا فيهمَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَـرَيْمٍ ﴾ . ﴿ هـٰـذَا خَلْـقُ اللّهِ فَـَأْرُونِى مَاذَا خَلْقَ اللّـذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِّ الظَّالْمُونَ فِي ضَـكللِ مُبين ﴾ .

وكذلك : ﴿ لِيَمَّلُكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بِيِّنَةٍ ، وَيَحْيِنَا مَنْ حَيَّ عَنْ بِيِّنَةٍ ، وَيَحْيِنَا مَنْ حَيَّ عَنْ بِيِّنَةٍ ، وإنَّ اللهَ لَسميعُ عَليمُ ﴾ .

دعا القرآن الكريم إلى الاعتبار بخلق هـذا العالم وتناسق أوضاعه ، وتأليف أجزائه وربطها بعضها ببعض ونظمها على أحسن نظام ، وأدله على كمال قدرة خالقها ، وكمال علمه ، وكمال لطفه ، وجعله كالبيت المبنى المعد فيه جميع مرافقه ومصالحه وكل شيء يحتاج إليه .

فالسماء سقفه المرفوع عليه ، والأرض مهاد وبساط وفراش ومستقر للساكن . والشمس والقمر سراجان يزران فيه ، والنجوم مصابيح له تزينه ، وأدلة للمتنقل في طرق هذه الدار ، والجواهر والمعادن مخزونة فيه ، كالذخائر والحواصل المهيأة ، كل شيء فيه لشأنه الذي يصلح له ، ولوقته الذي يحتاج فيه إليه ، وضروب النبات مهيأة لمآربه ، وصنوف الحيوان مصروفة في مصالحة ، فمنها : الركوب ، ومنها الحلوب ، ومنها الكساء والأمتعة . وجعل الانسان كالملك المخول ذلك ، المحكم فيه ، والمتصرف بفعله وأصره .

كل أولئك أدلة قاطعة ، على أن العالم مخلوق ، خلقه الخالق الحكيم القدير العلم. وقدره أحسن تقدير ، ونظمه أدق نظام .

جلت حكمة الله فى صنعه: ألبس الانسان خلع الكرامة كلها من العقل والعلم، والبيان، والنطق، والشكل، والصورة الحسنة، والهيئة الشريفة، والقد المعتدل، واكتساب العلوم بالاستدلال والفكر، واقتناص الأخلاق الشريفة الفاضلة، من البر والطاعة، والانقياد، وجعل العالم قرية له وهو رئيسها: كل منها مشغول به، ساع فى مصالحه، وكل منها قد أقيم فى خدمته وحاجاته، والأفلاك سخرت منقادة

دائرة بما فيه مصالحه . والشمس والقمر والنجوم مسخرات جاريات بحساب أزمنته وأوقاته ، وإصلاح رواتب أقواته ، والعالم الجوى مسخر له ، برياحه ، وهوانه ، وسحابه ، وطيره ، والعالم الأرضى كله مسخر له ، مخلوق لمصالحه : أرضه وجباله ، وبحاره وأنهاره وأشجاره وثماره ، ونباته وحيوانه : ﴿ وَلتَجَرَّى النّهُ للكُ فيه بأمره ، وَلـتَبْتُوا مَنْ فَضُلُه وَلعلنّكُم ْ تَسْكُرون ﴾ . ﴿ وَسخّرَ لَكُمُ مَا فَى السّمَاوات ومَا فى الأرْض جَميعاً منه أَن فى ذلك آلايات للمَّم ما فى السّماوات ومَا فى الأرْض جَميعاً منه أَن فى ذلك آلايات لقدرم يتفكرون ﴾ . ﴿ الله النّدى خلق السّماوات والأرْض الكُم الفيلك لتجرّري فى النبحر بأمره وسخر لكم اللسّمات روزقاً لكم وسخر لكم الفيلك النهار وسخر لكم اللسّمات والقيمر دائبت في وسخر لكم اللسّيل والنّهار ، وآتاكم من كلّ ما سَالْتَمُوه وإنْ تعددوا نعمه الله لا تُحقوها إنّ الإنسان من كلّ ما سَالْتَمُوه وإنْ تعددوا نعمه الله لا تُحقوها إنّ الإنسان لظلومُ كفّار " ﴾ .

بهذه الآيات وأشباهها: بين القرآن الكريم أرف السائر في معرفة آلاء الله ، المتأمل لحكمته وبديع صفاته ، أطول باعاً ، وأملاً صواعاً ، من اللصيق بمكانه ، المقيم في بلده ، راضياً بعيش بني جنسه ، لا يرضى لنفسه إلا أن يكون واحداً منهم يقول: لى أسوة بهم : « وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر ؟ « وجهل أن نفائس البضائع ليست إلا لمرف امتطى غارب الاغتراب ، وطوف في الآفاق ، فاستلان ما استوعره المتعطلون ، وأنس بما استوحش منه الجاهلون ، فقوى إيمانه ، وصحت عقيدته ، وأقر إقراراً صحيحاً بتوحيد الله ، وصفات كاله ، ونعوت جلاله ، وحكمته في خلقه وأمره ، المقتضية إثبات رسالة رسله ، ومجازاة المحسن بإحسانه ، والمسى على ما خلقت على ما خلقت عليه ، لم يعرض لها ما يفسدها ، أو يحولها عرف فطرتها ، ولا قرت بوحدانية الله ووجوب شكره وطاعته وبصفاته وحكمته في أفعاله وثوابه وعقابه ، وأنها لما فسدت وانحرفت عن المنهج الذي خلقت عليه ، أنكرت ، وجحدت ماجحدت ،

فبعث الله رسله مذكرين لأصحاب الفطر الصحيحة السليمة : ﴿ فَلَاكُسُرُ ۚ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ﴾ فانقادوا طوعاً واختياراً ، ومحبة وإذعاناً . بما جبل منشواهد ذلك فى قلوبهم ، حتى إن منهم من لم يسأل عن المعجزة والخارق ، بل علم صحة الدعوة من ذاتها ، وعلم أنها دعوة حتى برهانها فيها ، وهذا أعظم ما يكون من الإيمان ، وهو الذي كتبه سبحانه فى قلوب أوليائه وخاصته ، فقال جلت حكمته : ﴿ أُولَـٰ تُكَ اللهُ مِنْ قَلُوبُهُمُ الْإِيمَانَ ﴾ .

وصفوة القول. أن القرآن الكريم احتوى فى باب إصلاح العقيدة ما أو اجتمعت عقول العالمين كلم ، فكانوا على عقل أعقل رجل فيهم ما أمكنهم أن يقترحوا شيئاً أحسن منه ، ولا أعدل ، ولا أصلح ، ولا أنفع للخليقة فى معاشها ومعادها ، فهو أعظم آياته ، وأوضح بيناته ، وأظهر حججه على أنه الله الذى لا إله إلا هو ، وأنه المتصف بكل كمال ، المنزه عن كل نقصان .

دلت طريقة القرآن الكريم على أن الله أثبت في الفطرة حسن العدل والإنصاف والصدق، والبر، والإحسان، والوفاء بالعهد، والنصيحة للخلق، ورحمة المسكين، ونصر المظلوم، ومواساة أهل الحاجة والفاقة، وأداء الأمانات، ومقابلة الإحسان بالإحسان، والإساءة بالعنو والصفح، والصبر في مواطن الصبر، والبذل في مواطن البذل، والانتقام في مراجع الانتقام، والحلم في موضع الحلم، والسكينة والوقار، والرأفة، والرفق، والتؤد،، وحسر الأخلاق، وجميل المعاشرة مع الاقارب والأباعد وستر العورات وإقالة العثرات، والإيثار عند الحاجات، وإغاثة اللهفات وتفريج الكربان، والتعاون على أنواع الحير والبر، والشجاعة، والسماحة، والبصيرة والنبات والعزية والقوة في الحق، واللين لأهله والشات على أهدل الباطل والغلظة عليهم، والإ ملاح بين الناس، والسعى في إصلاح ذات البين وتعظيم من يستحق الإهانة، وإنزال الناس منازلهم، وإعطاء كل ذي حق حقه، وأخذ ماسهل عليم، وطوعت به نفوسهم من الأعمال والأموال والاخلاق، وإرشاد ضالهم، وتعليم اهلهم، واحتمال حقوقهم، واستوا، قريبهم وبعيدهم في والرشاد ضالهم، وتعليم العلمم، واحتمال حقوقهم، واستوا، قريبهم وبعيدهم في والمد ضالهم، وتعليم العليم، واحتمال حقوقهم، واستوا، قريبهم وبعيدهم في والمد ضالهم، وتعليم العليم، واحتمال حقوقهم، واستوا، قريبهم وبعيدهم في الملهم، واحتمال حقوقهم، واستوا، قريبهم وبعيدهم في المهم، واحتمال حقوقهم، واستوا، قريبهم وبعيدهم في المهم، واحتمال حقوقهم، واستوا، قريبهم وبعيدهم في المهم، واحتمال حقوقهم، واستوا، قريبهم وبعيدهم في المهم،

الحق: فأقربهم إليه أولاهم بالحق وإن كان بعيداً ، وأبعدهم عنه أبعدهم من الحق وإن كان قريباً حبيباً ، إلى غير ذلك من معرفة العدل الذى وضعه بينهم فى المعاملات، وما أودع فطرهم من حسن شكره وعبادته ، وإن نعمه عليهم ، توجب بذل قدرتهم وطاقتهم فى شكره والتقرب إليه ، وإيثاره على ما سواه .

وأثبت فى الفطرة علمها بقبح أضداد ذلك، ثم بعث رسله للأمر بما أثبت فى الفطر حسنه أو كماله ، وللنهى عما أثبت فيها قبحه و نقصانه فطابقت الشريعة المنزلة ، الفطرة المكملة ، مطابقة التفصيل لجملته ، وقامت شواهد دينه فى الفطرة تنادى للإيمان : (حى على الفلاح) . وصدعت تلك الشواهد والآيات دياجى ظلم الجحود والنكران ، كما صدع الليل ضوء الصباح : وقبل حاكم الشريعة شهادة العقل والفطرة : ﴿ فطر قلل النّاس عَلَيْهَا لا تَبَديل لحَلْق الله اذلك الدّين النّقيّم والكنّ أكثر النّاس لا يَعلَمون كما .

حسب العقول الكاملة الفاضلة أن أدركت حسن القرآن ، وشهدت بفضله ، وأنه ما جاء العالم دين أكمل ، ولا أجل ، ولا أعظم منه : فهو نفسه الشاهد والمشهود له ، والحجة والمحتج له ، والدعوى والبرهان ، وار لم يأت المصطفى صلى الله عليه وسلم ببرهان عليه ، لكنى به برها نا وآية وشاهداً على أنه من عند الله ، فكله شاهد لله سبحانه بكال العلم ، وكال الحكمة وسعة الرحمة ، والبر والإحسان ، والإحاطة بالغيب والشهادة ، والعلم بالمبادى والعواقب فهر أعظم نعم الله التى أنعم بها على عباده : فا أنعم عليهم بنعمة أجل من أن هداهم له ، وجعلهم من أهله ، وارتضاء لهم وارتضاهم فا أنعم عليهم " آياته و يُز كيم من أهله ، والحشكمة وإن كانوا من قبول كن المنه من أهله ، والحشكمة وإن كانوا من قبول كن كنوا من قبال كناء كم الكتاب والحشكمة وإن كانوا من قبال كناء كم الكتاب والحشكمة وإن كانوا من قبال كم ين عليهم نعم نعيم كم الكتاب والحشكمة وإن كانوا من قبال كالهم كم نعم كالهم كم يناكم كم الإسلام دينا كم ديناكم وأشمت عليه كم نعمة عليهم ورضيت كم الهدام دينا كم ديناكم والإسلام دينا كم ديناكم وأشمت عليه كم نعمة كم يناكم الإسلام دينا كم ديناكم والهدام كم الكتاب كم يناكم دينا كم ديناكم والإسلام دينا كم دينا كم ديناكم والإسلام ديناكم والهدام كم الكتاب كم الإسلام دينا كم ديناكم والإسلام دينا كم ديناكم والإسلام دينا كم ديناكم والإسلام دينا كم المه والمناه كم ديناكم والوسلام دينا كم دينا كم ديناكم والوسلام ديناكم والوسلام ديناكم والوسلام ديناكم والوسلام ديناكم والوسلام والوسلا

وجلى أن وصف الدين الذى اختاره الله للعالم بالكمال ، والنعمة التي أسبغها عليهم بالتمام — دليل على أن هذا الدين ، لا نقص فيه ولا عيب ولا خلل ، وأنه

هو الكامل فى حسنه وجلاله ، وأنه دائم متصل . ومن أجل ذلككان بعض السلف الصالح يقول : ( يا له من دين ! لو أن له رجالا ) وذلك القول الحق .

الدين فى حاجة إلى أولى البصائر النانذة ، الذين شهدت بصائرهم هذا النور المبين، فكانوا منه على بينة ويقين ، ومشاهدة لحسنه وكماله ، بحيث لو عرض على عقولهم ضده لرأوه كالليل البهيم .

وهذا هو الفرقان بينهم وبين من وصفهم الإمام على كرم الله وجهه ، باتباع كل ناعق ، يميلون مع كل صائح ، لم يستضيئوا بنور العـــــلم ، ولم يلجئوا إلى ركن وثيق .

وكذلك بينهم وبين من حرموا بصيرة الايمان جملة ، فلا يرون من آيات الله إلا الظلمات والرعد والبرق ، ولا تجاوز أنظارهم ما وراء ذلك ، من الرحمة وأسباب الحياة الابدية .

أما الرجال الذين يرفعون شأر الاسلام ويعلون كلمته ، فهم أواو البصيرة والعزيمة ، الذين أدركوا أن رب العالمين أحكم الحاكمين ، والعالم بكل شيء ، والغني عن كل شيء ، وأن من كان هذا شأنه فحاشا أن تخرج أفعاله وأوامره أبداً عن الحكمة والرحمة والمصلحة ، وما يخفي على الناس من معانى حكمته في صنعه وإبداعه ، وأمره وشرعه — يكفيهم فيه معرفته بالوجه العام أن فيه حكمة بالغة ، وإن لم يعرفوا تفصيلها ، وأن ذلك من علم الغيب استأثر الله به ، وحسبهم فى ذلك الاسناد إلى الحكمة البالغة الغالبة الشاملة ، التي علموا ما خنى منها بما ظهر لهم .

شاهد أولو العلم والبصر سلة التبديل والتغيير والتحويل فى الموجودات، فأدركوا إمكان المعاد وما جاء به الرسل فيه ، وظهر لهم أن القرآن والسنة إنما دلا على تغيير العالم وتحويله وتبديله ، لا جعله عدماً محضاً ، كما ذهب إليه الملاحدة من الفلاسفة .

لا جرم أنهما دلا على تبديل الأرض غير الأرض، والسموات غير السموات،

وعلى تشققالسماء وانفطارها ، وتكوير الشمس، وانتثار الكواكب ، وسجر البحار، وعلى أن القبور تبعثر ، والجبال تسير ، ثم تنسف وتصير كالعهن المنفوش ، والأرض تميد ، وتدنو الشمسمن رءوس الناس ، وكل هذه أمور لامطمع للعلم فى الاعتراض عليها ، أو القدم فى حصولها .

أرأيت أن القرآن الكريم ، يخبر بأن الله سبحانه يحيى العظام بعد ما صارت رميا ، وأنه علم ما تنقص الأرض من لحوم بنى آدم وعظامهم ، فيرد ذلك عند النشأة الثانية ، وأنه ينشى و تلك الأجسام بعينها بعد ما بليت نشأة أخرى ، ويرد إليها أرواحها بنفسها ؟ وليس فى القرآن والسنة ما يفيد أن الله يعدم الأرواح ، ثم يخلقها خلقاً جديداً ، أو أنه يفنى الأرض والسموات ، ويجعلها عدماً صرفاً ، ثم يجدد وجودهما ، وإنما تضافرت النصوص على تبديلهما وتغييرهما ، والعلم لا يجرؤ على إنكار ذلك .

لكن واحسرتاه! لم تُعط النصوص حقها ، فخفيت وفهم منها خلاف مرادها ، وسلطت عليها الآراء ، فتضاعف البلاء ، وعظم الجهل ، واشتدت المحنة ، وتفاقم الحلطب ، وسبب ذلك كله الجهل بما جاء به الرسول وبالمراد منه، فليس للعالم أنفع من الاستماع لما جاء به الرسول وعقل معناه: ففيه الخلاص والنجاة ، وأما من لم يسمعه ولم يعقله ، فهم الذين قال الله فيهم جل شأنه: ﴿ وَقَالُو الدُّو كُنُنَّا نَسَمْعُ أُو اللهُ عَلَى مَا كُنْنًا في أصْحاب السّعير ﴾ .

### (ب) تجميل ظاهره وتهذيب طبائعه بالعبادة

إن الله – جلت حكمته – ميز الإنسان باستعداده لقبول عبادة خالقه ، بما منحه من العقل والنطق ، وخصه بهما دون سائر الحيوان والجماد ، فكلفه العبادة وحده ، وإلى ذلك يشير قوله تعالى : ﴿ إِنَّا عَرضْنا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاواتِ وَالْأَرْضِ وَالْجُبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمَلْنَهَا وأَشْفَقَنَ مَنْها وَحَمَلَهَا الإنْسانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلْمُوماً جَهُءُ لا مَ لِيُعَدِّبِ اللهُ المُنافقينَ والمُنافقات والمُشركينَ

والمُشركاتِ ويَتـُوبَ اللهُ على المُؤمنينَ والمُؤمناتِ وكانَ اللهُ غَهْـُوراً رَحيماً ﴾ .

وظاهر أن المراد بالأمانة – والله أعلم – احتمال عهد التنكليف ، وما ينجم عنه من الثواب والعقاب بالطاعة والمعصية : فالإنسان بطبيعته واستعداده وقابليته تلقي هـذا التنكليف ، والسموات والأرض والجبال لعدم استعدادهن وقابليتهن بفطرتهن ، لم يستطعن نحمله ، وما أجمل قوله تعالى فى حق الانسان : ﴿ إِنَّهَ كَانَ ظُلُو مُمَا كَبُهُ وَلا الظلوم من لا يكون عادلا ومن شأنه أن يعدل ، والجهول من لا يكون عالماً ومن شأنه أن يعلم ، وتلك حال الانسان ، أما غيره فصنفان: صنف عالم عادل لا يعتوره الظلم والجهل أبداً : وهؤلاء هم الملائكة ، وسنف غير مستصف بالعدل والعلم وليس من شأنه ذلك كله : كالبهائم والجمادات .

وإذا خص الله – سبحانه وتعالى – الإنسان دون غيره بنعمة التفكير أطلق له النظر في السموات والأرض وما فيها من الأفلاك ، والكه اكب ، والحيوان ، والنبات ، والمعادن وغيرها ، ليستخدمها في إصلاح معبشته ، تأمل قوله تعالى: (اللهُ الذي تحلّق السَّملوات والأرْضَ وأنْزَل مِنَ السَّهاءِ ماءً فأخر به من الشمرات رزقاً لكُم وسَخَر لكُمُ الفُلكَ لتَجرري في البَحر بأمره وسخَر لكُمُ الشَّمس والقَمر دائبَبين بأمره وسخَر لكُمُ الشَّمس والقَمر دائبَبين وسخَر لكُمُ الشَّمس الله ما سَالْتُهوهُ وإنْ تعدُوا نعْمة الله لا تُحصُوها ﴾ .

 جلت حكمة الله في هذا الدين الحكيم: فقد طلب إلى الناسأن يعبدوه، وجعل عبادته وسيلة لتجميل ظو اهرهم، وتهذيب طبائعهم، وتكوين عادتهم، وإصلاح سرائرهم، وإليك البيان:

أمر الانسان بالوضوء قبل الصلاة لتجميل هواطن نظر الخلق: بإزالة ما أصاب أعضاء الوضوء من ملامسة الأشياء وبما يحمله الهواء من التراب وتخرجه المسام من العرق، وتقذفه المنافذ من الأقذار، وبهذا يستجمله المصلون، ويألفه المؤمنون، على أن فى غسل أعضاء الوضوء محافظة على الصحة بدفع عوامل الأمراض والوقاية منها: فقد ثبت طبياً أنها تدخل فى الجسم من المنافذ التى يعمها الوضوء، فإذا أزيل عنها ما عليها، مما يمنع بروز العرق وتصاعد الأبخرة، كان ذلك أحفظ للصحة، وأدعى للسلامة.

هذا إلى أنه ليس فى البدن ما يتحرك للمخالفة أسرع من أعضاء الوضوء . فكان فى غسلها التنبيه على الاعتناء بطهارتها ، وكانت طهارته الظاهرة كالرمز والإشارة إلى الطهارة الباطنة : وهى التوبة من ذنوبها الكثيرة الوقوع . يشهد بذلك ترتيبها فى التطهير على حسب إسراعها للمخالفات ، وكثرة وقوعها فى الآثام .

ألا ترى أنه يقدم الوجه الذى لا يوجد أكثر منه فى الأعضاء مخالفة ، لاشتهاله على الفم الذى آفاته أكثر من أن تحصى ، والأنف والعينين الذين تقرر ب ذنوبها من ذنوبه ؟ ثم تطهر بعده اليدان اللتان يكون البطش بهما بعد التكلم باللسان ، والنظر بالعينين غالباً ، ثم الرأس المجاور للوجه الذى هو كثير الذنوب ، واكتنى فيه بالمسح لأن مجاورة المذنب أخف من ارتكاب الذنب ، فضلا عما فى غسله مر الحرج : تأمل قول ابن عباس رضى الله عنهما : « شرع غسل الكفين للأكل من مو اند الجنة ، والمضمضة لكلام رب العالمين ، والاستنشاق لروائح الجنة ، وغسل الوجه للنظر إلى وجه الله الكريم ، وغسل اليدين إلى المرفقين للسوار ، ومسح الرأس للتاج والإكليل ، ومسح الأذنين لسماع رب العالمين ، وغسل الرجلين للمشى فى الجنة ، وهذا التأويل علية فى الحسن كما ترى .

وأمره بالطهارة العامة ، لإزالة الروائح الكريمة التى تضر صاحبها والمصلين وتستوجب سخطهم عليه ، واستقذارهم إياه ، وميلهم إلى التباعد عنه ، والنفور من التقرب منه ، مع أنه منهى عرب تجنبهم والإضرار بهم ، مأهور بالاحسان إليهم والاختلاط بهم ، ولا سيا فى مجالس الخير : كصلاة الجماعة التى أكدها الشرع ، وحث عليها العقل ومجامع الوعظ والإرشاد للتكمل ، وغير ذلك .

ومن أسرارها انشراح النفس ونشاطها ، لأن لها بالبدن ارتباطاً قوياً لا يجحده ، فكل تأثير فى الجسم يظهر أثره فى النفس : فإذا نَظُنُف الجسم انشرحت النفس ، وذهب كسلما وفترتها ، وجاء نشاطها وقوتها ، وسهُـل عليها إحسان العبادة ، والاتيان بها على الوجه الأكمل ، ومن ظفر بذلك خفت عليه عبادة ربه ، وكان على القيام بها وبأعماله الدنيوية أقدر .

ومنأسرارها أن في تنظيف الظاهر بالماء ، إشارة إلى تنظيف الباطن من الأخلاق الردينة ، والعقائد الفاسدة : فقد جاء في الخبر : « الطهور شطر الايمان » ولا يكون كذلك وهو مقصور على نظافة الظاهر ، لهذا قصد الشارع الحكيم أن يغرس في الناس خلق نظافة الظاهر ، ليطهروا بواطنهم ، في تخلوا عن الأخلاق الذميمة ، ويتحلوا بالسجايا الكريمة ، ويتنزهوا عن العقائد الزائفة ويتمسكوا بالمشروع منها ، فإنه إذا استحكمت الموافقة ، تعذرت المفارقة .

#### وأمرَه بالصلاة لما يأتى:

- (۱) إن الصلاة إذا أدِّيت على الوجه المطلوب من الحشوع والتعظيم والحياء. غيرت ما جبلت عليه نفس الانسان: من الهلع الناجم عن الركون إلى حظوظ الدنيا. وإيثار العاجل على الآجل، لأن وقوف المصلى بين يدى ربه، يتضرع إليه، ويستحضر خشيته فى قلبه، ويتذكر عظمته، ويخاف عقابه \_ يهون عليه حرصه على العاجل. ويقوى رغبته فى الآجل.
- (٢) خلق الإنسان بفطرته غير ثابت فى أحواله : إن رزقه الله خيراً بطر وطغى ، ومنع حقه فيه ، وإن رزقه الشر جزع وسخط . فإذا أدى الصلاة كل يوم

خمس مرات فى أوقاتها الراتبة ، توطنت نفسه على الثبات وقرة الجأش ، وخضوعها لجميع ما يجرى عليها من خير وشر ، لعلمها أن الخير والشر من عند الله الذى تقف بين يديه خمس مرات ، مقرّة بربوبيته ، معترفة بوحدا نيته .

مما تقدم يتبين أن الصلاة وسيلة فعلية ثابتة إلى تغيير قبيح الأخلاق وأدناها وهو شدة الحرص الذي هو أصل المفاسد والأخلاق الذميمة من التحاسد والتباغض، إلى أجمل الأخلاق وأعلاها من اطراح الحرص وما ينجم عنه، وأنها تكسب صاحبها الثبات والمثابرة وقوة العزيمة، وتوطن النفس على النظام والتؤدة والتروى في الأمور، وإلى فضل الصلاة في هذا المعنى يشير قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الإِنْسانَ خُلِقَ هَلُو عالمَ هَا لَا مَسْهُ الْخُرْرُ مَنُوعاً \* إلا المُصلِقِينَ ﴾ . وإذا مسَّهُ الخُرْرُ مَنُوعاً \* إلا المُصلِّينَ ﴾ .

- (٣) إن الصلاة تحول بين صاحبها وارتكاب المناكير عامة ، لأنها بما اشتملت عليه من الذكر والقراءة والركوع والسجود ، ومظاهر الخضوع لله سبحانه وتعالى ، تجعل المصلى خالى الفكر من الشراغل الدنيوية مستحضراً خشية الله بقلبه ، متضرعاً إليه ، ممتثلاً لإرادته ومشيئته وبذلك تر تدع نفسه عن الشهوات ، وتعدل عما كانت تصر عليه من الآثام والمنكرات لار للإقرار بعظمة الله قولاً وفعلا يدل دلالة واضحة ، على أن المصلى لا ينابز صاحب العظمة والكبرياء بالعصيان ، أو يجاهره بالمنكر وإلى هذا السر العظيم يشير القرآن الكريم في قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الصَّلاة وَالمُنْكِرِينَ الْهَرَانَ الْكَرِيمَ في قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الصَّلاة وَالمُنْكِرِيمَ في قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الصَّلاة وَالمُنْكُرِيمَ فَى وَلِيمَ اللهَ وَالمُنْهُ وَالمُنْهُ وَاللَّهُ وَلِيهُ وَالمُنْهُ وَالمُنْكُرُومُ اللَّهُ وَالمُنْهُ وَالمُنْهُ وَالمُنْهُ وَالْمُنْهُ وَالْمُومُ اللَّهُ وَالمُنْهُ وَالمُنْهُ وَلَهُ وَلَيْهُ وَالْمُعَالَةُ وَلَهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَالْهُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُنْهُ وَالْمُنْهُ وَالْمُومُ وَالْمُعْمُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْعُومُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَالْمُعْمُ وَالْمُنْكُونُ الْمُعْمُ وَلِيهُ وَلِيهُ وَلِيْهُ وَلِيهُ وَلِيهُ وَلِيهُ وَلْمُ وَلَيْهُ وَلِي وَلِيهُ وَلِيهُ وَلِيهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلِيْهُ وَلِيْهُ وَلَيْهُ وَلِيْهُ وَلِيْهُ وَلِيْهُ وَلِيْهُ وَلِيْهُ وَلِيْهُ وَلِيْهُ وَلِيهُ وَلِيْهُ وَلِي وَلْمُ وَلِيْهُ وَلِيْهُ
- (٤) إنَّ تـُوقيت الصلاة بأوقات راتبة ، وأزمان مترادفة ، سبب لاستدامة الخضوع لله تعالى ، والابتهال إليه ، فلا تنقطع الرهبة منه ، ولا الرغبة فيه ، وإذا لم تنقطع الرغبة والرهبة استدام الخلق صلاحهم .
- (ه) إن أهلكل بلد محتاج بعضهم إلى بعض ، كما جرت بذلك سنة المعيشة : فمنهم الغنى والفقير ، والعالم والجاهل ، والقوى والضعيف ، فيجتمعون فى الصلاة ، لتتحدكلهم ، وتتوثق فيما بينهم مودتهم ، وتتم فى الله أخو تهم ، ويتعاونوا على ما يجلب لهم الخير ، ويدفع عنهم الضائير ، لأن الجيران إذا اجتمعوا فى المستجد

خس مرات فى اليوم والليلة لعبادة ربهم ، وإصلاح دينهم ، تيسر لهم إصلاح أمر دنياهم ، إذ حصول التعارف والمودة بينهم ، يستدعى الرحمة والشفقة وحب بعضه بعضاً : فلا يجدون بينهم محتاجاً إلا نفضوا عنه غبار الحاجة ، ولا مضطراً لاعانة إلا مد والله يد المساعدة ولا غائباً إلا بحرا عن أسباب غيبته : فإن علموه مريضاً عادوه ، أو مشرفاً على خطر أنقذوه ، أو متقاعداً لكسل عاتبوه ، وهذا ما كان يفعله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب — رضى الله عنه — ويأم به ، فقد روى أنه قال : « تفقد وا إخوانكم فى الصلاة فإن فقد موهم ، فإن كانوا مرضى فعودوهم ، وإن كانوا أصحاء فعاتبوهم » .

- (٦) تعويد المؤمنين الحرية ، وإشراب قلوبهم المساواة والإخاء ، لأن الانسان إذا اعتاد الوقوف فى صف يكون فيه السيد بجانب المسود والمخدوم قريباً من الحادم والبكل ذليل بين يَدى مولى عزيز لم يجد له فى هذا الموقف فضلا على غيره ، بل ربما رأى غيره بمن هو أقل منه درجة فى الدنيا أفضل عبادة منه ، فإذا انصرف من مكان الصلاة ، استحيا أن يرى لنفسه حقاً فى ادعاء السيادة ، أو التفرد بالحرية .
- (٧) إن فى صلاة الجماعة ، واتباع المصلين لامامهم فى جميع أعمال الصلاة \_ تعويد النفوس الطاعة ، والانقياد للرؤساء ، كما ترى رؤساء الجند يأخذونهم بأعمال، يعلمون أنهم لا تمكنهم مراعاتها وقت الحرب . وإنما القصد منها ألفة نفوس الجند للطاعة ، والانقياد لام الرئيس . وقد فطن لهذا السر (رستم) قائد جيش الفرس، حين رأى الصحابة خلف إمامهم ، يتحركون لحركته ، ويسكنون لسكو نه .

## وأمرَه بالصوم لما يأتى:

(۱) ليس القصد من الصوم مجرد الامساك عن الأكل والشرب وعن كل مفطر، من الفجر إلى الغروب، بل المقصود أثر ذلك، وهو كف النفس عن المضي في ميولها، التي أمرنا بمجاهدتها بسلاح الصبر والتقوى. ولا يتحقق ذلك الأثر. إلا بكف اللسان عن الهذيار. والفحش، والغيبة والنميمة، والكذب والمراء، وكف السمع عن المخيار. والم مكروه، ومنع البصر من النظر إلى جميع ما ينافى خشية الله تعالى، الإصغاء إلى كل مكروه، ومنع البصر من النظر إلى جميع ما ينافى خشية الله تعالى،

لقوله صلى الله عليه وسلم : « النَّظُّرة ُ سَهِمْ مَ مَسْمُومٌ من سِهام إبْليسَ لَعنــَه اللهُ ! فَمَنْ تَمَرَكُمُهَا خَدُوفاً مِنَ الله آتاهُ اللهُ عزَّ وَجَلَّ إِيمَاناً يَجِمدُ حَلاوتَـة في قَلَبهِ » وإلى هذه الحكمة البالغة من الصوم ، يشير الله تعالى فى كتابه الكريم بقوله تعالى : ﴿ يَأْيُّهَا النَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَاكُتِبَ عَلَىٰ الَّذينَ من قَبْلكُم لَعلَّكُم تتَّقُون ﴾ أي تتخذون من الصوم وقاية تحول يينكم وبين الميول المرذولة ، والمنكرات وسائر الموبقات ، وجاء في الحديث الشريف ما يبين مدلول الآية : إذ يقول النبي صلى الله عليه وســـــــلم : « إنَّما الصَّومُ 'جنَّـةٌ" فإذا كانَ أحدُكمْ صائماً فكلا يَرِفُتُ ۚ وَلَا يَجُهُ لَى ، وإنِ امْرَ وَ ۗ قاتَلُه أَو ْشَاتَمَـهُ فلية ل وأبِّي صائم » ومعنى هذا أن الصوم وقاية يتحصن بها الصائم من عدويه: ( النفس والشيطان ) فالنفس بكسُحها عن مطاوعتها في ميولها ، ومتابعتها في غُـُلــَواتُها والشيطان بقهره بمدافعة تلك الميول التي هي وسائله . وإنمــــا هي تتوى تلك الميول بالأكل والشرب: وفي هـذا يةول المصطفى صلى الله عليه وسلم: « إنَّ الشَّيْـْطانَ ليَحْدِيَ مِن ابْنِ آدَمَ مِحْدَى الدَّم ِمِنَ العُدُوق، فُصَيِّـقُوا بَجَارِيَه بالجءِع. (٢) إن سبب الأمراض فى الغالب الأكل والشرب، وحصول فضلة الأخلاط في المُعدة ، وحسبك ما ينشأ عن الأمراض من تنغيص العيش ، ومقاساة الآلام الشديدة ، وعدم القدرة على أداء الواجبات الدينية والدنيوية ، وقد أشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : ﴿ النَّبِطِنَـةُ أُصـــلُ الدَّاء ، والحـمـْيةُ ۖ رَأْسُ الدَّواء ، فصوم شهر في السنة ، تطهير للمعدة بما تخلَّف فيها من فضلات الطعام طول العام .

وقد قال لقمان لابنه وهو يعظه: «يا بنى ، إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة ، وخر سَت الحكمة ، وقددت الأعضاء عن العبادة ». وقد وصف الحسن البصرى رحمه الله تعالى فى قصصه: نقص الانسان بالطعام وغيره فقال: « مسكين ابن آدم: محتوم الأجل ، مكتوم الأمل ، مستور العلل ، يشكلم بلحم، وينظر بشحم ، ويسمع بعظم، أسير جوعه ، صريع شبَعه ، تؤذيه البقَّة ، وتنتنه العرقة ، وتقتله النرقة، لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً ، ولا دو تاً ولا حياة ولا نشوراً ».

- (٣) إنّ من اعتاد قلة الأكل والشرب كفاه من المال قدر يسير ، و مَن تعوّ د الشبع جعل بطنه غريماً ملازماً له ، آخذاً بمـخنكه كل يوم ، يطالبه بمطالبه المنوعة التي قد تدفعه إلى السرقة ، أو القيار ، أو إراقة ماء وجهه ، أو ارتكاب ضروب الذلة والدناءة وخسة النفس .
- (٤) إن منع النفس من مشتهياتها ، وكفها عن بعض رغباتها ، وسيلة إلى أن تسكن لربها ، وتخشع له ويتبين لها عجزها إذا ضاقت حيلها وأظلمت عليها الدنيا ، لشعورها بالحاجة الشديدة إلى يسير الطعام وقليل الشراب ، والمحتاج إلى الشيء ذليل به ، وفي هذا حث له على أن يخلع عن عاتقه رداء الكبر ، ويخضع لحالقه ورازقه ، ويعامل خلق الله بحسن الحلق ، ولين الجانب ، فتتم الرأفة ، والمودة ، والمساعدة ، والمحاونة .

وقد أثبت الطبُّ أن كثيراً من جراثيم الأمراض لا يقتلها سوى الصوم، ولذلك يشير به الأطباء في كثير من الأحايين على المرضى

- (٥) الصوم سبيل تعود الصبر والثبات على المكاره ، فإن الصائم يكانى نفسه البعد عن مشتهياتها : من الأكل والشرب وما إليهما ، ويذودها عن ذلك بعزم قوى وصبر جميل ، فلو رغبته بأعظم الرغائب على أن يتناول مر . الطعام ذرة ، أو من الشراب قطرة ، ما وسعه ذلك ، ووجد لذلك فى نفسه ما يكدر خاطره ، وينغص عيشه ، ومن اعتاد مقاومة نفسه عند نزوعها إلى ميولها ، أصبح لعقله السلطان على بقية قواه ، ومن السعادة أن يملك الانسان نفسه ، لا أن تملكه نفسه .
- (٦) إن من يرعى الامانة فى هذه العبادة فى سره وعلانيته! جدير بأن يؤتمن على أنفس شىء وأعظمه، وفى ذلك من حسن السيرة ما به يكون صاحبه من أجل الناس قدراً، وأشرفهم ذكراً، وأعظمهم خطراً.

هذا إلى أن المحافظة على تأدية هذه العبادة فى أشد الأمكنة خفْييَة ، وأبعدها عن أعين الرائين — دليل على أن كمال المروءة ، وعلو الهمة ، ووفرة الحاء ، وما المروءة إلا المحافظة على الأحوال التى تكون بها النفس على أفتضل حال واكملها ، وقد

استوعبها صلى الله عليه وسلم فى قوله: « إِنَّ مُمُوهَ َ الرَّجلُ مَمْشاهُ ، و مَدْخلهُ ، و تخرجُه ، و تجلسُه ، وإلْـفهُ ، و جليسُه » .

وما الحياء إلا ثلاثة أمور :

أحدها: امتثال أوامر الله عز وجل ، والكفُّ عن زواجره ، وحفظُ الرأس وما وعى ، والبطنِ وما حوى ، وترك زينة الحياة الدنيا ، وذكر الموت والبلِي .

وثانيها : كف الأذى عن الناس، واطِّراح مجاهرتهم بالقبيح، واتقاؤهم، فلا خير فيمن لا يستحيى من الناس وإلى ذلك يشير بشـّار بن برد، إذ يقول :

ولقد أصرِف الفؤاد عن الشي على السَّوادِ أصرِف الفؤاد عن الشيء على أمسِكُ النَّهُ النَّهُ اللهُ المُعالِي المُعادِي

وهــــذا النوع من الحياء من كال المروءة وحب الثناء ، وإليه يشير الحديث الشريف : « مَن ْ أَلَقْلُمَى جِلْبَابِ الحُياءِ فلا غِيبَـة لهُ ، ، وذلك لقلة مروءته ، وضعفه أمام ميوله .

وثالثها: حياء الانسان من نفسه. بعفتها وصيانتها فى الحلوات ، كما قال بعضر الحكماء: « ليكنُن استحياؤك من نفسك ، أكثر من استحيائك من غيرك » .

وكما قال بعض الشعراء :

فسرًى كإعلانى وتلك خليقتى وظلمة ُ ليلى مثل ُ ضوءِ نهارِيَا وجلّ أن من استكمل هذه الأهور الثلاثة من الحياء ،كملت فيه أسباب الخير ، وانتفت عنه أسباب الشرّ ، وصار بالفضل مشهوراً ، وبالجميل مذكوراً .

(٧٠) إن كن النفسعن مشتهياتها ، ومنعها عن مبتغياتها ، محاهدة عظيمة لها ، دالة على توافر الشجاعة الأدبية ، والشجاعة الأدبية أساس الفضائل ، وعنو ان محاسن الشهائل ، ولقد قال صلى الله عليه وسلم : « رجعنا مِن الجهادِ الأصغرِ إلى الجهادِ الأكبر » : ودو جهاد النفس ، ومكافحة ميولها وأهوائها .

( ٨ ) إن الصائم يعانى خلال صومه من حرارة الجرع ولظى الظمأ ، ما يدفعه إلى إعانة من رآه محتاجاً إلى طعام أو شراب ، لينقذه من مثل ما ذاق ألمه ، بخلاف من لم يصم، فإن لم يقاس بلاءً ، لم يدرك عناء ، وقيل ليوسف عليه السلام : لِم تجوع وأنت على خزائن الارض ؟ » قال : « أخاف أن أشبع فأنسى الجانع ! » .

مما تقدم يتبين لمماذا رغبَّبت الشريعة الإسلامية فى الصوم ، وبالغت فى الحث عليه ، وأكثرت من الوسائل التى توصل إليه : فقد جعلته فى كفارة القتل ، وكفارة الإيمان ، وكفارة الظهار . ولا عجب ! فالصوم ُجنَّة ، كما تقدم فى الحديث .

# المقيمت دالث اني

# إعداد الفرد ليكون عضوأ نافعاً في المجتمع

ولذلك طريقان :

#### الأولى: الزكاة

(١) الإنسان بطبيعته يحب المال حباً جماً ، وحبه أحد أمراضها ، وعلاجه إزالة ما بها من علة البخل والشح ، وتدريبها في السماحة المؤدية للفلاح : ﴿ وَمَن ُ يُوقَ شُحَ ّ نَفْسه فأولئك همُ المُفْلحون ﴾ لأن الشح يدعو إلى المطل ، ويحول دون البذل ، والسماحة تصد عن العقوق ، وتحث على أداء الحقوق ، فقد قال صلى الله عليه وسلم : «شر ما أعنطى العبد شُح هالع ، و بحب ن خالع » . وما يصد عن أداء الحقوق فأخلق به ذما ، وما يبعث على أداء الحقوق فأجر ر به حمداً ! .

(٢) إن الزكاة مواساة للفقراء ، ومعونة لذوى الحاجات ، تكفهم عن البغضاء ، وتمنعهم من التقاطع ، وتبعثهم على التواصل ، لآن الآمل وصول . والراجى ها أب وإذا زال الأمل ، وانقطع الرجاء ، واشتدت الحاجة ، وقدت البغضاء ، وتزايد الحسد فحدث التقاطع بين أرباب الأموال والفقراء ، ووقعت العصداوة بين ذوى الحاجات والأغنياء ، حتى تفضى إلى التغالب على الأموال ، والتغرير بالنفوس ، وهذه أمور تحمل على إيقاد نار العداوة والبغضاء ، فتلتهم المال والنفس والولد ، ويختل معها الأمل ، ويحل الذعر والحوف ، ويسوء من الأمة مصيرها ، وبهذا نبتت أصول الاشتراكية في المهالك الغربية ، وأثمرت أغصان الفوضوية ، فحنى المثرون منها كل رزية .

(٣) تحصين أموال الأغنياء وتنميتها ، لأنالفقراء إذا أيقنوا أن الغنى يصرف لهم شيئاً من ماله ، وأنذلك يزداد بازدياد ثروته ، أحبوه وتمنوا بقاء نعمته وزيادتها :

- ﴿ مَـنَلُ النَّذِينَ ٱينْفقُون أَمْوالهُمْ فَي سَبِيلِ الله كَمَثْلِ حَبَّةٍ أَنْبِكَتْ سَبْعَ سَبْعً سَنابِلَ فَي كُلِّ ٱسْنْبُلَة مَائَةٌ حَبَّةٍ واللهُ ٱيضاعفُ لمَن يَشَاءً ﴾ .
- (٤) إن إخراج الزكاة الباعثة الشفقة بالفقراء والضعفاء المعوزين ، فيه سدّ عوزهم ، وتنفيس كربتهم ، وقضاء دينهم ، وإدخال السرور عليهم ، وناهيك قوله صلى الله عليه وسلم عند ما سئل : أى الناس أحب إليك ؟ قال : « أنْفعُ النّاس للنّاس » قيل : يا رسول الله ، أى الإعمال أفضل ؟ قال : « إ دخالُ السّرور على المُؤمن » قيل : وما سرور المؤمن ؟ قال : « إشْباعُ جَرْ عَته ، وتَنْفيسُ كُربته، وقضاء دَيْنه » .
- (ه) إن إخراج الزكاة شكر لله من الغنى على أن صانه عن الســـــــــــــــــ وأنعم عليه بو افر الأموال ، ولم يجعله من مستحق الصدقات ، وذوى الفقر والحاجات ، حتى استحق الحمد الاسمى، والشكر الاوفى ، ومن أدى الزكاة شكراً على نعمة المال، وطلماً للمزيد ، نال من الله ذلك : ﴿ لـــــــنُ شكـــــرُتُم ۚ لازيد نَـــكم ْ ، وَاتُن ۚ كَفَــرَتُم ۚ نَـــــ نَالُ من الله ذلك : ﴿ لـــــنُ شكــــرُتُم ۚ لازيد نَــكم ْ ، وَاتُن ۚ كَفَــرَتُم ۚ نَـــــــنُ تَـــــ مَ عَذا فِي لَـسُديد ۗ ﴾ .
- (٦) إن الله جلت حكمته ، أراد أن يربط العالم الإسلامي أجمع ، ويربط قلوب المسلمين كلهم بعضها ببعض ، ويجعلهم أسرة واحدة رءوسها الأغنياء يحسنون على فقيرهم ، ويوسعون على المضيق علميهم منهم ، حتى يكفوهم تكففهم الناس ، ويمنعوهم من ذل السؤال ، ويقنوا عليهم حياءهم ، ويجملوا حياتهم ، وفي هـــذا الارتباط والاتحاد والتعاون .
- (٧) إن إخراج الزكاة تثبيت للإيمان، وكمال فى اليقين ، لأن المال شقيق الروح، وبذله أشقى شىء على النفس من بين سائر العبادات ، فإذا ارتاضت النفوس بإنفاق أحب الأشياء إليها وهو المال صارت خاضعة لصاحبها، وقل طمعها فى اتباعه لميولها ، وآثرت ما عند الله تعالى على ها عندها ، وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى : ﴿ وَمَدَلُ النَّذِينَ أَيْنَ فَقُونَ أَمْوالْهُمُ ابْتَعَلَمَ مَرْضاة الله وَتَدْبِيتًا مِنْ أَنفُسُهُمْ الْمُتَعَلَمُ مَرْضاة الله وَتَدْبِيتًا مِنْ أَنفُسُهُمْ

كَنْكَلَ جِنَّةً بِرَبُورَةً أَصَابَهَا وَابِلُ فَآتَتُ أَكُلُمَا ضَعْفَتْينِ ، فَإِنْ لَمْ ' يُصِبْهَا وَابِلُ الْفَطَلِ \* ﴾ .

( ٨ ) إن إخراج الزكاة صون للمال عما لا يليق به . من وضعه كله فى يد غير محتاجة إليه ، وإخلاء أصحاب الحاجة إليه منه ، فضلا عن أن ما فضل عن الحاجة الأصلية من الأموال ، إذا أمسك عن الصرف فى وجوه البر ، بقى معطلا ممنوعاً عمن لأجله خلقت الأهوال ، وذلك منع من ظهور حكمة الله تعالى ، وتعطيل لها ، وهو غير جائز : ﴿ وَالنَّذِينَ يَكُنْرُونَ الذَّهبَ وَالفَضَّة وَلا يُنشَفّة و نَها فى سبيل وهو غير جائز : ﴿ وَالنَّذِينَ يَكُنْرُونَ الذَّهبَ وَالفَضَّة وَلا يُنشَفّة و نَها فى سبيل اللهِ فَهِ مَن اللهِ عَهمَ اللهِ عَهمَ اللهُ عَهمَ اللهِ عَهمَ اللهُ عَهمَ اللهُ عَهمَ اللهُ عَهمَ اللهُ عَلَم اللهُ اللهُ عَلَم اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَم اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَم اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ اللهُ

## الثانية: الحج

تبارك الله سبحانه!

شرع لنا الدين فرائض وسننا ، وأجن فى كل ما فرض وما سن حكمة بالغة ، وصلاحاً وجدوى ، فهى بجملتها مدارج إسعاد ، وموارد نعمى، بيدأن منها ما توضح لنا وجه الحكمة فيه ، و منها ما استسر عنا كنهه ، فاستدللنا بما بان لنا على ما لم يبن ، وآمنا بما قصرت عن دركه عة ولنا لما أدركناه وعقلناه ، إذ قد أتم الله علينا نعمة اليقين بأن هذا الدين القيم هدى للناس ورحمة ، وأشربت قلو بنا الإيمان بأنه ما من مفروض أو مسنون إلا كان الخير مل وطابه .

ذلك حجالبيت الذى كتبه الله على من استطاع السبيل إليه ، قد حوى من وجوه المصلحة ، وصنوف الحكمة ، ما إن بيا نه ليكبر أن يستقل به بيان ! .

أجل ، فإن فيه حكماً روحية شتى، وحكماً معاشية أخرى ، فهى فريضة واحدة ، ولكن يتخرج بها الإنسان فى كثير من الفضائل ، ويقضى بها كثيراً من الحاجات .

أما أول ما يبدو من الحج ، فإنه سبيل إلى رابطة إنسانية عامة لا انفصام لها ، ووسيلة يتعارف بها الناس فى مشارق الأرض ومغاربها : فنى هذا اليوم ، يوم الجمع



عرفات وبها جبلالرهمة

|  |  | 1 |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

الكعبة المنونة



الحاشد ، بل يوم البعث الأصغر ، يلتق الناس أجناساً مختلفة ، وأنماً متباينة ، وقبائل متباعدة ، فإذا هم قلوب متعارفة ، وآمال متواصلة ، وألسينة متفاهمة ، بل إذا هم قلب واحد نابض بتوحيد الله ، وأمنية واحدة متجهة إلى الله ، ولسان واحد يه تف: لبيك اللهم لبيك ! .

وإن علماء الأخلاق ليفقدون مظهراً تتمثل لهم فيه مطالبهم الحكيمة ، ومثلهم الإنسانية العليا ، إلا فى تلك اللحظة الرهيبة التى يجتمع فيها المسلمون على متن الصحراء فى بيت الله ، إذ تتجرد الصدور مما ملكها من غل ، وما ملاها من إحنة ، وتخلص القلوب مما ران عليها من الأهواء والشهوات ، فلا تبقى إلا روح نقية لا تشعر بغير المعانى السامية ، وعين صافية تتجلى لها حقائق الحياة ، لا زيف فيها ولا بهرج ، المعانى السامية يحتجب عنها ما يملاً جوانب الدنيا من ضجيج وعجيج ، وما يزحمها من مشاغل ومشاكل!

ألا وإن من النفوس نفوساً أمارة بالسوء ، نزاعة إلى البغى ، أخذتها العزة بالإثم ، ونغلت أحناؤها بجراثيم الأثرة والاستطالة والتعالى . فأبى لها الجبروت إلا احتجازاً وأنفة ، وزهاها التعاظم أن تنخرط فى سوادالناس ، وليس كالحج طهور لتلك النفوس الموبوءة ، فالناس فى مشاهد الحج صفوف متشابكة ، وأمشاج محتلطة ، لا فرق بين رب الحور نق ورب الشويهة ، ولا فضل لسرى ذى حسب على مهمل ذى ضعة ، فلقد لفهم جميعاً زى ساذج يتراءى فيه من يتخطر فى الديباج ومن يتعثر فى المحرزة ، ويشتبه فيه من يجد الألوان بمن يفقد الكفاف ، فهم فى مشاهد الحج فى المحرزة ، ورفقة متماثلون ، وهم جميعاً متطامنون متعاطفون ، طارت عنهم كبرياء الألقاب ، وعزة الأنساب ، ومخيلة الأثواب ! .

والحج بعـــد مجلى رائع تتجلى فيه عزة الحنيفية السمحة فى أرجاء المعمورة ، وآيات مفصلات تصف نفوذ دعوة محمد صلوات الله عليه فى شعاب الأرض فهذه الرحاب الفساح المقدسات تموج بالجمهرة الكبرى من خلق الله ، بينهم الهندى والصينى، والعراقى والعنى ، والشامى والمصرى والمغربى ، وبينهم ممــا وراء البحار طوائف وطوائف تناهى إليها داعى الله ، فأجابت داعى الله ! .

والحق أن الحج مؤتمر شامل ، هو أروع ما نظمته الحضارة من أشتات المؤتمرات حتى اليوم ، فهذا مؤتمر يتباعث الناس فيه استجابة لوحى العقيدة النازلة منهم منزل الشغاف ، السارية فيهم مسرى الدماء ، لا يبتغون من وراء ذلك فضل مال ، أو وجاهة منصب ، أو بعد صيت وسمعة ، فما أنبل وما أشرف ، وما أجل وما أعظم!.

والحج فوق ذلك معرض أى معرض لحضارة الدنيا، وشئون الخلق: فني هذا المؤتمر الحافل تتزاحم أمم مختلفة، وأناس أشتات، بينهم العلماء في كل علم، والأطباء في كل جانب، والصناع في كل صنعة، والتجار في كل سلعة، ورجال الفن في كل فن، وكل أولئك يحملون إلى الحجيج تجاربهم المبتدعة في العلوم والفنون، وأجلابهم الحناصة في التجارات والصناعات، فيتدارسون جميعاً ما درسوا جميعاً، ويطلع بعضهم بعضاً على شئون حضارتهم، ووسائل رقيهم، وأساليبهم الحسني في الآحوال والعادات والأخلاق، فترجع طوائف الحجيج إلى أيمهم بجر الحقائب بما وقعت عليه الأعين، حاملة إليهم من أسباب العيش ما ينفع الناس، ناقلة إليهم من الأخبار والسير ما تجمل به القدرة، وتحسن فيه الأسوة، وبذلك يتداني ما بين العالم من مراحل التدابر والتنافر والاختلاف، فتأخذ الألفة سبيلها إلى الأمم، ويقرب التشابه بين الحلق، فتتجمع الجبهة الإنسانية المتحدة التي هي أنبل أحلام الفلاسفة، وأعلى درجة في مراقي الإصلاح!..

ومعانى الحج آهلة بذكريات قدسية تطيب بها نفس الحاج المسلم ، وتروى قلبه من كوثر الإيمان ، وناهيك بلادهى منبعث عقيدته الشاملة التى تتأصل فى نفسه لتصرفها حيث تهوى ، فالرغبة حيث تأمل والرهبة حيث تنهى، فليس بدعاً أن تنحنى الأضالع لتلك البلاد على حب ، وتنطوى على تجلة . أجل ، فتلك بقاع مطهرة ، هى معاهد صبا الإسلام ، ومناجم جوهره ، وفى أرجائها نبتت الدعوة المحمدية واهتزت وربت ولا تزال أجواؤها تحفظ صوت محمد صلوات الله عليه وهو يقول : ربى الله ! فا أجدر أن يتمثل للحاج المسلم حين يطوف بالبيت العتيق كل ما أثره التاريخ فى انبعاث الإسلام عن هذه التربة ، ويزوغ شمسه فى هذه الجزيرة ، ثم ما كان وراء انبعاث الإسلام عن هذه التربة ، ويزوغ شمسه فى هذه الجزيرة ، ثم ما كان وراء

ذلك منجهاد وجلاد ، وغزو وفتح ، وإن فى تمثل تلك الذكريات له لما يملأ بالعبرة خاطره ، ويشغل بالتدبر فكره ، ويشب فيه عاطفة الهداية والتقاة ! .

ولو مضينا نتقصى معانى الحج ، ونفصل أسراره ، لما وسعنا الوقت بل لانفسح مجال القول ، وتشعبت مذاهب الكلام ، وانقطع بنا الجهد دون الغاية ، فنحن نجتزى مبذه الكلمة العجلى ، وحسبك من القلادة ما أحاط بالعنق .

على أننــا إلى العمل أحوج منا إلى القول ، وما منا إلا مؤمن بالحج وخطره ، فالله المسؤول أن يوفقنا جميعاً إلى النهوض بهذه الشعيرة السامية إنه أكرم مسؤول .

# المقصدالثاليث

## إصلاح المجتمع

سلك الشارع لإصلاح المجتمع: سبيلين:

السبيل الأول : إنصاف المرأة ورفع شأنها

#### إجمــال

مكان المرأة عند الأمم القديمة :

إن الأثينيين – وهم أكثر الأمم القديمة مدنية – عاملوا المرأة معاملة سقط المتاع ، فكانت تباع وتشترى فى الأسواق كأنها سلعة ، بل سموها رجساً من عمل الشيطان ، وحرموها كل شىء سوى تنظيم البيت وتربية الأطفال ، وأباحوا التزوج بأى عدد من النساء يشاء الرجال ، أما فى إسبر طة فعلى الرغم من أن الرجل كان ممنوعاً من الزواج بأكثر من واحدة إلا فى أحوال قاهرة ، لقد أبيح للمرأة أن تتزوج بأكثر من رجل واحد ، وأقبل معظم النساء على ممارسة هذه العادة المرذولة ، وتلك غاية الانحطاط!

لم يكن تعدد الزوجات مشروعاً فى أول الدولة الرومانية ولا فى آخرها ومع هذا كان شائعاً فى بلادها . ولا أدل على ذلك من أن العاهل « فالنتيان الشانى » أصدر أمراً عاهلياً ، أباح فيه لجميع رعايا الدولة التزوّج بأكثر من واحدة إذا رغبوا فىذلك ولم يرو التاريخ أن الاساقفة أو رؤساء الكنائس استنكروا هذه الإباحة ، بل إن جميع الذين جاءوا بعده حذوا حذوه ، وقد ظل تعدد الزوجات بهذا الوصف فاشياً حتى جاء « جوستنيان » ووضع قوانينه التي تحظر تعدد الزوجات ، فلم تمنع الناس من الاستمرار على هذه العادة ، وكل ما دلت عليه قوانينه ، أنها كانت مظهراً من مظاهر التحول الفكرى لطائفة قليلة من المتعلمين . أما السواد الاعظم فلم يحفيل بها ، ولم

بجد فيها ما يحول يبنه وبين عادته ، أضف إلى ذلك أنه لما تغلبت القبائل الهمجية على غربى أوربة ، واختلطت آراؤهم بآراء أهمل البلاد التى احتلوها ، حاولوا منع تعدد الزوجات فلم يفلحوا ، لأن دأب رؤسائهم على ممارسة هذه العادة وتسامح رجال الدين فى إباحتها الناس ، بترخيص يعطيه الاسقف أو الرئيس الدينى ، كل ذلك حبب إلى الناس بقاءهم على ما اعتادوه . و وحُبّب للإنسان ما قد تعودا ، .

كان بعض طوائف اليهود يحتسبون البنت فى مرتبة الحادم ، وكان لأبيها الحق فى أن يبيعها وهى قاصر ، ولم تكن لترث شيئاً إلا إذا لم يكن لأبيها ذرية من البنين ، وقد بلغ من انحطاطها عند بعض عرب الجاهلية ، الذين تأثروا بمساوى عادات الدول المجاورة لهم ، أنهم اعتدوا المرأة جزءاً من ثروة أبيها أو زوجها ، وكانت الأرامل يصبحن إرثاً لابن الرجل أو بنته ، وسرت هذه الرذيلة إلى قبائل اليمن التي كانت مزيجاً من اليهود والصابئين .

وجملة القول: أن مقام المرأة قد انحط فى المجتمع الإنسانى أيام دولتى الفرس والبيز نطيين ، فحقرها المتعصبون من أهل الدين تحقيراً عظيماً ، وجعلوها مثار الشر والويل ، وفاتهم أن الشر والويل الذى نسبوه إليها ، إنما جاءها من سقوط المجتمع يومنذ فى حمأة الرذائل ، إذ تعالت الأصوات من كل صوب بأن التجارب أثبتت فساد جميع النظم والشرائع القديمة ، وظلت المرأة مغموطة الحق ، واهنة الشأن ، وازحة تحت أعباء ظالمة ، لم تلقها عن كاهلها إلا الشريعة إذ جاء منقذ المرأة النبى العربى صلى الله عليه وسلم ، بكتاب كريم يقول: ﴿ وَلهُ مُن مَمْلُ النَّذِي عَلَيْهُنَ اللهِ وَالمُ بِاللهِ عَلَيْهُنَ وَرَجة مُن اللهُ اللهُ والله عالم عَلَيْهُن ورَجة من والمحروف ، والله عالم عَليْهُن ورَجة من الله عليه وسلم ، بكتاب كريم يقول: ﴿ وَلهُ مُن اللهُ النَّذِي عَلَيْهُن اللهُ الله عليه وسلم ، ولله عليه وسلم ، ولله عليه والله عليه والم والله والل

وقد سار أتباع النبى الكريم على احترام المرأة وإحلالها المكان اللائق بها ، فسموا عائشة سيدة نساء أهل الجنة ، فداو ا بذلك على أنها كانت مثلا أعلى للمرأة : في الصلاح والعفاف ، والتقوى والعلم ، وجاء بعدها كثير بمن نسجن على منوالها ، ودرجن في ظلالها ، وأخذن بحظ من كلامها ، وأحرزن في رحاب العلم والفضل المقام السامى .

(17 - المثل الكامل)

اكثر أعداء الدين الحنيف من رميه بسلب المرأة حقها ، وجعلها فى درجة أخس من درجتها اللائقة بها ، وحسبوا حجابها أمراً إدًا (۱) ، وخطباً جسيماً ، ومعولا هادماً لبناء المجتمع الإنسانى ، ولو نظروا بعين الإنصاف فى كتاب الله تعالى وسنة رسوله ، وسيرة السلف الصالح ، لسارعوا إلى القول بأن الشريعة السمحة ، أنصفت المرأة وبو أتها مكاناً سامياً ، بعد أن كانت فى الصين حبيسة ، وفى الفرس مجهولة القدر ، وفى مصر حقيرة ، وفى أوربة عملوكة ، وفى البلاد العربية متاعاً يورث .

وحسبك أن الفرنسيين عقدوا سنة ٥٨٦ للميلاد اجتماعاً فى بعض ولاياتهم ثم أخذوا يبحثون: أتعد المرأة إنساناً أم غير إنسان؟ وكان ختام البحث أن قرر المجتمع أنها إنسان، ولكنها مخلوقة لحدمة الرجل!

وصفوة القول أن النبي صلى الله عليه وسلم ، بعث فى وقت كان وأد البنات فيه عادة لبعض القبائل ، ولم يعرف فى قطر آخر أى نظام يخول المرأة شيئاً من حقها ، سواء أكانت بنتاً ، أم زوجة ، أمأماً ، فأنى بشريعة منحت المرأة حقوقاً ، لم تعترف جبعضها البلاد الغربية إلا فى القرن التاسع عشر ، بعد كفاح شديد ، وإليك البيان .

<sup>(</sup>١) إدا : فظيماً.

#### تفصيل

## أولاً ـــ المرأة فى نظر الإسلام بوصفها بنتاً

(۱) كان العرب يندون البنات ، فجاء الإسلام بتحريم وأدهن ، وبذلك أعطى المرأة حق الحياة ، قال تعالى : ﴿ وَإِذَا 'بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأَنْثَى ظُلَّ وَجُهُهُ مَسُودًا وَهُو كَظَيْمُ مَ يَتَوَارِلَى مِنَ القَوْمِ مِنْ سُوءٍ مَا 'بُشِّر بِهُ أَيُمْسُكُهُ عَلَى 'هُونِ أَم يَدُسُّهُ فَى التَّرابِ أَلا ساء ما يَحْكُمُون ﴾ وقال تعالى فى معرض التنديد بوأد البنات : ﴿ وَإِذَا المَوْءُودَةُ سُئِلَتُ مَ بَاىً ذَنْبِ قُلِيلَتُ ﴾ . فلا عجب بعد هذا أن يحدثنا التاريخ ، بأن المرأة أصبحت من حزب محمد صلى الله عليه وسلم : تجاهد فى نشر دينه ، وتسعى فى إعلاء كلمته .

(ب) كانت العرب لاتور "ث النساء ولا الصبيان من أبناء الميت ، وإنما يور ثون من يلاقى العدو"، ويقاتل فى الحرب ، فشرع الإسلام توريث المرأة ، وكان ذلك شديداً على نفوس العرب ، فقد روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : كما نزلت الفر اتض التي بين الله فيها أنصبة البنت والزوجة والولد والأبوين ، كرهها الناس وقالوا : تعطى المرأة الربع أو الثمن ، وتعطى البنت النصف ، ويعطى الغلام الصغير، وليس من هؤلاء أحد يقاتل القوم ، ولا يجرز الغنيمة !

ومن أجل هذا ،قررت الشريعة الإسلامية للبنت قبل زواجها ، ما يكفل هَا ألا تكون كَلَّ على إخوتها ، أو أعمامها ، أو غيرهم من الأقارب : فجعلت لها نصيباً في الإرث لا يحتمل الجدل ، قال تعالى : ﴿ يُوصِيكُ اللهُ في أولاد كُمُ للذَّ كَسِ مثْلُ حَسِطٌ الانْتُكِيْنِ فإنْ كُنَ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُ نَ ثُلُثاً ما ترك وإنْ كانت واحدةً فلكها النّصف ﴾ .

وحكمة جعل نصيبها على النصف من الابن ، أن الابن من شأنه أن يتزوج ويدفع مهراً من نصيبه في الميراث ، ويقوم بنفقة زوجته منه ، أضن إلى ذلك أن مايحتاج

إليه البيت من الفراش وسائر الامتعة وغيرها ، بما تتطلبه المعيشة الزوجية ، لا يجب شيء منه على المرأة شرعاً ، بل هو واجب على الزوج وحده ، كما تجب عليه نفتها .

ومن هنا يتبين أن مال الابن مهدد بالنقص من نواح شتى ، ومال البنت محفوظ ، واولا ما يقوم به الرجل من الكدح والنسَّصب فى طلب الرزق ما استطاع أن يستقل بأعباء المعيشة ، فتفضيل الابن على البنت فى الميراث ، آت من قبل الواجبات المنوعة التي ألقتها الشريعة الغراء على عاتقه ، فلا ظلم على البنت ولا غبن.

(ج) نفقة الابن الفقير تجب له على أبيـه حتى يقدر على الكسب، أما البنت فلها النفقة على أبيها حتى تتزوج، ثم يتحول الوجوب إلى زوجها، فإذا طلقت وعادت إلى بيت أبها، عادت نفقتها عليه بعد انتهاء ما يجب لها من النفقة على مطلقها.

وليس للأب أن يرمها طلب الرزق كالابن ، بل إذا اتفق أنها احترفت حرفة مشروعة من تلقاء نفسها ، وكان لها من الكسب ما يسد حاجتها ، ارتفعت النفقة عن أبيها ، وإذا لم يكفها كسبها وجبت عليه النفقة .

(د) جعلت الشريعة الإسلامية رضا البنت عند بلوغها سن الرشد ، شرطاً لصحة العقد عليها ، وليس لمخلوق كائناً من كان أن يرغمها على الزواج بغير من تشاء ، وهذا حق أعليته البنت المسلمة في القرن السابع للميلاد ، وحرِمته البنت في أوربة حتى نهاية القرن السادس عشر .

#### ثانياً ــ المرأة بوصفها زوجة

(۱) كان الجاهليون يرثون النساء كرّهاً : بأن يجى. الوارث ويلقى ثوبه على زوج مورّثه وإن لم يكن منها ، ثم يقول : ورثتها كما ورثت ماله فيكون أحق بها من نفسها ، إن شاء تزوجها بلا صداق ، أو زوّجها واستوفى صداقها ، أو حرّم عليها

الزواج ليرثها إذا ماتت ، فمنعت الشريعة الإسلامية هـذا الحق الباطل ، والإرث الظالم : ﴿ يَأْيِهَا النَّدِينَ آمَنُوا لا يُحِـلُ لَكُمْ أَنْ تَرَ ثُوا النِّسَاء كَرَهَا ﴾.

- (ب) وكان العرب يعضلون النساء بضروب من العصل ('' ، فيمنع الوارث المرأة مور ثه التزوج ، إلى أن تعطى ما أخذت من الميراث، ويحجب الرجل بنته حتى تتخلى له عما تملك ، والمطلق مطلقته إلى أن يأخذ ما يريده منها ، ويمتنع الزوج إذا كره زوجته وأحب فراقها عن تسريحها ، ويسىء عشرتها حتى تفتدى بمهرها ، فحظرت الشريعة الغراء ذلك كله بقوله تعالى : ﴿ وَلا تَعْضُلُوهِنَ التَذْهُبُوا بِهَوْنُهُ مَا آتَكُنْ تُسُمُو هُنَ اللهُ .
- (ج) وكانوا يسيئون معاشرتهن : فلا يعدلون بينهن فى مبيت ولا نفقة ، فأمر الله بالإنصاف بينهن فى ذلك بقوله تعالى : ﴿ وَعَاشَرُ وَهِنَ ۚ بِالْـمَــَـــُرُ وَفَ ﴾ وقوله تعالى : ﴿ وَعَاشَرُ وَهِنَ ۚ بِالْـمَــَـــُرُ وَفَ ﴾ وقوله تعالى : ﴿ فَإِنْ خَفْـتُمْ ۚ أَلَا ۗ تَــَــُدلُو ُ الْ فَــواحدة ۗ ﴾ .
- (د) وكانو اإذا رغب أحدهم فى التزوج بأخرى ، رمى زوجته بالفاحشة لتفتدى بما آتاها : فيسى اليها فى عرضها ومالها ، ثم ينفق ما أخذه منها على التى رغب فيها . فرم الإسلام عليهم البغى والعدوان بقوله تعالى : ﴿ وَإِنْ أَرَدَتُمُ اسْتُدُالَ زُوجٍ مَكَانَ زُوجٍ وآتَكِنتُم والحداهن قنطاراً فكلا تتأخذوا منه شيئا ﴾ . ثم وبخهم على هنذا الاخذ المؤثم بقوله تعالى : ﴿ أَتَاخُذُونَهُ بُهْنَاناً وإثنماً مُبيناً ﴾ .
- (ه) وكانوا يعدون النساء من الأمتعة كأنهن سلع أو عروض ، فيتصرفون فيهن بما أرادوا وأراد ظلمهم ، فكان الزوج ينزل عنزوجته لغيره إذا شاء ، بعوض أو بغير عوض ، رضيت أو لم ترض! .

من أجل ذلك كله ، استنقذت الشريعة العادلة المرأة من هذه البلايا ، وجعلنها سيدة محترمة ، بل راعية مسيطرة ، قال سيد الخلق عليه الصلاة والسلام : «كلُّكمُ

<sup>(1)</sup> العضل : منع المرأة من التزويج .

راع ومَسْئُولٌ عَن رَعِيَّته : الإمامُ راع ومَسْئُولُ عَنْ رَعِيَّته ، والمَـرْأَةُ وَاعِيَّة ، والمَـرْأَةُ وَاعِيَّة فَى بَيْت زَوْجها ، ومَسْئُولَة عَنْ رَعِيَّتها ، والرَّجلُ رَاع فى أهْله ومَسْئُولُ عَنْ رَعِيَّته، ومَسْئُولُ عَنْ رَعِيَّته، ومَنْ تأمل هـذا الحديث الشريف، وحَدْ مكانة المَّرْأَة فِي مَالِ سَيْد، ومَن تأمل هـذا الحديث الشريف، وجد مكانة المَّرْأَة فِي الترتيب بين الإمام والرجل ، لاالرجل والخادم ، تنويها بشرفها ، وتحقيقاً لسيطرتها ، واعترافاً بإنسانيتها .

ومن محاسن الشريعة الإسلامية ، أنها نظرت بعين الرأفة والرحمة إلى ضعف المرأة الطبعى ، وتمينز الرجل عليها بالقوى والقدرة على العمل فقضت عليه بأشق الحقوق وأعظمها : وهو إبتا النفقة ، والقيام بحاجات المرأة ، ولم تكلفها عمل شى حتى إرضاع ولدها ، وقضت عليه بحفظها من مواقع الآفات وألزمته صداقاً يؤديه قبل البناء بها ، إلا إذا اتفقا على تأخيره ، وفى ذلك يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم وأينها رجل تروج امرأة على ما قل من المهرأو كثر ليس فى نفسه أن يُؤد ي إليها حقه المقل لقي الله يوم أن يُؤد ي النها حقه الله يوم النه القيامة وهو زان » .

ومن تمام عطف الشريعة الإسلامية على المرأة ، أنها لم توجب عليها مقابل ذلك من الحقوق إلا شيئاً يسيراً ، فقضت عليها بألا تأذن فى بيت الرجل لمن لم يرضه ، ولا تخرج من المنزل بغير إذنه إلا لضرورة شرعية ، فكل ماوجب عليها للزوج فهو ترك ليس فيه عناء ، بل فيه صور في شرفها ورفعة منزلتها ، وهذا المعنى يتحقق أتم التحقيق بالنظر فى حال عصرنا هذا الذى جر فيه اختلاط الجنسين : إلى ما نرى من شيوع الفساد .

ومن فضــــل الشريعة الإسلامية على الزوجة ، أنه إذا ولد للزوجين أولاد ، فنفقتهم واجبة على أبهم دون أمهم ، ولوكانت فانقة فى اليسار ، وجلى أن النفقـة على الأولاد واجب شاق ، وبخاصة فى مثل هذا الزمان الذى تضاعفت فيه النفقات. المنوعة .

ومن عناية الشريعة بالزوجة المسلمة ، أنها لا تفقد شخصيتها من جرَّا. قرانها ، بل نظل متمتعة بجميع الحقوق التي يتمتع بها كل حر مستقل الإرادة ، فهي صاحبة السلطان على ثروتها ، تتصرف فيها كا تشاء في حدود القانون : فإن كانت تاجرة فربحها لنفسها ، من غير أن يكون لزوجها أقل نصيب فيه ، وإذا مات الزوج أخذت نصيباً في تركته : ﴿ ولهُنَّ الرُّبُعُ ممنًا تركتُ م إن لم أيكن م لكم ولا كُولا ﴾ .

وكذلك أثبتت الشريعة السمحة للمرأة الحق المطلق ، فى القيام بحضانة أولادها خلال مدة معينة ، دون توقف على رأى القضاء ، وسوغت لها حق النفقة وطلب الطلاق ، إذا كان زوجها مصاباً بأمراض خبيئة ، أو غاب غيبة منقطعة ، وأن لها مهر المثل إذا لم يقدر لها مهر عند عقد الزواج .

#### ثالثـاً \_ المرأة بوصفها أمًّا

(۱) قال صلى الله عليه وسلم : «الدجنّة تحسْت أقدام الأمّهات » وروى أنس رضى الله عنه ، أن شاباً كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يسمى علقمة ، فرض واشتد مرضه ، فقيل له : قل لا إله إلاالله ، فلم ينطق لسانه ، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : هل له أبوان ؟ فقيل : مات أبوه ، وله أم كبيرة ، فأرسل إليها الرسول ، فجاءت ، فسألها عن حال ابنها ، فقالت : كان يصلى كذا وكذا ، وكان يصوم كذا وكذا ، وكان يتصدق بجملة دراهم ما ندرى ما وزنها ولا عددها ؟ قال : فما حالك وحاله ؟ قالت : أنا عليه ساخطة واجدة ، قال لها : ولم خلك ؟ قالت : كان يؤثر على امرأته ، ويطيعها فى الأشياء ، فقال الرسول صلى الله غليه وسلم : سخط أمه حجب لسانه عن شهادة أن لا إله إلا الله ! ثم قال لبلال ، انها واجمع حطباً كثيراً حتى أحرقه بالنار ، فقالت : يا رسول الله ، ابنى وتمرة ، فؤادى تحرقه بالنار بين يدى ! وكيف يحتمل قلمي ذلك ؟ فقال الرسول : يسرك أن يغفر الله له ، فارضَى عنه ، فوالذى نفسى بيده ، لا ينتفع بصلاته ولا بصدقته ولا بصومه ، ما دمت عليه ساخطة ، فرفعت يدها وقالت : أشهد الله تعالى فى سائه ، بيومه ، ما دمت عليه ساخطة ، فرفعت يدها وقالت : أشهد الله تعالى فى سائه ، بي وأنت يا رسول الله ، ومن حضر ، أنى قد رضيت عنه ، فقال الرسول : انطلق وأنت يا رسول الله ، ومن حضر ، أنى قد رضيت عنه ، فقال الرسول : انطلق وأنت يا رسول الله ، ومن حضر ، أنى قد رضيت عنه ، فقال الرسول : انطلق

يا بلال ، فانظر : هل يستطيع علقمة أن يقول : لا إله إلا الله ؟ فلعلّ أمه تكلمت بما ليس فى قلبها حياء من رسول الله ! فانطلق بلال ، فلما انتهى إلى الباب سمع علقمة يقول : لا إله إلا الله ، ومات من يومه .

وفى هذا تبجيل أىّ تبجيل الأم ، ورفع لمكانها بين أفراد الاسرة .

(ب) قررت لها الشريعة الإسلامية ، أنه إذا مات ولدها فلها نصيب معين من ميراثه ، لتأمن شر الحاجة فى شـــيخوختها ، إذا كانت تعتمد فى حياة ولدها على مساعدته إياها ، وفى ذلك يقول القرآن الكريم : ﴿ وَلا بَوْيهِ لَكُلِّ وَاحد منها السُّدُسُ مَنَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدْ ، فإنْ لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدْ وَوَر ثَـهُ أَبَواهُ فَكُمّه الشُّدسُ ﴾ .

## رابعاً ــ المرأة بوصفها عضواً في المجتمع الإنساني

(١) نظر الإسلام إلى المرأة كالرجل، فمنحها حقوقاً، وكلفها واجبات، قال الله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَعْمُمُ فَ مَنَ الصَّالَحاتِ مِنْ ذَكْرَ أَوْ أَنْثَى ٰ وَهُوَ مُؤْمِنُ وَكُولَ نَقَيراً ﴾، وقال تعالى: ﴿ مَنْ عَمِلْ صَالحاً مِنْ ذَكْرِ أَوْ أَنْثَى وَهُو مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيَيَنَّهُ حَيْسَاة طَيِّبة وَلَا يَعْمُلُونَ ﴾، وقال تعسالى: ﴿ وَلَنَجْرِيْنَهُمْ أَجْرِهُمْ أَنْتَى وَهُو مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيَيَنَّهُ حَيْسَاة طَيِّبة وَلَا يَعْمُلُونَ ﴾، وقال تعسالى: ﴿ وَلَنَجْرِيْنَهُمْ أَجْرِهُمْ أَنِّى لا أَضِعُ عَمَلَ عاملٍ مِنْكُم مِنْ ذَكْرٍ أَوْ أَنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ ذَكْرٍ أَوْ أَنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضَ ﴾ .

(ب) ساوت الشريعة الإسلامية بين الرجل والمرأة فى المعاملات المسالية والعقوبات، وفى طلب العلم أو الندب إليه، وفى كل ما فيه صلاح النفوس والعقول والأبدان، وسلامة الدين، وأباحت لها طلب الرزق الحلال إذا لم يكن لها من يعولها، دفعاً لحاجتها، وصو نا لشرفها، ولم تفرضه عليها عند وجود العائل، وصفوة القول أن الشريعة الإسلامية، منحتها ما منحت غيرها من الأفراد، فأعطتها مطلق الحرية فى التصرف فى ثروتها، كما يتصرف أخوها وزوجها وأبوها وجعلتها سيدة تملك وتعتق،

ولها حق التعاقد والتعاهد مع من تشاء ، دون تدخل زوجها أو أبيها ، وأن تكون وكيلة عن غيرها في الخصومات .

#### خامساً ــ موازنة بين الرجل والمرأة

## بميزات الرجل عن المرأة :

- (1) جعلت الشريعة الإسلامية الإمامة العظمى من حق الرجل وحده لوفرة أعبائها بما فيها من وجوب النظر فى شئون الرعية ، وسن النظم السياسية والإدارية ، وسوق الجيوش الجرارة إلى ساحات الحروب وإن قيل: إن بعض النساء قمن بأعباء الإمارة ، وإن منهن من كن أحسن من بعض الرجال رأياً وتدبيراً وحسن نظر ، فالجواب أنهن قبليلات ، والمعول عليه فى التشريع الكثير الغالب .
- (ب) وجعلت الشريعة الطلاق بيد الرجل دون المرأة ، لأنه هو الذي يلزم دفع المهر ، وما يصحبه من النفقات والهدايا وليس من الإنصاف أن يكون عليه الغرم وليس له الغنم ، ولأن المرأة في طبيعتها سريعة الانفعال والاستسلام للعاطفة ، وليس من الحكمة أن تعطى في يدها عقدة الزوجية ، تحلها متى انفعلت أو تأثرت بأي مؤثر .
- (ج) وجعلت الشريعة المرأتين بمنزلة رجلواحد فى الشهادة ، لقول الله تعالى: (أن تَصَلَّ إحداكُما فَتُذكر َ إحداكُما الآخراك ﴾ وقد أثبت العلم معجزة القرآن ومن نزل عليه ، أن المرأة كما وصفها القرآن ، ومع هذا فقد قبل الاسلام عند الضرورة ، شهادة المرأة فيما لا يطلع عليه الرجال ، كالولادة والبكارة ، وفيما يقع بين النساء فى مجتمعاتهن التي لا يحضرها الرجال .

حقاً إن الشريعة الاسلامية لما نظرت فى الشهادة ، جعلت أهميتها فى الحياة الاجتماعية ، هى المقياس الذى يرجع إليه ، فإن كان لها أثر ظاهر كالأموال والحقوق، حسبت شهادة الرجل بشهادة امرأتين ، لأن المرأة بطبيعتها ضعيفة الذاكرة ، ويغلب

عليها النسيان : فاستكثر الله منهن حتى يجبر الضعف ولم تنفرد الشريعة الاسلامية بالحكم على ضعف المرأة ، فني القوانين الوضعية ما يؤيده .

فن ذلك ما جاء فى القانون الرومانى ، من أن المرأة ليست أهلا للتصرف مدة حياتها كالطفل ، ويجب أن يُوكل أمرها لرب الأسرة .

وجاء فى القانون الفَرنسي ، أرب المرأة ليست أهلا للتعاقد بدون رضا زوجها وإجازته .

ومن ذلك يتبين أن المرأة فى القوانين الوضعية ، لا تملك التصرف لنفسها والذى لا يملك التصرف لنفسه لا يملكه لغيره ، ومعلوم أن الشهادة حجة يبنى عليها حكم وانتهاء خصومة ، فلا يصح عدلا أن تكون شهادة المرأة كالرجل سواء بسواء .

تأمل ما قاله العلامة بلينول في حق المرأة :

المتوفى عنها زوجها لها حق تأديب أولادها ، تحت مراقبة قريبين من العصبة ، وإن للأب حق إقامة أجنبي وصياً على أولاده ، وحرمان الأم هذا الحق ، وإن السند التجارى الموقع من المرأة غير التاجرة لا يساوى إلا وعـــداً بجرداً ، ولا ينتج ما يترتب عليه لو صدر من رجل .

#### سادساً ــ ما اختصت به المرأة دون الرجل

- (١) فرض الإسلام على الرجل الجهاد دون المرأة ، إلا إذا دهم العدو بلاد المسلمين ، فإن الدفاع يصبح مفروضاً على المرأة ولو بغير إذن زوجها .
- (ب) لا جزية على المرأة إذا غلب المسلمون على بلاد من بلادأعدائهم ، وفرضوا عليهم الجزية .
  - (ج) لا ترى الشريعة الاسلامية قتل المرأة المرتدة ، وإنما تقتل الرجل .
- (د) ليس على المرأة شيء من الدية إذا وجبت على العاقلة (١) إلا إذا اشتركت المرأة فى القتل الموجب للدية .

<sup>(</sup>١) العاقاة : جمع عاقل وهو دافع الدية .

- ( ه ) لا قُـسَامة (١) على المرأة إذا وجبت القُـسامة على أهل قتيل .
- (و) لا تجب صلاة الجمعة والعيدين على المرأة ، بل على الرجل فقط .
- (ز) إذا كانت المرأة زوجة إفنفقها ومطالب معيشتها الزوجية على الزوج وحده ، ولو كانت ميسورة ، وإذا كانت أمّا ولها أولاد فقراء ، فنفقتهم على أبيهم، ومن ذلك أجرة الرضاع والحضانة ، وإذا كانت بنتاً فنفقتها على أبيها وعلى غيره من أقاربها ، ما دامت خالية من الزوجية مهما تكن سنها ، وليس لأحد أن يُحبِرها على طلب المعيشة .

مما تقدم يتبين أن الشريعة الإسلامية تكفلت بالمرأة ، بنتاً وزوجاً وأمًّا ، وحاطتها بكثير من العدل والعطف والرحمة .

## إباحة تعدد الزوجات

خليق بخصوم الإسلام الجاهلين حكمه وأسراره ، الذين نيقموا منه إباحة تعدد الزوجات ورموه بالقسوة — أن يجيلوا نظرهم فى الأسباب الآتية التى تكاد تكون موجبة للتعدد ، لامجيزة ً له فقط، وفيما استوجبه ننى التعدد فى الأمم غير الاسلامية، من الانغماس فى حمأة الرذا تل .

أما الأسباب فهي ما يلي:

- (١) قد تصاب المر أن بمرض مزمن أو معــــد ، فيضطر الرجل إلى اقتراف ما ينافى الشرف .
- (ب) عدد النساء يربى غالباً على الرجال ، لأن الرجال يعانون الأعمال الشديدة التي تستوجب نهك القوى ، وإضواء الأجسام : بل إرهاق الأرواح ولاسما الحروب الطاحنة ، فإذا امتنع التعد، أربى عدد النساء على الرجال ولا بحد بعضهن أزواجاً يحصنونهن ويقومون بإصلاح شئونهن ، ولا غنى لهن عن الرجال لضرورة الإحصان

<sup>(</sup>١) القسامة: الايمان قسم على أولياء القتيل إذا ادعوا الدم.

والتكفل بمـا لا بد منه للحياة ، وإن لم يتم لهن الإحصان كثر الفساد ، ولحق العار الأسر ، وتمكنت منها عوادى الدهر ، وغوائل الحياة .

(ج) كثرة النسل ونمو العدد: وبها تقوى شوكة الأمم الإسلامية ، وتعلو سطوتها ، وتنفذ كلمتها فترهبها الأعداء ، وتنقيها الأمم ، ومنع التعبدد مفض إلى تناقص عدد الأمة بقلة النسل، ومتى تناقص عددها لانت قناتها ، وطمع فيها أعداؤها ، وامتدت إليها الأيدى والألسنة بالسوء ، وسارت في طريق الاضمحلال والاندثار . ولا أدل على ذلك من أن عقلاء بعض الأمم الغربية في أسف شديد ، وإشفاق عظيم من سوء المنقلب ، بما عراها من نقص النسل ، لمنع أبنائها من تعدد الزوجات في حدود المعقول ، وما انضم إليه من إعراض كثير منهم عن الزواج بتاتاً ، والاجتراء بالسفاح ، فراراً من حقوق الأهل ، وأعباء الأولاد .

ألم تر أن الدول الغربية يسمعون السعى الحثيث فى ارتباط بعضهم ببعض بالمحالفات ، ويؤثرون رق الارتباط بالمهود والمواثيق على حرية العزلة والانفراد ، طلباً لنيل فائدة التكاثر ، وليحرزوا قصب السبق فى مضهار المجد والقوة ، وينالوا أوفر قسط من السيادة الدولية ؟ .

من ذلك يتبين أن الإسلام بإباحته تعدد الزوجات ، سهل للمسلمين سبل التكاثر، ودلهم على أن القصد به إرشادهم إلى أن القوة طريق العز والسيادة ، ووقاية مز الذل والعبودية .

(د) دل الإحصاء في غير الأقطار الإسلامية على أن حظر تعدد الزوجات أدى إلى وفرة الأولاد غير الشرعيين — مما حـــدا ببعض المفكرين إلى النظر في توريثهم — وإلى انتشار الأمراض الفتاكة ، التي أصابت الرجال والنساء والاطفال، ولا قبل للطب بمكافحتها .

سابعاً – أسباب تعدد زوجاته صلى الله عليه وسلم أسباب تعدد أزواجه صلى الله عليه وسلم صنفان : عامة ، وخاصة

## الأسياب العامة

(۱) أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل للرجال والنساء ، ومن الأحكام التي يبلغها ما هو مشترك بين الرجل والمرأة ، ومنها ما هو خاص بأحدهما وكل يتطلب لتلقينه عدد ليس بالقليل ، لتفرق المرسل إليهم وكثرتهم ولقصر زمن الرسول ، ووفرة الأحكام ، وإلا لم يحصل التبليغ على الوجه الأتم ، على أن من أحكام النساء ما تستحيى من الاستفهام عنه من الرجل ، ويستحيى الرجل من قوله للمرأة ، فمن ذلك ، ما روى عن عائشة رضى الله عنها ، أن أسماء بنت يزيد الأنصارية ، قالت للنبي صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله كيف أغتسل من الحيض ؟ قال : « مُخذى فرصة مُمسَكَة " ( يعنى قطعة قطن ) فتوضى — ثلاثاً ، أى قال ذلك ثلاثاً ، وهو فى كل ذلك يقول : سبحان الله ! عند إعادتها السؤال ، ثم إن النبي استحيا ، فأعرض كل ذلك يقول : سبحان الله ! عند إعادتها السؤال ، ثم إن النبي استحيا ، فأعرض بوجهه ، فأخذتها عائشة فجذبها ، فأخبرتها بما يريد النبي صلى الله عليه وسلم .

من أجل ذلك وجب أن يتلقى أحكام النساء من الرسول عدد كبير منهن ، وهن يبلغن الأحكام إلى النساء ، ولا يصلح للتلقى عن الرسول إلا أزواجه ، لأن لهن خصائص تمكنهن من معرفة غرض المصطفى عليه السلام ، دون تأفف واستحياء : يشير إلى ذلك قول المصطفى عليه الصلاة والسلام : «خُذوا نصْفَ دينكُمْ عَنْ هذه الْحُمَاء أيراء (١) ، يريد الصديقية المبرأة .

(ب) أن المصطفى عليه الصلاة والسلام مرسل لاستجلاب الأفئدة ، واجتذاب القبائل والأمم، ولا ريب أن المصاهرة أمتن سبب ، وأقوى داع للتآلف والمناصرة ، ودعوة الدين فى أول أمرها ، كانت فى حاجة إلى الإكثار من العشائر ، ليكونوا أعضاداً وأنصاراً ، يؤازرون المصطفى صلى الله عليه وسلم فى تبليغ الرسالة ويذودون عنه عوادى المضلين ، ويفلون حد عنادهم ، ويكفون عنه أذاهم .

<sup>(</sup>۱) الحيراء: البيضاء، وهذا الاسم دعاها به النبي صلى الله عليه وسلم . والعرب تقول : امرأة حمراء أى بيضاء .

تأمل ما كان من عتق بنى المصطلق ، وإسلامهم بتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابنة سيدهم على ما سيأتى بيانه ، وما روى من قوله عليه الصلاة والسلام فى حق ولده إبراهيم : « لو عاش لو صعت الشجير يَة عن كل قبطى ، ومما يؤيد أرب من لاسلم أخواله فرحاً به ، وإكراماً له ، فوضعت الجزية عنهم ، ومما يؤيد أرب من أسباب تعدد أزواج النبى الانتفاع بنتيجة المصاهرة — أن أكثر أزواجه كن من قريش سيدة العرب أضف إلى ذلك أن المؤمنين كانوا يرون أن أعظم شرف وأمتن قربة إلى الله تعالى ، انتساجم لنبيه ، وتقريبهم منه : فمن ظفر بالمصاهرة فقد أدرك غاية ما يرجو وخير ما يأمل .

ألم تر أن عمر رضى الله عنه أسف جد الأسف ، حين فارق رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته ، وقال : لا يعبأ الله بعدها بعمر ، ولم ينكشف عنه الهم حتى روجعت ، وأن عليها كرم الله وجهه — على اتصاله برسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق النسب ، وشرف اقترانه بالزهراء رضى الله عنها — رغب فى أن يزوج النبي أخته أم هانىء بنت أبى طالب ، ليتضاعف شرفه ، وينمو سُؤدُده ، ولم يمنعها من ذلك أم هانىء بنت أبى طالب ، ليتضاعف شرفه ، وينمو سُؤدُده ، ولم يمنعها من ذلك إلا خوفها أن تقصر فى القيام بحقوق الرسول مع خدمة أبنائها ؟ .

## الاسباب الخاصة

أما سبب زواجه صلى الله عليه وسلم ، بالسيدة جويرية رضى الله عنها ، فهو أن أباها الحرث بن ضرار ، سيد بنى المصطلق بن خزاعة ، جمع قبل إسسلامه لمحاربة الرسول جموعاً كثيرة ، ولما التتى الجمعان عرض عليهم الإسلام فأبوه حتى هزموا ، ووقعت جويرية — وكانت تدعى برة — فى سهم ثابت بن قيس ، فكاتبها على سبع أواق من الذهب ، فلم تر معيناً لها غير المصطفى صلى الله عليه وسلم ، فجاءت إليه مبينة فسبها ، طالبة حريتها ، فتذكر النبى ما كان لأهلها من العز والسؤدد والقوة ، وما صاروا إليه لسوء تدبيرهم وعنادهم فى الاسمات عباد ، فأحسن إليها وإلى قومها بأداء ما عليها ، ثم تزوهجها فقال المسلمون بعد أن اقتسموا بنى المصطلق: إن أصهار الرسول ما عليها ، ثم تزوهجها فقال المسلمون بعد أن اقتسموا بنى المصطلق: إن أصهار الرسول

لا يُستترقون وأعتقوا من بأيديهم من سبيهم ، وعلى إثر ذلك أسلم بنو المصطلق شكراً لله على الحرية ، بعد ذل الكفر والأسر .

وأما زواجه بالمبرأة بنت الصديق رضى الله عنها ، فلأن أباها الصديق كان شديد التمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مولعاً بالتقرب منه ، فكان هـذا التزوج قرة عين لها ولأبريها ، وفخراً لأقاربها ، وكان عبد الله بن الزبير — والمبرأة وهى خالته بـ يفاخر بها حتى بنى هاشم .

وأما زواجه من السيدة حفصة بنت الفاروق رضى الله عنها ، فإن زوجها توفى محروحاً في موقعة بدر ، وكانت السيدة رقية بنت الرسيول وزوج عثمان توفيت حينتذ فعرض عمر ابنته على عثمان ، فأعرض عنها رغبة في أم كلئوم بضعة الرسول ، ليستديم له بذلك الشرف ، وليكون ذا النورين ، فعز هذا الإعراض على عمر لحفاء سببه ، وأنفت نفسه منه ، فشكاه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ، فأراد الله أن يعطى عثمان خيراً من ابنة عمر وابنة عمر خيراً من عثمان .

وأما زواجه من السيدة صفية رضى الله عنها ، فلأنها كانت بنت ُحيى بن أخطب، سيد بنى النضير ، ووقعت ضمن عشيرتها فى السبى ، وأجاز الرسول لدحية الكلبى أن يأخذ من السبى جارية ، فوقع اختياره عليها ، فقيل للرسول صلى الله عليه وسلم : إنها سيدة قومها ولا ينبغى أن تكون لسواك وهو صلوات الله عليه عظيم الرأفة خصوصاً بمن ذل يعد عزة ، فأمر دحية بأخذ سواها ، ثم تزوجها رأفة بها ، وتحقيقاً لأمل راجيه من المؤمنين .

وأما زواجه من السيدة زينب بنت جحش الأسدية رضى الله عنها ، فلم يكن له سبب سوى التشريع والتأسى بأفعال المصطنى ، وإليك البيان :

(۱) قضت حكمة الله فى شريعته السمحة ، بأن يجعل لما يريد تغييره من عادات الجاهلية المتأصلة فى العرب ، الفاشية بينهم — توطئة وتمهيداً ؛ ليسهل عليهم تركها ، ويجعل للمسلمين من رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته الطاهرين أسوة حسنة ؛ فيحصل التأسى ، ويكون الاقتداء .

فن ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام؛ بعد أن تم الكتاب بينه وبين كبار مكة فى غزوة الحديبية؛ أمر المسلمين بالنحر والتحليق ثلاث مرات، فلم يفعل ذلك أحد منهم، فغضب المصطفى، ودخل على زوجته أم سلمة وهو غاضب، فسألته فلم يجبها، ثم قال: هلك المسلمون، أمرتهم بالنحر والحلق فلم يفعلوا: فأشارت عليه بأن ينحر بدنه ويحلق رأسه، ففعل، فلما رأى المسلمون ذلك بادروا إلى النحر والحلق، تأسياً واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم.

ومن ذلك ماكان فى وضع ربا الجاهلية ودمائها: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فى خطبة الوداع: وإن ربا الجاهلية موضوع ، وإن أول ربا أضعه ربا عمى العباس بن عبد المطلب ، وإن دماء الجاهلية موضوعة ، وإن أول دم أبدأ به دم عامر بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب .

كل ذلك ، لأن دلالة الفعل في التشريع أقوى من دلالة القول .

(٢) ومن العادات التي كانت متأصلة في العرب: التبني، وتنزيل الدعى منزلة الابن الحقيق، وكانوا لذلك يرون تحريم زوج الدعى على من ادعاه فأراد الله إبطال هذا الاعتقاد، فجعل رسوله المصطفى أسوة حسنة في هذا الامر، فسعى الرسول في تزويج زيد مولاه بعد أن أعتقه، ولم يكن — من حيث النعرة (١) العربية — كفئاً لعربية، بله (٢) قرشية، كزينب الأسدية، ذات الحسب البارعوالمجد الأثيل، فتأففت هي وأخوها عبد الله، وأبت أن تكون زوجة لدعى غير كف، ، فأنزل الله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لَمُومَنَ وَلا مُومِنَةً إِذَا قَصَى اللهَ ورَسُولهُ أَمْراً أَنْ تَكُونَ وَحِمَ اللهَ ورَسُولهُ أَمْراً أَنْ يَعْصَ اللهَ ورَسُولهُ فَقَد صلاً صلالاً مُبيناً ﴾ . فرضيا بقضاء الله ورسوله، فراراً من العصيان والمخالفة — غير صلالاً مُبيناً ﴾ . فرضيا بقضاء الله ورسوله، فراراً من العصيان والمخالفة به ذرعاً ، أنها ظلت في نفسها نافرة من هذا الاقتران ، مترفعة عن زيد ، ضائقة به ذرعاً ، ولما رأى زيد منها نفورها وترفعها ، وعدم انقيادها لنصيحة رسول الله لها بالبقاء مع

 <sup>(</sup>١) النعرة: الكبر والعزة.
 (٢) بله: دع. والمعنى فضلا عن قرشية.

زوجها ، آثر فراقها ، فسأل الرسول الإذن به ، فقال له : أمسك عليك زوجك واتق الله ، وأخنى فى نفسه ما الله مبديه من تزوجه منها بعد زيد ، وخشى الله واتق أن يقول الناس : تزوج محمد من زوجة ابنه ، فأمر الله بالاقتصار على خشيته ، إذ يقول له : ﴿ واللهُ أحقُ أَنْ تَخْشَاهُ ﴾ ، ولما لم يبق لزيد فيها شى من الرغبة طلقها ، فتزوجها الرسول حفظاً لشرفها أن يضيع بعسد زواجها بمولى : ﴿ لَكَنَى لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فَى أَزْواجِ أَدْعِياتُهُم ۚ إِذَا قَصَوْداً . وطرأ ه وكان أمر الله ﴾ بهذا التزويج ﴿ مَفْعُولاً ﴾ مقصوداً .

هذا ما قضى به الرحمن ، و نطق به القرآن ، وليس بعد بيان الإله بيان .

مما تقدم يتبين بطلان ما تقوله غير المنصفين من أهل الغرب من أن المصطفى عليه الصلاة والسللم، قد خول نفسه دون أتباعه امتيازاً لا يسمح به الشرع، فتزوج من أكثر من أربع، وأنه بذلك قد اتصف – حاشاه – بما لا يليق بجلال النبوة، وهم فى ذلك يفترون الكذب وهم يعلمون، وأو أنصفوا أنفسهم ورجعوا إلى التاريخ، لأدركوا الحقيقة، ولعلموا الوجهة الإنسانية الاجتماعية التى حدت النبى الكريم إلى تعدد زوجاته.

إنهم يعدون أنه صلى الله عليه وسلم تزوج من السيدة خديجة وهو فى مقتبل العمر وسنه إذ ذاك نحو خمس وعشرين سنة ، وكانت أكبر منه سيناً ، وعاش معها خمساً وعشرين سنة ، عيشة هنية مرضية ، شعارها الإخلاص والوفاء وكانت السيدة خديجة رضى الله عنها ، من أكبر أنصاره على الكفار الذين سخروا منه ، وألحقوا به ضروباً شتى من الأذى ، قضى معها تلك المدة الطويلة وهو مثال الاستقامة والشرف ، كما أفر بذلك خصومه ، ولم يشأ التزوج من غيرها ، مع أن العرف عند قومه كان يخوله حق الزواج من غيرها إن شاء ، بل ظل وفياً لها حتى توفيت ، فحزن عليها حزناً شديداً ، وسمى عام وفاتها عام الحزن ولم ينقطع عن ذكر اهاطول حياته ، عمم تزوج بعدها من سودة بنت زمعة أرملة السكران بن عمرو ، الذي أسلم واضطر إلى الهجرة إلى بلاد الحبشة ، هرباً من اضطهاد الكفار ، ولما مات صارت زوجته إلى الهجرة إلى بلاد الحبشة ، هرباً من اضطهاد الكفار ، ولما مات صارت زوجته الكامل )

ولا معين ولا نصير، وأصبح زواج هذه السيدة الوسيلة الفذه لحمايتها ومعو نتها وهي أرمل رجل مات فى سبيل الدفاع عن الحق — فتزوجها المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو المثل الأعلى للهمة والنجدة والمروءة — وفاء لرجل فقد حياته بعد أرب غادر الأهل والأوطان ، احتفاظاً بعقيدته ، وشاركته هـذه الزوجة فى أهوال النفى والتغريب ، وتفادياً من سخطها على الإسلام الذى أفقدها زوجها ، وحماية لها من اهلها أن يفتنوها ، لأنها هاجرت مع زوجها على غير رغبتهم .

وبما لا يقل عما تقدم فى بلاغة الدلالة على أن المصطفى كان يتزوج لا قضاءاً لشهوة ولا استجابة لنزوة ، بل لا وصل إلى إعلاء شأن الدين القويم ، أنه تزوج من ميمونة وعمرها 'زهاء خمسين عاماً ، فكانزواجه منها سبباً إلى دخول حالد بن الوليد فى دين الله ، وهو المجاهد الكبير، والغازى المظفر ، والبطل العظيم ، وهو الذى غلب الروم على أمرهم فيما بعد ، وله فى الإسلام مواقف جديرة بالإعجاب .

هـذا إلى أن زواجها بالمصطفى يسر لذوى قرباها وسيلة للعيش : فتلعموا من جوع ، وأمنوا من خوف ، وأثروا من فاقة .

يقول فريق من غير المنصفين: لم تكن هناك ضرورة توجب على المصطنى أن يجعل نفسه مثالا وأسوة فى تعدد الزوجات، أو يسمح بإبقاء هذه العادة، بلكان عليه استئصالها بتاتاً، لأن السيد المسيح عليه السلام أهملها كل الإهمال، ونسى هؤلاء المتعنتون أو تناسرا ما اتفقت عليه كلمة علماء الاجتماع قديماً وحديثاً: من أنعادات الامم وأحوالها تتغير بتغير الأفكار، وعلى حسب مقتضيات الزمان والمكان، وأن ماكان يلائم زمن المسيح عليه السلام، فليس بحتم من الحتم أن يلائم زمن يحمد عليه السلام، لتدرج الإنسان وارتقائه.

ألم تر أن السيد المسيح عليه الســـلام ، وجه العقول والأنظار إلى مملكة السماء ، حيث لا أنساب ولا علاقات اجتماعية ؟ فظهرت المسيحية فى أول نشـــأتها بمقاومة الزواج ، واعتداده أمراً غير مستحسن ، حتى رسخ فى الأذهان أن ارتباط الرجل

عالمرأة مهما يكن مقدساً غير محمود ، وأصبح الرجل الذى لم يتزوج ، أرقى بكثير بمن حط من قدر نفسه بالزواج .

ومما هو شبيه بهذا ، ما ذهب إليه علماء الهند الأقدمون ومشترة وهم ، من أن الإنسان لا يستطيع تحصيل العلوم والمعارف ذون أن يترك جميع روابطه الأسسرية ، لأنها تحول دون تحقيق غرض العزلة والتوحد ، فانتقل هذا الرأى من أهل الأديان القديمة إلى من بعده ، فدرجوا عليه دروج من يريد أن ينسلخ الإنسان إلى إنسانيته يمقتضياتها ويخرج من شرعة الاجتماع بنظمهاوار تباطاتها .

والحق أن القول بأن الامتناع عن الزواج يجعل الرجل من عظاء المفكرين خطأ أصرح الخطأ ، لأنه لو صح لكان المشعوذون ومن شاكلهم : من أهل الكمال ، وكانت الحياة الكاملة معناها الانفصام التام من أسباب الحياة ، والتنحى عن جميع الروابط والأواصر البشرية ، وهلذا رأى مناف للفطرة ، ومفض إلى فناء عنى الإنسان .

فالحق أن لكل عصر من العادات مايلائمه ، ومن الأخلاق ما يوائمه ، وما يصلح أذمن ليس لزاماً أن يصلح لغيره ، وليس من الإنصاف الحكم على الزمن الماضى بمقياس زمننا الحاضر ، وأن العمل بمقتضى ضرورات الزمان والمكان لا يصلح أن يكون سبباً للحط من عظمة الأفكار وجلالها ، أليس من الخطل والضلال أن تقول: إن عيسى عليه السلام كان رجلا ذا أحلام لا يمكن تحقيقها ؟

أليس من فساد الرأى أن تقول: إن حياة موسى وعيسى عليهما السلام كانت شاذة ، إذا قيست بما يستحسن اليوم ؟ بلى : إن حياة هؤلاء الرسل الكرام كانت ملاى بالعظات والعبر ، وهي أسوة حسنة لأقوامهم ، ومن أجل ذلك يتبين صدق قولنا: إن محمداً صلى الله عليه وسلم مرسل إلى البشر طراً ، وإنه مثـل في شخصه الكريم نمو الإنسانية ورقبها ، ولم يكن من الحكمة أن يغير الحالة الاجتماعية التي كانت وقت بعثته مرة واحدة ، وأن يقضى القضاء المبرم على العادات القرمية ،

والنظم السياسية والاجتماعية ، بلكانت سنته – وهي أحكم ســـنة – القضاء على الفاسد منها ، وتهذيب ما يقضى النظام العمراني ببقائه .

ومما هو جدير بالذكر ، أن الآية (۱) الشريفة التي حظرت على المصطفى زيادة عدد الزوجات وطلاقهن ، نزلت بعد أن انتشر الإسلام وتم له ما أراد من حكمة الإكثار من الأزواج ، مع أن أصحابه رضى الله عنهم ظلوا أحراراً ، لا يمنعهم شيء من ذلك في حدود الشريعة السمحة .

#### ثامناً \_ إباحة الطلاق

(١) دلت التجارب على أن الطلاق فرصة للتخلص من ضرر أسد منه عند استفحال أسباب الشقاق، وتعذر الألفة والوثام، وقام الدليل القاطع على أن ما جاءت به الشريعة الإسلامية فى شأن الطلاق، أقرب إلى الإنسانية وأونى بالعدالة مما جاء فى غيرها من الأديان والشرائع . . . . ذلك بأن الأمم القدية حرمت على المراة أن تطلب الطلاق بحال من الأحوال، وظلل الحال كذلك إلى عهد الدولة الرومانية ، إذ ضعفت روابط الزواج وفشا الطلاق، ولقد جرت على ذلك القوانين العبرية القديمة والأثينية .

(٢) ومن العجب أن بعض قصار النظر من الباحثين يقولون ؛ إن الدولة الرومانية في أول أمرها لم تلجأ إلى الطلاق ، مع أن قانونها أباح ذلك وفي هذا دلالة على أنها كانت أرفع خلقاً من غيرها من الأمم ، وهذا قول باطل لأن الزوج في عهد هـ ذه الدولة ، كان له الحق في قتل زوجته إذا أتت أمراً إدًا : كشرب الخر ، وما ماثله ، ولم يكن لها مع ذلك حق طلب الطلاق ، فإذا حاولته عد عملها موجباً للقصاص، وبالرغم من هذا كله ، شاع الطلاق في عهد الجمهورية الأخيرة شيوعاً كبيراً ، فكان سبباً في انحطاط مستوى الأخلاق بسرعة عظيمة .

<sup>(</sup>۱) قال تعالى : ( لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن ) .

(٣) لم يكن العرب في الجاهلية يرجعون إلى عدل أو رحمة في معاملة زوجاتهم، جاءت الشريعة الإسلامية مستهجنة عاداتهم، مقوضة أركانها قال تعالى: ﴿ للّذِينَ يُولُوكُن مِن فَسَائهم ْ تَربَّصُ أَرْبَعية أَشْهُر فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللهَ عَفُورٌ وَحِيمٌ \* وإن عَزمُوا الطلّلاق فإنَّ الله سميع عليم \* والمصطلقات يتربّصن بانفسين تَدلانة قُرُوه ولا يحل هُمُن أَن يكشمن ما خليق الله في الله في ذلك إن كُن يُؤمن بالله والديوم الآخر وبعرلتهن أحق بردّهن في ذلك إن أرادُوا إصلاحاً وله عَزيزٌ حكيم \* الطلّلاق مراتان فإمساك يعمشروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا بما يعمروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا بما يعمشروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا بما يقيما حدود الله ، فإن حفيتُم ألا يُقيما حدود الله ، فإن حفيتُم ألا يقيما حدود الله ، فإن خفيتُم فلا تعمد فلا تعميد وها ومن يتعد حدود الله إفاولنك هم الظالمة ون \* فإن طلبّها في المناه في الظالمة ون \* فإن طلبّها في المناه في الناه من بعد حدود الله إفاولنك هم الظالمة ون \* فإن طلبّها في المناه الله من بعد حدود الله إن تعمد ورو الله إفاولنك هم الظالمة ون \* فإن طلبّها في المناه في المن المناه في المناه في

أضف إلىذلك أن الشريعةُ الإسلامية أعلنت بلسان الحديث الشريف أن أبغض الحلال إلى الله الطلاق .

وقد كان من حكمة الإسلام وتمام ملاءمته للسنن الاجتماعية ، ومسايرته لها كل عصر ، عدم تحريم الطلاق بتاتاً ، لأنه ليس شراً على إطلاقه ، بل هناك ضرورات تقتضيه ، ولذلك أبيح الطلاق بشروط ، وفى أحوال معينة ، تأمل قوله تعالى : ﴿ الطَّلَاقُ مَرَّ تانِ ، فَإِمْ ساكُ مُ مَعْرُوف أَوْ تَسَرِيح وَ بإحْ سان ﴾ تجد الحكمة فى جعل الطلاق مرتين إيجاد فرصة للصلح والتفاهم وتكوين أسباب الألفة والوثام ، والصلح خير . على أن الشريعة رأت إجراء التحكيم قبل الطلاق ، ليتروى كل من الزوجين قبل الإقدام عليه والبت فيه ، وذلك احتياط يدل بادى ونظرة على منتهى الحكمة .

وهل ترى إنصافاً أكثر من أن الشارع الإسلامى ، يعلن أن أبغض الحلال إلى الله الطلاق ، وأن الطلاق مرتان ، وأن التحكيم يسبق إنفاذ الطلاق ، أن للمرأة حق طلب الطلاق لأسباب شرعية ؟ كل ذلك ، لأن الإقدام عليه دون استيفاء شروطه مقوض لسعادة الأسرة ، مزلزل لأس الاجتماع ، وله أثرسيء أبلغ الإساءة في تربية الأبناء .

ومع أن بعض الفقهاء يرون أن إقدام الرجل على الطلاق تعسفاً واقتداراً \_ عمل باطل ، إلا فى الضرورة القصوى ، فإن جمهرة من الحنفية والمالكية والشافعية \_ وهم الذين يعتد برأيهم \_ يرون إباحة الطلاق ، ويعدون الطلاق الذي لايستوفى. الشروط الشرعية عملا بغيضاً .

ومن العجب أنك ترى مع هذا ، أن خصوم الإسلام تجاهلوا القيود التى قيد الشارع الإسلامى بها دنه الرخصة ، تمشياً مع ضرورة الاجتماع ، وتغاضوا عما قرر أولئك الفقهاء ، الذين فاقوا فى أحكامهم السديدة فقهاء الأمم الغربية اتزاناً وعدالة وإنسانية ، فقد رأى فقهاء المسلمين فى قوله تعالى : ﴿ فَإِنْ ۚ طَلَّقَهَا فَكَلَا تَحَدِلُ لَهُ مِنْ الطَلاق ، من من عَدْدُ حتَى تَنْكُح زُوجاً غَيْرَهُ ﴾ ، تحذيراً لكلمن الزوجين من الطلاق، وتبييناً لسوء مغبته ، ومنعاً من الإقدام عليه دون تروّ وتأمل .

ومن الخطل: أن يستنكر (السير موير) في كتابه (سيرة محمد عليه السلام) ذلك ، وفاته أن اشتراط اتخاذ زوج آخر قبل الرجوع إلى الأول أكبر مانع من إيقاع الطلاق عند قوم كالعرب، عرفوا بشدة الغيرة والحمية، وأقوى رادع لهم عن عمارسة هذه العادة ، التي كانت شائعة عند اليهود وعرب الجاهلية والنصارى، فجاء القرآن بأكبر زجر لأمة من أقوى أمم الأرض شعوراً ، فمس منها مكان العزة والشرف . . .

ولا جرم أن الناس فىجملتهم متشابهون ، فلا نعرف أحداً \_ إلا منفقد الغيرة الانسانية \_ يرتاح إلى أن يتزوج غيره من امرأته بعد طلاقها بدافع الغيرة والأثرة . ومن هذا الباب شـــدة تقبيح التحليل ، قال عليه الصلاة والسلام : «ألا

أَخْبِرُ كُمْ بِالتَّيْسِ المُسْتَعَارِ؟، ، قالوا : ما هو يا رسول الله؟ قال : , ُهوَ المُحَلَّلُ . المُحَلَّلُ اللهُ ، .

ومما هو جدير بالذكر القصة الآتية التيأوردتها صحيفة الضياء في ٢٢ من ديسمبر سنة ١٩٣٠ م بعنوان ( يبيع زوجته ) وهي :

من أغرب القضايا التي نظرت فى محاكم لندن فى الشهر الماضى ، قضية رجل يدعى « إلى واتهام ، كان شديد التعس فى حياته الزوجية ، فانتهى به الأمر إلى أب يبيع زوجته بمبلغ خمسمائة جنيه انجليزى ، لتاجر يدعى « فيلبس » .

وقد قرر المستر ( إلن واتهام ) ، أن حياته الزوجية لم تكن تطاق ، لأن أخلاق زوجته لم تكن تتفق هي وأخلاقه ، مع حبها لهذا التاجر وموافقتها على البيع .

وقال المحامى عن المتهم: إنه لا وجه لإقامة الدعوى على موكله، وقد ذكر فى دفاعه فقرة، يستدل منها على أن القانون الانجليزى قبل مائة سنة كان يبيح بيع الزوجات، وأنه فى سنة ١٨٠١ م كان ثمن الزوجة محدوداً بمبلغ (ستة بنسات)، (أى نحو ٢٤ مليما تقريباً)، بشرط أن يتم البيع بموافقة الزوجة ومحض اختيارها.

فردت عليه المحكمة بأن هـذه الفقرة صحيحة ، وأن القانون الذى ذكره كان موجوداً حقاً ـ غير أن الحكومة أصدرت أمراً فى سنة ١٨٠٥ م بإبطال بيع الزوجات ، أو التنزل عنهن .

وبعد المداولة حكمت المحكمة على بائع زوجته بالسجن عشرة أشهر .

#### تاسعاً \_ الحجاب

لما جاء الاسلام كانت المرأة فى درك انحطاط الخلق ، ولذا كان من الحكمة نمى النساء عن التبرج تبرج الجاهلية الأولى ، وأمرهن بالاستقرار فى منازلهن ، وليس فى نص القرآن ولا فى صحيح السنة ، ما يفيد تشديداً على المرأة فى الحجاب ، كا نراه اليوم فى البلاد التى ليس للإسكام فيها نفوذ ، والتى لم تصل إليها نظم الاصلاحات الغربية .

تأمل قوله تعالى : ﴿ يُمَا يُهَا النَّبَيُّ قُدُلُ لَانُ وَاجِكَ وَبَنَاتُكَ وَفَسَاءِ المُوَمَنِينَ يُدنينَ عَلَيهِنَّ مِنْ جَلَابِهِهِنَّ ذَلِكَ أَدننى أَنْ يُعْرَفْن فَلَا يُوْذَيْنَ وَكَانَ اللهُ غَفُوراً رَحِياً ﴾ وقوله تعالى : ﴿ وَقُدلُ لِلْمُوْمِنَاتِ يَغْضَضْنَ مِن أَبْصَارِهِنَّ ﴾ إلى ﴿ تُنْفُلُحُونَ ﴾ .

يسهل فهم هذه الآيات ، وإدراك ما تنطوى عليه من مقاصد الاصلاح ، للذين درسوا الحالة الاجتماعية فى العصورالقديمة ، وفوضى الأخلاق التى أراد الله بإرسال نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن ينقذ العالم من شرورها ، حتى تنظم أحواله بإصلاح حال المرأة ، وترقيتها فى ملبسها وسلوكها ، فلا تصبح بعدد ذلك مضغة فى أفواه السفلة والرعاع .

وقد قال أحد المنصفين من كتاب الغرب (هملتن) إن أحكام الاسلام فى شأن المرأة ، صريحة فى وفرة العناية بوقايتها من كل ما يؤذيها ، ويمس سمعتها ، ويتناول كرامتها ، ولم يضيق الاسلام فى الحجاب كما يزعم بعض الكتاب ، بل إنه تمشى مع مقتضيات الغيرة والمروءة .

وقال أحد الرحالة الغربيين في سفراته: إن العرب المقيمين في جاوة لم يلتزموا عادة الحجاب مطلقاً ، وإن نساء جاوة متمتعات بالحرية التي لإخوانهم في (هولندة).

وإن التاريخ يحدثنا أن نساء النبي بعد أمرهن بالاستقرار في منازلهن ، ونهيهن عن التبرج ، لم يكن معتكفات عن إلعالم ، كما يزعم بعض كتاب الغرب ، فإن السيدة عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، اشتركت في قتال على كرم الله وجهه ، وقامت السيدة فاطمة الزهراء بنصيب وافر من الدعوة إلى إسناد الحلافة إلى على ، وأنقذت السيدة زينب بنت الحسين ابن أخيها اليتيم الصغير من الأمويين ، بعد مذبحة . (كُرْ بَلاء) .

وسير فضليات النساء مملوءة بما يدل على أثر الاسلام فيهن ، وإعدادهن للإشتراك في الحياة العامة . بلغ انحطاط الأخلاق كما قدمنا عند عرب الجاهليـة واليهود والنصارى مبلغاً استوجب إسعافه بالعلاج ، وقدكان لأمر القرآن الكريم لنساء النبي صلى الله عليـه وسلم بالاستقرار في منازلهن ، واجتناب تبرج الجاهلية ، أثر حسن في رفع المستوى الخلق ، لأنهن كن لنساء المسلمين خير أسوة وأعلى قدوة .

ومما هو جدير بالذكر ، ماقاله الأستاذ « فون همر » : الحجاب فى نظر الاسلام، وتحريم اختلاط النساء بالأجنى منهن ليس معناه انتزاع الثقة بهن ، وإنما هو وسيلة إلى الاحتفاظ بما يجب لهن من الاحترام وعدم التبذل ، فالحق أن مكانة المرأة فى الاسلام قمينة بأن تغبط عليها .

تأمل هذا ، ووازن بينه وبين ما يأتى :

- (۱) قرر (ترترلیان) فی کتابه (وصف المرأة): أنها باب الشیطان لأنها أفسدت آدم وهو مظهر من مظاهر قدرة الله بحمله علی الأکل من الشجرة.
- (ب) قال (لوفى ): إن المرأة شر لا بد منه ، ونكبة ننساق إليها النفوس ، وبلاء لا مهرب منه ، وبرق ُخلب ، ومرض ُعضال .
- (ج) قضت أوامر الكنيسة الأرثوذكسية بحرمان المرأة حقها فى المجتمع ، فظرت عليها حضور المآدب والحفلات ، وألزمت النساء الحجاب صامنات صابرات ، لا شأن لهن إلا طاعة أزواجهن . والقيام بالغزل ، والنسج والطهى ، وإذا خرجن من دورهن سترن أجسامهن ، من قمة الرأس إلى أخمص القدم .

ويما يجب ذكره أن نصيب المرأة من الحرية فى الجاهلية عند العرب ، كان أكثر منه عند اليو نارب ، وفى ذلك يقول (بيرن) : لم تكن النساء فى الجاهلية تعسات ، فكن يرافقن المحاربين إلى ميدان القنال ، ويثرن فيهم الحمية والبطولة ، وكان الفرسان ينزلون ميدان الوغى، وهم يتغنون بذكر أخدانهم ، وزوجاتهم ومجبوباتهم، وكان إعجاب محبوباتهم بهم خير مكافأة يطمعون فيها ، وكان كرم الخلق والشجاعة من أسمى مكارم الرجل ، كما كان العفاف أحسن حلية تتزين بها المرأة ، وطالما اشتعلت

نار الحروب بين القبائل فى أنحاء صحراء العرب ، من جراء إهانة تصيب المرأة من غير قدلتها .

كان العرب يجلون المرأة بما غلب على طباعهم من خلق الفروسية والشهامة ، لسعة حياتها ، ونفاذ رأيها ، وقوة تأثيرها فى اهتياج أشجانهم ، وإثارة الحفيظة فى نفوسهم ، إذا رأت منهم قراراً على الذلء وإغضاء على القذى ، ونكوصاً على الاعقاب .

وهؤلاء نساء قريش ، خرجن مع الجيش فى غزوة أحد يحملن الدفوف ويبكين. قتلى بدر ، فير قدن بذلك فى صدورهم نار الأخذ بالثأر ، وما كان منهن حين انهزمت قريش فى صدر المعركة ، وسقط لواؤها ، فقد تقدمت عمرة بنت علقمة ، ورفعته بيدها ، فاندفعت قريش إليها ، ودافعوا عن رايتهم ، وقاتلوا المسلمين مستبسلين ، حتى ظفروا بهم .

من أجل ذلك شجع الاسلام هذا الخلق العظيم ، وأتى بأحكام ضاعفت احترام المرأة وإعلاء منزلتها ، فنمت فى أبنائها المسلمين خليقة إنقاذ الضعيف ودفع الضيم عن المظلوم ، وتلبية نداء الانسانية فى أى بقعة كانت ، من مواساة البائسين ، وتفريح كروب المكروبين ، وانتقل هذذا الخلق بالقدوة والوراثة من الخيام إلى القصور الشاهقة ، ومن الأسرة وهى وحدة المجتمع إلى المجتمع .

ألم تقرأ ما رواه المؤرخون من أن عبد الملك بن مروان كان جالساً على المائدة ، فعلم أن فتاة عربية تشكو ذل الأسر عند الرومان ، وتقول : النجدة يا عبد الملك ا فأقسم ألا يقرب لذائذ الحياة حتى ينقذ الفتاة من أسرها ! وقد بر بيمينه .

يقول بعض المتصفين من كتاب الغرب: كان عنترة أبا الفروسية، وكان على كرم الله وجهه شعارها، فهو مثال الإقدام، والشجاعة والحزم، ولين الجانب،

والعلم، وكان شديد البأس، وافر الشفقة، وكان للعرب في جملتهم الفضل في انتشار الفروسية في أوربة، لأنها سرت من بلاد الأنداس إلى الأقطار المسيحية المجاورة لها، فتعلم أبطال إيطاليا، وفرفسا، وألمانيا، أناشيد الشرف والحب في الحروب، من أساتذتهم في قرطبة، وغرناطة، ومالقة، ولم تكن آراء (بتراس) و (تاسو) و (شوسر) إلا ترديداً لصدى الفضائل الاسلامية، وقبساً من نورها، وهدى من دستورها، ومع هذا فإن ما كان مركوزاً من الخلطة والصلف في طبائع القبائل الأوربية الهمجية — جعل في بطولة أبطالها ضرباً من الخشونة لا نظير له في البطولة الاسلامية.

ظلمت المرأة فى القرون الأولى فى الاسلام إلى أن سقطت دولة العرب فى الشرق، رفيعة الدرجة ، سامية المكانة ، أرقى بما عليه المرأة اليوم فى الدول الغربية ، وإليك بعض البراهين :

- (١) شغلت زبيدة زوج هارون الرشيد مكانة عظيمة فى عصرها ، بفضل أعمالها الجليلة ، وفضائلها الكثيرة ، وأخلاقها السامية .
- (ب) كانت السيدة, سكينة بنت الحسين الدرة اليتيمة بين أترابها ، وفى شأنها يقول بيرن : كانت سيدة عصرها ، إذ كانت موفورة الجمال ، كاملة الخصال ، ولا غرو! فقد رغبت فى العلم والمتعلمين ، وجالست العلماء والأتقياء ، وشاركتهم فى كثير من العلوم والفنون . . . !
- (ج) كانت شهدة الملقبة بفخر النساء فى القرن الخامس للهجرة تلقى الدروس على الجمهور فى جامع بغداد ، فى الأدب والتاريخ ، وكان يحضر درسها عدد غفير من أهل الفضل والعرفان ، ولها فى تاريخ الاسلام ، ما لأعظم العلماء من سمو المنزلة والاحترام ، ولوظهرت شهدة هذه فى أوربة قبل اقتباس المدنية الاسلامية لأحرقوها ، محجة أنها ساحرة . . . !

أفبعد هـذا كله يظل بعض المستشرقين يفترى على الدين الاسلامي الكذب

والبهتان ، وعلى النبي العربي الكريم الذي يقول : « ما زال جبريل يوصيني بالنساء حتى ظننت أنه سيحرم طلاقهن » ؟ ! .

من المسلم به ، أن المرأة قد وصلت بعد تسبعة عشر قرناً إلى مقام نالت فيه نصيبها من الاحترام ، ولكن هل حصلت على مكانة شرعية أعز من مكانة المرأة فى الاسلام ؟ كلا : إن المرأة المسلمة أعطيت من الحقوق ، ما لم تعطه أختها المفتونة بحضارة أمتها ومدنيتها .

حسب الاسلام أنه جعل البنت ما دامت غير رشيدة في كفالة والدها ، أو من يقوم مقامه ، وأنها متى بلغت سن الرشد خولها جميع الحقوق التي يجق لهاالتمتع بها بوصفها شخصاً مستقلا عن غيره ، وجعل لها الحق في تركة والديها ، وأن لا يستطيع أحد أن يزوجها بغير رضاها متى كانت بالغاً ، وإذا تزوجت لاتفقد شخصيتها ، بوصفها عضواً قائماً بذاته في المجتمع الإفساني ، وأوجب على الزوج القيام بتدبير شئون زوجته جميعها إذا أرادت ، ولم تبح الشريعة للزوج التدخل في أمو الها ومكاسبها بغير إذنها ، ومنحتها الحق في أن تقاضى من تشاء ، دون الاصلى الم الاستعانة بزوجها أو والدها أو أخيها ، وأنها بوصفها أماً لها حقوق ثابتة لا تتوقف على قضاء .

ومما تقدم يتبين أن الشريعة الإسلامية أبلغت المرأة مكانة أسمى مما بلغته المرأة الغربية ، وليسهناك من سبب لتأخر المرأة المسلمة عنالمرأة الغربية ، إلا قلة انتشار العلوم والمعارف بين الأمم الاسلامية ، وضعف التمسك بأنظمة شريعتهم الغراء .

وخليق بنا أن نورد المقال الآتى نقلا عن (جريدة) المساء المؤرخة ٢٦ من فبراير سنه ١٩٣١ م وهو بحروفه :

## النساء في الإسلام

## من مقال قيم لجريدة الاسلام في باريس

فى العاصمة الفرنسية جريدة تصدر بلغة تلك البلاد اسمها الاسلام ، أسسها أربعة من المسلمين : مصرى ، ومراكشى ، واثنان من الجزائريين ، وقد أطلعنا فيها على فصل قيم فى النساء المسلمات رأينا أن ننقله لقار ناتنا فيما يأتى :

مر. الأمور المعروفة أن النساء لهن الحظ الوافر فى تطور الشعوب، وتقدم الأمم، لهذا عمد الرجال، من تلقاء أنفسهم، إلى التمشى رويداً رويداً تاحية المساواة بين جنسهم وذلك الجنس اللطيف، مسوقين على توالى القرون بحكم النطور الأدبى والمادى.

ولم يبد التطور الأدبى الخلق على أشده إلا فى تاريخ الأمة السربية ، فالمعلوم أن العرب عند ما بلغوا أوج عظمتهم ، وملكوا دولتى السيف والقسلم ، كانت المرأة عندهم عدل الرجل سواء بسراء : فلها حرمة وكرامة ، ولسكن حدث بعد ذلك أن ساءت العادات من جراء طغيان الحكام ، وتدخل الأجنبي، فزالت تلك المرأة العربية الحرة الشريفة ، ذات العزة والإحترام ، وحلت محلها السسرية والمحظية من الطبقات الدنيا الغريبة عن العنصر ا عربى : كخسيسات البيز نطيات والفارسيات ، والجوارى من الروم والصقالبة (١) وبنى على هذا أن اختل حتى نظام الحياة والأسرة : فكانت عيشة الكسل ، واللذة والاسراف ، والتبذير في النفقة والتبرج .

كان للمرأة العربية منزلة ذات شأن خطير : فهى فى المدينــة الآمرة الناهية فى المنزل والاسرة ، بل الخائضة بعقل وحصافة فى القضاء و سياسة .

ومن منا لا يذكر امرأة الحارث بنعوف ، التي أصلحت ما بين القبيلتين بعد أن نذرتكل منهما لاختها الدماء والفناء ؟ ثم من منا لا يأسي ولا يأسف بعد ذلك

<sup>(</sup>١) الصقالبة : أمة تسكر مابين بلاد الحزر وقسطنطينية .

على طى ذلك العهد ، وما خلفه من عهد التسرى الذى يشبه ما كان فى أثينا وإسبرطة ؟

وقد وضع النبي العربي الكريم من الأقوال والأحكام ، ما سوى به بين المرأة والرجل في حرية التصرف والكرامة فلبث العالم العربي سيستة القرون الأولى ولا حجاب بين النساء والرجال ، فكان بعض الفضليات العظيات يعقدن مجالس العلم والادب والمناظرة والمساجلة ، ويحكن بين العلماء والأدباء ، فإذا ما شبت الحرب خرجن يشحذن من همم الرجال ، ويذكين من عزمهم ، ويوقدن من حماستهم ، ويواسين الجرحي ، ويثنين على الشجعان .

ولولا المرأة المسلمة ما تمشى الإسلام من فوز إلى فوز ، فالسيدة خديجة كانت أول من شجع النبى صلى الله عليه وسلم بعـــدروعة الوحى ، وكانت أول من قاسمه جهوده وأعانه بالعطف والرأى والمال .

وإذا عظم المسيحيون السيدة مريم ، فالمسلمون على بكرة أبيهم يعظمون فاطمة الزهراء ابنة المصطفى: فقد فُقد أولاده الذكور رضوان الله عليهم في حياته ، فمال بعطفه وحنانه جميعاً إلى ابنته السيدة فاطمة ، فأدبها فأحسن تأديبها ، فكانت آية في الفضيلة والعرفان ، وتزوجت وهي في السادسة عشرة من عمرها بعلى بن أبي طالب كرم الله وجهه ، فكان منها الحسن والحسين ، وهما سيدا شباب أهل الجنة .

وعرفت فاطمة ــ رضوان الله عليها ــ بأنها كانت لا تقصر فى شئون بيتها ، فإذا ما فرغت منه وأدت الفرائض ، جمعت الصحابة وأخذت تنثر فيهم الغوالى من الحكم والنصائح ، والحض على الفضائل ، وجاءنا كثير مر قولها فى المرأة ووجوب تعظيمها .

وهناك سكينة ابنة الحسين (أرضى الله عنها) وهي آية زمانها في العلم والأدب، وكانت دارها مثابة للعلماء والأدباء، ولقد بلغ من تأثيرها حتى في النساء، أنهن كن يقلدنها في الملبس، والحركة، والإشارة.

واشتهرت سكينة بالنقد الصائب فى الشعر ، وفى الكرم والفضل على الشعراء ، وفى العربيات البارزات بعيد ذلك الحيزران ، امرأة المهدى الحليفة الثالث من بنى العباس ، وكانت هى الآمرة الناهية فى البلاط وفى الدولة ، وكانت من العجائب فى العقل والشجاعة والكياسة ، يقف بباجما الوزراء والعلماء والشعراء ، وبفضل هذه السيدة البارة ، رد المهدى إلى الأمويين ما استصفاه العباسيون من أملاكهم .

وهناك زبيدة زوجة الرشيد، وليس فى مسلمى الأرض كافة من يجهلها: فهى التى أمدت مكة بالماء الصالح للشرب، من العين التى عرفت باسمها (عين زبيدة) وهى التى أمرت ببناء اسكندرونة بعد أن دمرها البيز نطيون، وكانت تقرض الشعر الجيد، وتشير بالآراء الصانبة فى السياسة والحروب.

وبوران امرأة المأمون المشهور ، لم تقعد بها فارسيتها : فهى المسلمة التى جمعت بين الكياسة الفارسية ، والكرامة الإسلامية ، وعرفت بالذكاء ، وأقامت فى بغداد المدارس والمشافى .

ومن المشهورات فى الإسلام قطر الندى ، امرأة المعتضد بالله وأم المكتفى وكانت من العليمات الخبيرات بالشرع والقضاء : فقامت بالوصاية على ابنها قبل بلوغ الرشد ، وأدارت الأحكام، وقضت بنفسها بين الناس، وأحاط بها كثير وكثيرات من الشعراء والشواعر ، والأدباء والادبيات .

وشجرة الدر امرأة نجم الدين أيوب ، وقد أدارت بنفسها رحى الحرب على ملك الفرنسيس سان لويس ، واعترف لها الناس بأنها مليكة مصر .

وإذا التفتنا إلى الأندلس ، وجدنا المرأة المسلمة بلغت هناك الأوج ، وحلت لنروة ، قال فون كريمر المشهور فى تواليفه : إن العربكانوا مفطورين على احترام النساء فى قرطبة ، ومنها تعلم الأوربيون احترام السيدات .

وأقام « عبد الرحمن » على باب قصره تمثال امرأته الزهراء ، وشيد قصراً لتخليد ذكرها ، وأقام كثيراً من دور البر والإحسان .

وكثر فى الاندلس عدد المسلمات المتعلمات ، وكن يصلين بجانب الرجال ، فى جوامع قرطبة ، وغر ناطة ، وإشبيلية ، ومالقة ، ومرسية ، وغيرها .

ورقى الأمير سليم بعد وفاة والده السلطان محمد أحمد الأكبر عرش فارس، فتزوج بالسيدة مهر النساء ، وكانت تتقن العربية والفارسية وآدابهما ، ولها علم واسع بالموسيقى ، وكان زوجها يدعوها (نور محكل ) (نور القصر) ، ودعاها الشعب (نور جهان) (نور الدنيا) ، وتعاطت الأحكام حكيمة موفيَّقة ، وكانت تعرض الجند ، وتسميقبل الأمراء والحكام ، وكانت السكة في الدولة باسم الشاه وباسمها ، وكانت تتعاطى حتى الصيد على ظهور الجياد ومعها الوصيفات!

وحدث مرة أن زوجها وقع أسيراً فى بعض الحروب ، فقامت على رأس الجنود فاستخلصته من قبضة الأعداء ، ولها فوق هذا فى البر آيات : فكانت تربى اليتامى واليتيات وتزوجهن ، وكانت موئل المظلوم وملاذ المعدم ، وقلما خلت مدينة حتى فى الهند من مكان باسمها .

ويتدبر المؤرخونجميعاً حركة التقدم عند العرب، فيجدونها مرتبطة برقى المرأة: فني عهد انحطاطها وقف ذلك التقدم، ورجعت القهقرى.

فإذا أراد المسلمون الآن استرداد ماكان لهم من تاريخ مجيد ، فما عليهم إلا أن يعملوا على إنهاض المرأة المسلمة ، إلى المستوى الذي كان لها في صدر الإسلام ، ا ه

هذا هو المقال البديع الذي نشرته في العاصمة الفرنسية جريدة الإسلام، لأولئك الإخوان الأمجاد الذين تصدرهم مصرى لإصدار هذه الجريدة الرشيدة.

## السبيل الآخر لإصلاح المجتمع

#### الإكثار من وسائل إبطال الرق

#### تمهيد

ينبغى لنا قبل الخوض فى هذا الموضوع أن نوضح معنى الرق ، وأن نتكلم بإيجاز فى الاسترقاق عند الأمم المختلفة ومنشئه :

#### معـــني الرق:

الرق فى اللغة : الضعف ، ومنه رقة القلب ، وعند الفقهاء : عجز ُحكَسْمِـى ّ يصيب بعض الناس .

أما عند الفرنجة ، فهوحرمان الشخصحريته الطبعية ، وصيرورته ملكا لغيره . منشأ الاسترقاق :

ظهر الاسترقاق منذكان حجاب الجهالة مسدلا على المجتمع الإنساني .

#### أســــابه:

- (۱) لما كان العمل من أصعب الضرورات وأضناها للجسم ، بحث الانسان عما يستنقذه من عنائه وشقائه ، فوجد طلّبته بين يديه ، وسخر القوى الضعيف فى القيام بأعماله ، ومن ذلك نشأ الاسترقاق .
- (٢) ثم تولدت الأطباع، وجاءت الحروب فنشرت الاسترقاق عند معظم الأمم، وصار الناس لا يقتلون العدو إذا غلِّب، بل يبقون عليه، ليعمل لهم .
- (٣) لطبيعة الأقاليم وهي من أقوى العوامل في تكوين الجماعات البشرية أثر عظيم في زيادة الاسترقاق واتساع نطاقه ، حتى بلغ عند الأمم التي على الفطرة في جميع بلاد المشرق مبلغاً عظيماً ، لأن ثمن الرقيق كان زهيداً ، واتخاذه مفيد في الصناعة والتجارة .

وهذا يدل على أن الاسترقاق من الأمور الاقتصادية المترتبة على العمل والاشتغال.

## الاسترقاق فى الأزمنة القديمة الرق عند قدماء المصريين

كان الرقيق عند قدماء المصريين آلة مسخرة للعمل ، ومن مشاهد الزينة ومظاهر الأبهة ، فكان الأرقاء في قصور الملوك وبيوت الكهان والمقاتلين ، وكان الأساري أرقاء للدولة ، يقومون بالأعمال التي تستدعيها حاجات القطر ، أو تتطلبها موجبات زخرفته ، وتحسين هيئته ، وفي غير الحالات التي تستدعيها المصلحة العامة ، كانت الآخلاق والعادات تقضى بمعاملة الرقيق بالشهد فقة والرحمة والدفاع عنه بر بل إن الشريعة تحميه من البغى والأذى ، فقد نصت على أن من قتل الرقيق يقتل به ، وكان بحوز رفع الأمكة إلى مقام الزوجية .

#### الاسترقاق عند الهنود

قد جعلت شريعة مانو (١) الناس طبقتين ممتازتين :

- (١) الدُّوريداس. وهم الذين تألف منهم الطبقات العالية: البراهمة، ومن إليهم .
  - (٢) السُّو ْدرا : وهم الطبقة الدنيا المستخدَمة .

ثم حـــدت درجتهم بالقياس إلى البراهمة وغيرهم ، وجعلتهم فى أحط منزلة . ووضعت لهم القوانين الصارمة ، ومن أمثلة ذلك ما يأتى :

<sup>(</sup>١) هو مشرع هندى ينسب إليه الكتاب المسمى (مانا فاذا رماساسترا) رهوكتاب واف في علم الآخلاق والشريعة .

- (١) يجوز للبرَّهـْمىأن ُيحـِبرالسودرا على الخدمة ، سواء اشتراه أم لم يشتره ، لانه رقيق ، ولانه ما خلق إلا ليخدُم البراهمة .
- (٢) بل إذا أطلق سيده سراحه لا تفارقه صفة الخدمة ، لأن هذه حالةطبعية مرتبطة يوجوده .
  - . (٣) إذا مس السودرا أحد البراهمة بأذى ، فلا مندوحة عن قتله .
- (٤) إذا وجه رجل من هـذه الطبقة الدنيا سباً فاحشاً إلى أحد الدويداس، جزاؤه سل لسانه.
- (ه) وإذا ذكر أحدَّهم باسمه وبطبقته على سبيل الازدراء، فجزاؤه أن يوضع في فه خنجر طوله عشر أصابع، بعد إحمائه بالنار إحماء شديداً.
- (٦) إذا اجترأ على إسداء النصح والمراعظ للبراهمة فيما يتعلق براجباتهم فعلى الملك أن يأمر بوضع الزيت المُـغلـَـى فى فمه وفى أذنه .
- ( ٧ ) إذا سرق البرهمي من السودرا عوقب بالغرامة ، وأما إذا سرقالسودرا فجزاؤه الاحراق.
- ( ٨ ) إذا تجاسر السودرا على ضرب أحـــد القضاة ، فليعلَّق بسَفُّرد ، وليُـشُو حيَّا ، وإذاار تكب البرهمي مثل هذه الجريمة كانت عقو به الغرامة وحدها .

والمقرر فى الشرائع البرهمية ، تقسيم جميع الأشخاص الملزمين الحدمة إلى قسمين: الحادمين ، والأرقاء ، فالأعمال الطاهرة من خصائص الحادمين ، والأعمال النجسة على عواتق الأرقاء .

## الاسترقاق عند الآشوريين والابرانيين

يدل تاريخ مملكة آشور على أنها كانت أمة عريقة فى الاسترقاق ، وأن الرقكان متأصلا فيها ، فقد كانت القصور تغص بالنساء والارقاء المخصصين للجمال والزينة .

أما مملكة الفرسالتي امتد سلطانها إلى حدود آسيا القديمة ، فقد استجمعت جميع

أنواع الاستخدام المعروفة عند كثير من الأمم المختلفة : فقد كانفيها الأرقاء الرعاة ». والارقاء المختصون بحاجات الزينة والثروة .

وقد أجاز العرف والاصطلاح فى بعضاابلاد أن يكون للأرقاء أوقات راحة . كما اجتهد واضعوا الشرائع فى إنصاف الموالى وتخفيف وطأة الظلم عنهم .

قال هيرودت: « لا يجوز لأى فارسى أن يعاقب عبده على ذنب واحد اقترفه ، بعقاب بالغ فى الشدة والصرامة ، ولكن إذا عاد العبد إلى ارتكاب الذنب ، فلمولاه. أن يفقده الحياة ، أو أن يعاقبه بجميع ما يعرف من أنواع العذاب ، .

#### الاسترقاق عند الصينيين

كان الاستخدام للمنفعة العامة شائعاً فى الصين قبل التاريخ المسيحى بأجيال ، يقوم به المحكوم عليهم والأسكارك ، ثم نشأ الاسترقاق ، وكانوا يجلبُون الارقاء من الحارج بالحروب ، أو يأخذونهم من الصين نفسها كما كانت تفعل الدولة ذاتها ، لأن الفقير كارب يضطر لبيع أولاده بسبب الفاقة والاحتياج ، وكانت هناك أسر مستعبدة بسبب الشدة ، وكان للمولى التصرف المطلق فى الرقيق : يبيعه ويبيع أولاده .

فقد أصدر الإمبراطور كو انجون — وكان عائشاً بعد المسيح عليه السلام بخمس وثلاثين سنة — أمرين اثنين برقاية حياة الرقيق وشخصه ، ضمنهما عبارات تشف عن كال المروءة ، فقد قيل فيهما :

« إن الإنسان هو أفضل المخلوقات التي فى السماء والأرض وأشرفها ، فمن قتل رقيقه وقيل له من سبيل إلا إخفاء جرمه ، ومن تناهت به الجرأة فكوى رقيقه بالنار ، حوكم على ذلك بمقتضى الشريعة ، ومر . كواه سيده بالنار دخل فى عداد الوطنيين الأحرار » .

والقد كان بعض الأرقاء يصادفه الحظ، فترتفع به المناصب، وينال ثقة مولاه مـ

ويجد فى بعضالمكاسب طريقة ينال بها حريته ، ويتخلصمن ربقة الرق ، ولهذا كان الاسترقاق قليلا عند أمة الصين ، التي امتازت بجودة الفكر ، وأصالة الرأى .

## ألإسترقاق عند العبرانيين

وكان الاسترقاق قديماً في هذه الأمة ، وكان الأرقاء في بني إسرانيل من أصول الثروة وأسباب الغني ، عند أولئك الرؤساء الذين كان دأبهم الحل والتسرحال ، إلا أنه كان للأرقاء عندهم بعض الحقوق : كاستراحة سبعة أسابيع في السنة ، وعدم جواز ضربهم ضرباً مبر حاً ، ومن فعل ذلك أوخذ بعقاب فيه بعض الشدة ، وكذلك من بتر الرقيق أو كسر له عضواً أو سناً ، ولهذا يصح القول بأن العبر انيين كانوا يعاملون بتر الرقاء معاملتهم أنفسهم ، وكثيراً ما كان يتفق للمولى أن يميز إحدى إمائه ، فيتخذها حليلة ، بل أغرب من ذلك أن العبد كان يتاح له في بعض الأحيان أن يتزوج من بنت مولاه ، إذا لم يكن للمولى أولاد ذكور ، وكار العبرانيون يتسر ون غالباً جواريهم .

والخلاصة: أن الاسترقاق عند العبر انيين وعند غيرهم من سائر أمم الشرق عدا الهنود ، كان مقروناً باللطف والعطف ، اللذين لا يرى لهما مثيل فى اليو نان والرومان ، وفضلا عن ذلك فقد ورد فى شريعة سيدنا موسى عليه السلام: أن العبد إذا استحق القصاص فلا يصدر الحكم عليه إلا مر القاضى ، حماية له ورحمة به من قسوة الموالى وانتقامهم .

## الإسترقاق عند الإغريق

كان الاسترقاق قديماً متفشياً جميع بلاد اليونان ، وأثبت مشروعيته وصحتـــه رأس فلاسفتهم أرسنطو ، الذى عرَّف الرقيق بأنه : آلة ذات روح ، أو متاع قائمة به الحياة .

ثم قسم الجنس البشرى قسمين : وهما : « الأحرار ، والأرقاء بالطبع » وقد قسم اليو نان الرقيق صنفين متباينين :

(١) سكان الأقطار المفتوحة المغلوبة على أمرها : وهؤلاء تابعون لأرضهم كجزء منها .

(٢) أرقاء البيع والشراء: وهؤلاءكان للموالى عليهم السيادة المطلقة وأغلب الأرقاء من الصنف الثانى .

وكان سبيل الاسترقاق التلصص فى البحار ، واختطاف سكان السواحل ، وكانت المستعمرات اليونانية ، وأثينا ، وقبر ُس ، وساموس ، وصاقص ، أسواقاً عظيمة ومراكز لبيع الارقاء ، ويعمل العبيد لمواليهم أو لأنفسهم ، بشرط أن يدفعوا لسادتهم قدراً معيناً كليوم، وكثير من اليونان اشتروا العبدان، وخصصوهم للإجارة، وكان هذا أفضل الوجوه فى تشمير المال ، ولم يخل بيت فى أثينا من عبد قائم بخدمته ، مهما يكن صاحبه فقيراً ، وكان المولى مطلق التصرف فى عبده ، وإن لم تبلغ الشدة فى معاملته عند اليونان ما بلغته لدى الرومان .

وعقاب العبد الجلد بالسوط ، وبالطحن على الرحى ، وكان يكوى الآبق ''' أو الوارد من البلاد المتبربرة بالحديد المُخسمي على جبهته ، على أن حياة الرقيق وشخصه كانا مكفولين بالقانون ، فما كان ُ بقتل إلا بعد صدور حكم القانون عليه .

وكان فى أثينا أناس من العَـتْـقى مُلزَ مون الولاءَ لمو اليهم مدى الحياة، وعليهم واجبات مفروضة، ولكنهم لم يكتسبوا الحقوق الوطنية، بل مقامهم كالغرباء، كما كان هناك أرقاء تستخدمهم الدولة لحفظ المدن وحراستها، والاســــتعانة بهم على استتباب الأمن وتوطيد دعائم الراحة فى الاجتماعات العامة.

#### الرق عند الرومان

كان العمل برومة موكولا إلى العمال الأحرار ، ولذلك انبثت روح الشهامة والرجولة في جميع سكان هذه المدينة التاريخية ، ولكن لما كثرت الحروب وتوسعت

<sup>(</sup>١) الآبق : الهــارب .

رومة فى الفترح ، وعم الترف ، اتكل الأغنياء على العبيد ، واستعملوهم فى حراثة الأرض ، وآلسندت إليهم الصناعات والفنون .

#### 

كانت رجوه الاسترقاق برومة متعددة :

- (۱۰) الحروب: وهي أعظم موارده .
- (٢) للعبيد بالولادة (المولودون من الأرقاء).
- (٣) أحرار قَـَضَى عليهم بعض نصوص القوانين بالوقوع تحت نير العبودية : كمدين لم يتيسر له وفاء دينه .

وكثيراً ماكان رافق النخاسون الجيوش، ويبيعون آلاف الاسرى بأثمان بخسة ، كماكانوا يسرقون الأطفال للبيع ، والنساء لاتخاذهن فيما ينافى الآداب .

وكانت العادة فى رومة بيع الرقيق بالمزايدة: يمثُـلُ على حجر ، ليراه كل الناس، وكذلك كانت العادة أن المشترى يطلب رؤية الأرقاء عراة للوقوف على عيوبهم الحفية.

وكانت أثمان العبيد المتعلمين والمـعَدين لتمثيل الروايات ، والجوارى البارعات في الجمال ، غالية جداً ، ولمـا عم الفساد واختلت قواعد الآداب صار بيع الحِـسان من أسباب الثروة والغني .

## أقسام الرقيق

كانت رومة شبيهة ببلاد اليونان في تقسيم الأرقاء إلى :

- (۱) أرقاء يؤدون منفعة عامة ، وهم أحسن حالاً من غيرهم : ويقومون بحفظ المبانى ومساعدة القضاة والكُهُــَّان ، ويستخدّمون سجـَّانين و جلادين .
- (٢) أرقاء خصوصيين: وهؤلاء يقومون بخدمة مواليهم وقضاء مصالحهم.

#### قيمـــة الرقيق

ولم يكن الرقيق فىنظر القانون شيئاً: فليسله ملكية ، ولا 'أسرَة ولا شخصية ، وهو تابع لأمه حرية ورقاً حين الوضع ، لا حين الحمل .

ولا حد لسلطان الموالى على أرقاً على أرقاً على المفوة بما يشبع شهوة الموالى : من مشاق الحراثة والزراعة مكبلا بالحديد ، إلا الجلد بالسياط الذى قد ينتهى بالهلاك ، إلى تعليقه من يديه ، وربط الأثقال برجليه ، إلى مقاتلة الوحوش والحيوا نات الضارية .

ثم نُظر إليهم بعين الرأفة والرحمة ، وسُرِ لهم أول قانون : وهو قانون ( بترونيا ) ، وفيه أنه يحرم على الموالى إلزام أرقائهم مقاتلة الوحوش على أن هـذا الجزاء قد يصح أن يقع بإذن من القاضى .

ثم جاء « أنطو نان وكاوديوس » فنهيا عن سوء معاملة الأرقاء ، وشرعا أن السيد إذا قتل عبده عد مرتكباً لجنانة القتل .

#### الاسترقاق فى القرون الوسطى

قوانين الأمم المتبربرة (١) تشــبه قوانين الرومانيين ، فى كونها تجعل الرقيق كالحيوان : يتصرف سيده فيه كما يشاء ، ويجوز له قتله ، لأنه شىء من الأشياء التى يملكها ، وهذه الأمم فروع :

- (١) الفرع الأول: الغاليون ٢٠ وكان الأرقاء مكلفين حراثة الأرض والزرع
- (۱) هي أمم أغارت على المملكة الرومانية غير مرة الاسباب متنوعة . وهي تتألف من ثلاثة أجناس كبيرة : الجنس الروماني ، والصقلي ، والسيتي .
- (٢) م سكان تلك البلاد القديمة باسم غاليا وهى غاليا الحقيقية: (فرنسا) وغاليا التي أمام جبال الآلب (إيطاليا الشمالية) ثم أقاليم الغاليا: (الجزائر البريطانية وفرنسا وأسبانيا القديمة).

والحصد، لأن هــــنّـذه الأعمال كانت فى عهد شيشرون (١١ من موجبات الاحتقار والهوان، ينبغى ألا بزاولها الآحرار.

- (٢) الفرع الشانى: الجرمانيون (٢) ينحصر الاستعباد عند الجرمانيين فى أن يؤدِّى الأرقاء لمواليهم مقادير من القمح، أو الماشية ، أو الملابس كمؤجرين، ولكل رقيق مسكن يديره كيف يشاء ، لأن مواليهم كانوا مولعين بالقبار .
- (٣) الفرع الثالث (٣): الفرنج. وصل الاسترقاق عندهم إلى نهاية الشدة، فإن القانون السالى جعل سدداً منيعاً بين الأحرار والعبيد، حتى إنه إذا تزوج أحد من رقيقة أجنبية وقع فى الرق والاستعباد، والمرأة الحرة التى تنزوج برقيق تفقد حريتها.
- (٤) الفرع الرابع: الويزيقوط (١). بلغت الشدة غايتها فى معاملة الرقيق عند هذه الأمة ، حتى إن الحرة إذا تزوجت برقيقها أحرقت معه ، وهما على قيد الحياة ، و يُجلك كل منهما ، و يُفسَخ العقد ، إذا لم تكن تمتلك العبد .
- ( o ) الفرع الخامس : الاستروقوط (°) واللمبرديون ، وضعت أحكام صارمة عند هاتين الأمتين ، حتى إن المرأة الحرة التي تنزوج برقيق تعاقب بالقتل .

<sup>(</sup>١) شيشرون أفصح خطباء الرومان . ولد سنة ١٠٦ ق . م ، ثم درس البلاغة والفلسفة على أشهر أساندة عصره .

<sup>(</sup>٢) هم سكان جرمانيا التي هي الآن المـانيا .

<sup>(</sup>٣) الفرنج أمة حرة مؤلفة من جملة أسرجر مانية سكنت بطائح نهر الرين الاسفل ، وهي من أشهر الامم التي ظهرت في القرنين الثاني والثالث بعد المسيح عليه السلام وكانوا على جانب عظيم من المسكر والدهاء والغدر ، لايرقبون إلاولا ذمة .

<sup>(</sup>٤) هم فرع أمة من القوط: وهي أمة قديمة بجرمانياجاءت الانداس .

<sup>(</sup>ه) الاستروقوط فرع من الآمم المتقدمة ملك إيطاليا مدة من الزمن واللبرديون سكان لمبردية من القرن السادس إلى الثامن بعد المسيح

- (٦) الفرع السادس: الإنجلوسكسوس (١) . كانوا يقسمون الرقيق إلى قسمين عظمين:
  - (١) الأرقاء المشبُّهون بالمتاع ، وهؤلاء يجوز بيعهم .
- (ب) الأرقاء المشبّهون بالعقار ، وهؤلاء لاينفكون عن الأرض : يقوهون بحراثتها ، ويلزمون زراعتها ، ثم يسمح لهم بجمع رأس مال يتمكنون به من نيل حريتهم

#### الاسترقاق في الأزمنة الحديثة

إن استرقاق الزنوج فى الأزمنة الحديثة ، يشبه استعباد الرومانيين من حيث الشخص المستخدّم ، ولكن يخالفه مخالفة جوهرية ، منحيث أن فتوح المستعمرات لم يأت بتملك الاراضى مع العامل الذى يحرثها : بل إن كشف الارض تبعه إبادة الاهالى ، فاحتيج إلى جلب الزنوج .

#### القانون الأسود

يطلق هـــذا الاسم فى جميع البُـلدان ، على مجموع القواعد والأصول المدونة فى شأن الاسترقاق : فقد صـدر فى ١٧ من مارس سنة ١٦٨٥ م مرسوم فى فرنسا ، بتنظيم أحوال الا رقاء والعتقى فى المستعمرات الفرنسية ، ولكن صادفته معارضات قوية عند التطبيق، أضاعت خيره ، وأبقت شره ، وقضى على الرقيق بأنه لا نفس له ، ولا روح ، ولا إرادة ، وهذه بعض مصائبه :

(١) إذا اعتدىالزنوج بأقل إكراه على ساداتهم ، أو على الأحرار أو ارتكبوا أخف السرقات ، فالجزاء القتل .

<sup>(</sup>١) هو اسم جنس اطلق على الأمم الجرمانية التي أغارت على بريطانيا العظمي في القرن الحامس للميلادومنهم تناسل الانجليز .

- (٢) وعقاب الإباق فى المرة الأولى والثانية : صلم الآذان والكى بالحديد المحمى ، وفى المرة الثالثة : القتل .
- (٣) إذا ارتكب المالك أو الرئيس أية جناية على الرقيق واو القتــل يكون للقضاة الحق في الحكم بالبراءة .
- (٤) حرمان غير البيض الحضور إلى فرنسا للتغذى بلبان العلوم والمعارف هذا فى فرنسا .

## وفى أمريكا أشد وأقسى:

- (١) فللمولى حق مطلق فى بيع العبد، وكرائه ، ورهنه ، والمقامرة عليه، وعلى العبد الطاعة .
- (٢) ليس للعبد حق فى الذهاب والمجىء ، وماكان له أن يخرج سن الزرع إلا ياذن السيد .
  - (٣) إذا اجتمع في الطريق العام أكثر من سبعة ، يعدون مخالفين .
- (٤) لا يجوز أن يشهدوا فى قضية إلا على الأرقاء أمثالهم ، ولا ينبغى تحليفهم الممين صوناً للقسم، أما فيها يتعلق بالواجبات المفروضة عليهم ، فهم يعدون أحراراً، متى كانت الحرية وسيلة إلى الجلد أو الإعدام .
- (ه) ومن اجترأ على دفع الأبيض عرب نفسه ، وقتل المعتدى عليه ، عد مرتكباً لجريمة القتل .
  - (٦) تحريم السفر عليه ، وحظر إعطائه الجواز .
- (٧) وَرَى مِن أَشَارِ عَلَى أَحد الأَرْقَاء ، أَوْ عَلَى جَمَاعَة مَهُم بَخْلِع الطَّاعَة ، أَوْ نَشَرَ كُرِاسَا أَوْ رَسَالَة فِى تَحْرِيضِ الأَرْقَاء عَلَى عَدم الامتثال ، أَوْ أَدخل بقلبه فى أَرْضَ الْحَكُومَة صَحْفاً ، أَوْ كُراسَات ، أَوْ كُتْباً مَوْلَفَة فِى الطَّعْنُ عَلَى الاستَرْقَاق \_ عَلَى السّرَقَاق \_ عَلَى أَشْد جزاء .

هذه أخص الا حكام المدونة فى القانون الا سود ، قبل أن تثور الحرب المدنية التى خربت الولايات المتحدة ، وا تهت بفوز الزنوج بحربتهم .

#### الاسترقاق في الديانة المسيحية

لاتجد فىالديانة المسيحية نصاً صريحاً ضد الاسترقاق، ولم يأت به الحواريون (١٠) ولا قالت طائفة من الطوائف النصرانية فى الكنائس المختلفة بتحريم الاسترقاق، إلا ما جاء فى الإنجيل: من أن الناس كلهم يعتبرون إخواناً، وأنه يجب عليهم أن يجب بعضهم بعضاً.

وعلى أثرهما سار آباء الكنيسة ، فأباحوا الاسترقاق وأقروه : أفتى بذلك (سيپريانوس (٥)) و (توماس (٦)) الذى يقول : «إن الطبيعة خصصت بعض الناس ، ليكونوا أرقاء ، ، وقال بايي بصحة الاسترقاق ، معتمداً على ما ورد فى الإصحاح الحادى عشر من سفر الحروج ، وفى الإصحاح الحامس عشر من سفر الاحبار .

وأقر بوفييه أسقف ألمان ـ عاصمة مقاطعة السار في فرنسا ـ الاســـترقاق

<sup>(</sup>١) الحواريون: أصحاب سيدنا عيسي عليه السلام.

<sup>(</sup>٢) القديس بولس: ولد في السنة الثانية للميلاد من أبوين يهرديين في مدينة طرسوس

<sup>(</sup>٣) هم سكان مدينة أفسس القديمة في آسيسا الصغرى وهي شهيرة بهيكل ديانا الذي يعد من عجائب الدنيا السمع:

<sup>(</sup>٤) أحد الحواريين الاثني عشر ولدفي بيت صيداء.

<sup>(</sup>٥) ولد بقرطاجنة من أبرين وثنميين في أول القرن الثالث الميلاد ثم ننصر .

<sup>(</sup>٦) من مشهوري اللاهو تبين .

واعتبر النخاسة تجارة محللة ، وأثبتالاب فوردينينه — رئيس ديرالروح القدس— أن الاسترفاق من جملة النظام المسيحي .

> وقال باتريس لاروك فى كتابه ( الاسترقاق عند الأمم النصرانية ) . إن الديانة المسيحية لا تحرم الاسترقاق نصاً ، ولم تلغه عملا .

ثم قال ببيرلاروس (من كبار الأدباء فى فرنسا): « لا يعجب الإنسان من بقاء الاسترقاق واستمراره بين المسيحيين إلى اليوم، فإن نواب الديانة الرسميين يقرون صحته، ويسلمون بمشروعيته.

والخلاصة: أنالديانة المسيحية ارتضت الاسترقاق ارتضاء تاماً إلى يومنا هذا، ويتعذر على الإنسان إثبات أنها سعت فى إبطاله، ولقد ظل الأمركذاك حتى جاءت. الثورة الفرنسية، التى نادت بأن جميع الناس متساوون أمام القانون.

## الرق في الإسلام

مما تقدم يتبين أن الإسلام جاء والاسترقاق منتشر فى العالم جميعه ، مع تشعب سبل الاسترقاق ، وفقد طرق التحرير ، ووجود التشديد القانونى على الأرقاء ، والانفصال التام بينهم وبين مواليهم ، فلم يكن من الحكمة مفاجأة العالم بإبطاله جملة واحدة ، لا نه أمر تأصل فى العالم ، بتقرير الشرائع السماوية والا رضية السابقة ، وعسك الناس به أحقاباً وقروناً ، واتخذوه أصلا من أصول مدنياتهم ، وار فاجأهم الشرع الإسلامي بذلك لا حرج صدورهم ، وألجأهم إلى الاحتجاج بقواعد الشرائع الإلمية والوضعية ، ووقوفهم موقف المدافع المعاند .

بيد أن الإسلامضيَّق من سُبل الرق ، وحصرها في سبيل واحد ، وهو المحاربة الشرعية المنظَّمة لقوم كافرين ، بعد عرض الإسلام أولا ، ثم الجزية ، فإن أجاب الأعداء إلى أحدهما عصموا أنفسهم وأموالهم، وصار لهم ما للمسلمين وعليهم ماعليهم، وإن أبوا ودارت عليهم الدائرة ، وصاروا أرقاء للغالبين بعد إذن من الإمام .

على أن ذلك لا يحرمهم نعمة الرجوع إلى الحرية إذا افتدوا أنفسهم بمال : كما

أَن للحاكم أَن يطلق سراحهم لوجه الله تعالى : ﴿ فَإَذَا لَقَيْتُمُ اللَّذِينَ كَفَرُوا فَصَالَمُ اللَّهِ اللَّه عَالَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللللَّا اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

## سيبل التحرير

أما سبل التحرير فكثيرة ، أهمها ما يلي :

- (١) تحرير النفس وسيلة لغفران الذنوب العامة ؛ تأمل قوله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه أعرابي فقال : يا رسول الله ، دلنى على عمل يدخلنى الجنة ، فقال : (عَدُّقُ النَّسَمَةِ ، وَفَكُ الرَّقَبَةِ ) ، قال الأعرابي : يا رسول الله ، أوليسا واحداً ؟ قال : لا ، عتق النسمة أن تنفر د بعتقها ، وفك الرقبة أن تعين في ثمنها .
- (٢) قررت الشريعة أن يتبع غير الحر من الأجزاء الحرمنها ؛ فمن أعتق بعض عبده سرى العتق إلى باقيه ، وكذا لو أعتق بعض الشركاء نصيبه فى رقيق فإن العتق يسرى إلى الكل ، ويقوم على المعتق نصيب شركائه إن كان له مال ، وإلا سعى العبد لا داء نصيبهم ، فيخلص من الرق .
- (٣) جعلت الشريعة العتق كفارة للقنـل الخطأ: ﴿ وَمَن ۚ قَــَلَ مُؤمناً خَطَناً فَـتَحْرِيرُ رَقَبَةً مُؤمناً ودِية ۖ مُسَـلـَّمة ۖ إلى أَهْـله ِ ﴾ .

وسرذلكأن القتل إعدام للحياة الجسمية ، والتحرير بالكفارة إيجاد للحياة المعنوية .

- (٤) التحرير أفضل سبيل لغفران الِحنث فى الحلف بالله أو بصفة منصفاته .
- (ه) إذا ظاهر (۱) الرجل من زوجه، ثم عاد لما قالوأمسكما في عصمته، وحب عليه أن يسلك سبيل التحرير وحده متى كان مستطاعاً، فيحرر رقبة من قبل أن يتماسا.

<sup>(</sup>۱) ظاهر الرجل من امرأته ، إذا قال لها : أنت على كظهر أمى . يريد أنها حرام عليه كحرمة أمه . وكان الظهار طلاقا فى الجاهلية ، فهوا عن الطلاق بلفظ الجاهلية وأوجب عليهم الكفارة تغليظا فى النهى .

(٦) من علم فى مولاه (١) الخير ، فكاتبه (٢) على قدر معين يؤديه فى نجمين (٣) أو أكثر ، لزمه العقد ، ونُدب الحط من مال الكتابة ، ويصبح المولى حراً بأداء النجوم أو الإبراء أو الاعتياض ، وتسرى الكنابة إلى ولد المكاتبة بعد الكتابة ، فيُعدَّتَق بعتقها .

(۷) من نذر تحریر رقبة إن نال ما یرجوه ، أو سلم مما یخشاه ، لزمه الوفاء بمــا نذره متی تم له مراده .

(٨) أباحت الشريعة زواج الا حرار بالإماء ، قال تعالى : ﴿ وَمَن ُ لَمِ يَسْتَطِع ۚ مَنْكُم ۚ طَوْلاً أَن ۚ يَسْكُحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَا مَلْكَتَ ۚ أَيْهَا نُكُم مِن ْ فَتَيَاتَكُم ۗ الْمُؤْمِنَاتِ ﴾ ثم جعلت أولاد الحرائر من الا رقاء أحراراً ير ثون آباءهم ، على حين كان المتبع عند الوزيقوط ( فرع من القوط وهي أمة قديمة بجرمانيا ) إحراق الحرة مع زوجها إذا تزوجت برقيق .

## مميزات الرقيق

نظر الشرع الإسلامي نظرة عطف ورحمة إلى المستضعفين بالرق، الذبن لم تنم نعمة الله عليهم بالحرية الكاملة، فلم يجعل جرائمهم المشابهة لجرائم الأحرار متماثلة في القبح والاستنكار، بل جول جريمة الرقيق لضعفه ونقص نعمة الحرية عنده، أقل من جريمة الحر لقوته وتمام نعمته وذلك بأن صير عقوبة الرقيق نصف عقوبة اللحر إن لم يمنع من ذلك مانع، فعليه نصف ما على المحصن الحر من الجلد بالقذف مثلا، ولتعذر التنصيف في عقوبة قطع اليد في السرقة أبقيت كاملة، ولا سيما أن فيها حفظاً للأموال وردعاً للنفس الشريرة.

<sup>(</sup>١) المولى: العبد . (٢) كاتبه: عاقده .

<sup>(</sup>٣) قسطين .

#### مزايا الاعتاق الاجتماعية

(١) وصلت الشريعة الإسلامية المولى بسيده بعد فصله عنه بالإعتاق فأوجدت بينهما ولاء جُل فو ائده للمولى لا للسيد ، لأن هذا الولاء يصو نه عن ضعف العزلة ويؤنسه فى الانفراد ، ويَجنُبه ما يحدثه فَقَدُ العصبية من الحذلان والإذلال ، فالرقيق يؤتى به عادة إلى بلاد قاصية ، فلا يكون له عضد سوى مولاه ، فإذا انفصل عن سيده انفصالا تاما آلمه انقطاعه عن جميع الناس فى شخص سيده ، ولحقه ضرر كثير .

(٢) هذا الولاء يوجب على السيد القيام بحاجة المولى إذا عجر عن تحصيلها ، تأمل قصة زنباع مع غلامه ، ذلك أن غلامه اقترف إثما ، فجدع زنباع أنفه فجاء الغلام إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم يشكو زنباعاً ، فقال الرسول لزنباع : ما حملك على هذا ؟ قال : كان أمر، كذا وكذا ، فقال الرسول للغلام : اذهب فأنت حر ، فقال : يا رسول الله ، فمولى من أنا ؟ فقال : مولى الله ورسوله ، ولما قبض صلى الله عليه وسلم بحاء هذا الغلام إلى أبى بكر ، فقال ؛ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال نعم : تجرى النفقة عليك وعلى عيالك ، ثم قال مثل ذلك لعمر بن الخطاب حين خلافته ، فقال : نعم : أين تريد ؟ قال : مصر، فكتب إلى عامله بها أن يعطيه أرضاً يأكل من ثمرها .

(٣) هذا الولاء يكسب المُـعتقـَة الرغبة فيها ، فإن من الناس من يأبى الاقتران بمن لا ولى لما من الائهل ، أو من يكو نون بمنزلتهم ، أضف إلى ذلك أن الولى قد يعرف الصالح لها دونها .

#### معاملة الرقيق

ما جعل الإسلام الاسترقاق موجباً للهوان ، ولا مسقطاً للكرامة ، ولم يكن عند المسلمين ذلك الفرق الجسيم الذي نتصوره الآن بين الرقيق وسيده ، بل عاملوا

هذا إلى أن الإسلام حث على تعليم الرفق وتهذيبه ، فقد قال عليه الصلاة والسلام : « مَن ْ كَانَت ْ لهُ جاريَة ْ فَعَلَمَ الرَّفَ وَتَهَذَيبه ، فقد قال عليه الصلام : « مَن ْ كَانَت ْ لهُ جاريَة ْ فَعَلَمَ مَا وَأَحْسَنَ إِليَّهُا وَتَزَوَّ جَهَا ، كَانَ لَهُ أُجْرانِ فِى الدَّحَياةِ وَالآخْرانِ : أَجْرَ ْ بِالنِّكَاحِ وَالتَّعْلَمِ ، وَأَجْسَرُ النَّعَاتِ فِي الدَّعَاتِ مِن النَّعَاتِ مَن النَّعَاتِ مِن النَّعَاتِ مِن النَّعَاتِ مِن النَّعَاتِ مِن النَّعَاتِ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ الْحَدْدُ لَهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْمُ اللَّهُ الْمُنْمُ اللَّهُ الْمُنْمُ اللَّهُ الْمُنْعُولُ اللَّهُ الْمُنْ الْم

وفى الناريخ مُثل سامية لما وصل إليه الموالى من المنزلة التى قد تسمو إلى أعلى مرتبة ، فقد أُ مثّر صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد ، على جيش فيه سيدنا أبو بكر وعمر رضى الله عنهما

اتضح من الآيات القرآنية ، والأحاديث النبرية ، وأقوال الأئمة وشـواهد

<sup>(</sup>١) الخول : الخدم .

التاريخ ، أن الدين الإسلامى ضيق حدود الاسترقاق ، وبيدن وسائل الخلاص لمن وقع فى أشراكه ، وبسط له جناح رعايته ولواء حمايته ، وأوصى بالرفق به ومعاملته بالحسنى ، وتأديبه وتهذيبه وعدم احتقاره ، وأن يُزوَّج الارقاء تعجيلا لتخليصهم من ربقة الاستعباد .

ولا يضير الاسلام ماكان يشاهد فىكثير مر. بلاد المسلمين ، من خطف الزنوج ، وبيعهم ، واسترقاقهم : فماكان عمل الجاهلين حجة على الأديان فى أى محصر من العصور .

# المقيث الرابنع

## مقت البطالة ووجوب العمـــل لكسب المـال من الوجوه المشروعة

خلق الله تعالى هذا العالم الأرضى ، وجعل أعيانه كلها مستخرة للإنسان الذى ترانه بالعقل ، وحلاه بالفكر ، وسخره بالإرادة ، ليعمر الأرض تعميراً يوافق السنن الإلهى المطلوب فى تنظيم العالم ، وتنسيق أشيانه ، واستخراج مواد معاشه على الوجه الأكمل ، ولقد نطق الكتاب الكريم بذلك فى كثير من المواضع : منه ما هو على سبيل الاستنارة ، ومنه ما هو على سبيل الحث على نجريد الأعمال .

قال تعالى فى خطاب بنى إسرائيل : ﴿ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُهِلِكَ عَدُو كَمْ وَيَسْتَخْلَفَكُم فَى الأرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمُلُونَ ﴾ ، وقال فى خطاب المسلمين : ﴿ وَعَدَ اللهُ النَّذِينَ آمنُوا مَنْكُم وَ عَلُو الصَّالِحات لِيَستَخَلَفَنَهُم فَى الأرْضِ كَا اسْتَخَلَفَ النَّذِينَ مَنْ قَبْلَهم ْ وليُمكِنَّنَ لَمَ فَي دَيْنَهُم النَّذِي فَى الأرْضِ وَتَسَدِيرِها لَبَى آدم : ﴿ وَلَقَدُ الرَّتَضَىٰ لَمُ مُ ﴾ ، وجاء فى تذليل الأرض وتسدخيرها لبنى آدم : ﴿ وَلَقَدُ مَكَنَّاكُم فَى الأرْضِ وَجَمَلْنَا لَكُم فَيها مَعايشَ قَلِيلاً مَا تَسْدَكُونَ ﴾ ، وقال مَكَنَّاكُم فى الأرْضِ وابْتَخُوا مِن فَى السعى وطلب الرزق : ﴿ فَانْتَشِرُوا فَى الأرْضِ وابْتَخُوا مِن القَعْلَى اللهِ عَلَى اللهِ الرزق مَعْرَضِ الأَمْالُ تَارَة ، والحَثُ عَلَى السعى فى طلب الرزق مَعْرَضُ الأَمْالُ تَارَة ، والحَثُ عَلَى السعى فى طلب الرزق المُوالِّ أَنْوالُكُ مَنَ الأَيْاتُ البَيْنَاتُ ، والحَثُ عَلَى السعى فى طلب الرزق أخرى ، حتى يتم استعار هذا العالم ، وصلاح هذه الدار التي هى مزرعة الآخرة ، قال عليه الصلاة والسلم والسلم : واحْرَثُ لَدُنْيَاكُ كَانَاكُ تَعَيْشُ أَبِداً ، واحْرِثُ كَانَاكُ تَعَيْشُ أَبِداً ، واحْرِثُ كَانَاكُ تَعْيَشُ أَبِداً ، واحْرِثُ كَانَاكُ تَعْيَشُ أَبِداً ، واحْدُونُ عَدَاكُ . .

فالدنيا نعمة ، واستصلاحها وأجب ، والشكر عليها وأجب ، قال عليه الصلاة

والسلام فى معرض الحث على العمل ، والسعى على الرزق : « إنَّ منَ الذُنوبِ ُ ذُنُوباً لا يُكَفِّرُها إلاَّ الهم في طلب الْمعيشيّة ، وقال صلى الله عليه وسلم : « مَنْ طلبَ الدُّنْيا حلالاً وتعفَّفاً عَن المَسْألة وسَعْياً على عباله وتعطَّماً على جارِه ، لقى الله ووجهه كالنقر لينه البدر ، ، وقال عليه الصلاة والسلام : « إنَّ الله وَوجهه كالنقر يتَّخذُ المهنت ليستَغنى بها عن الناس ، وقال : « إنَّ الله يُحب المُومن الْمُحرِف ، .

وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى الحث على العمل : « لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق وهو يقول : اللهم ارزقنى ، فقد علمتم أن السماء لا تمطر فهما ولا فضة » والآثار والأقوال فى باب فضل العمل والسعى واكتساب المال الحلال ، يضيق عنها الحصر .

ولاحتياج الناس بعضهم إلى بعض ، يسر الله كل واحد منهم لصناعة يتعاطاها ، ينشرح بها صدره ، ويؤثرها على غيرها من الحرف ، ولو لا التيسير الإلهى لاختار الناس بأجمعهم صناعة واحدة ، فتبطل الأقوات والمعاشات ، فحكمة الله تعالى هى التى صرفت الناس في سبل الأعمال المذوعة : فن الناس من هو راض بصنعته لايريد عنها حولا ، ولا ينبغي بها بدلا : كالحائك الذي يرضى بصنعته ويعيب الحجام ، والحجام الذي يرضى بصناعته وبعيب الحائك ، ومنهم من هو كاره لها يكابدها على الكراهية كأنه لا يحد منها بدلا ، وعلى هذا دل قوله عليه السلام ؛ «كل ميسّر لما تُخلق كأنه لا يحد منها بدلا ، وعلى هذا دل قوله عليه السلام ؛ «كل ميسّر لما تُخلق الله من ، وقوله تعالى : ﴿ نحسُ قَسَمُ المعيشَةُ مُ مَعيشَتَهُ م في الحياة والدُّنيا ﴾ ، وقال : ﴿ و جَعلْنا بو صنكم الموضوع ، سبب الالتئام والاجهاع والاتفاق ، كاختلاف والاختلاف في نحو هذا الموضوع ، سبب الالتئام والاجهاع والاتفاق ، كاختلاف في نحو هذا الموضوع ، سبب الالتئام والاجهاع والاتفاق ، كاختلاف فهم وإفهام ،

ومن ذلك يتبين أن الانقطاع عن العمل والتفرغ للعبادة جملة ، ليسمن المبادى الإسلامية ألبتة ، فالإسلام يكره الكسل، ويحرم البطالة ، ويمقت صاحبها ، ويفضل رجل العمل ، وعظ لقمان الحكيم ابنه فقال : (يا بنى ، استغن بالكسب الحلال عن الفقر ، فإنه ما افتقر أحد قط إلا أصابه ثلاث خصال : رقة فى دينه ، وضعف فى عقله ، وذهاب مروءته ، وأعظم من هذه الثلاث استخفاف الناس به ) ، فالعمل والسعى واجبان إنسانيان ، والإسلام يحث عليهما ، ومن تعطل أو تبطل فى غير عجز فقد انسلخ عن الإنسانية وصار فى حكم الموتى .

ولقد كان للسلف الإسلامى عناية بالصناعات النى اشتغلوا بها ، واعتمدوا فى رقيهم عليها ، بقدر ماوسعه تقدمهم ، وتحروا فيها الكمال والاتقان ، الذى ندب إليه الشارع الحكيم عليه السلام : د إنَّ اللهَ يُحِبُّ الصَّانعَ الْحَاذقَ ، .

ولا معنى لهذا وأشباهه سوىحث الهمم على تحرى الاستجادة ، وإتقان الأعمال، لنيل المزيد فى الربح والرواج ، فضلا عن بلوغها الكمال العمرانى ، الذى هو أسمى ما يطلب من الإنسان ، بمقتضى فطرته ووظيفته فى الأرض .

والصناعات البشرية التي يعتمد عليها أكثر الناس في تحصيل العيش والكسب كثيرة ، لكثرة فروع الأعمال المتداولة بين البشر ، على حسب بيئات بلدانهم وأقطارهم المختلفة في أشيائها ومنتجانها ، وأحوال ارتقائها ، فلكسب العيش وتحصيل الأرزاق ، ولنيل العز والسعادة والغبطة في هذا العالم ، لا بد للمر . في شريعة الإسلام من عمل يعمل فيه ، وحرفة يحترفها ، وصناعة يمارسها .

وخلاصة القول: أن العملواكتساب المال على أنواعه منوجوهه المشروعة، مع أداء الحقوق المفروضة على المرء فيه، والاعتدال في الانفاق وادخار المال للأيام وكبار الأعمال ــ هو القطب الذي تدور عليه رحى هذه الدنيا في عمارتها، والغاية التي يقصد إليها الإسلام في آدابه العالية، وتعاليمه السامية.

# المقيث الخاميش

## حسن الماملة

قالت الحكاء: «الإنسان مدنى بالطبع » فلا بد لهمن الاجتماع ببنى جنسه ، ليأنس بهم ويأنسوا به ، متكافلين فى الأعمال ، متضافرين فى المساعى ، وقد يشارك كثير منأنواع الحيوان الانسان ، على نوع مافى فضيلة العيش جماعات – غير أنها تختلف فى الكيفيات والترتيبات ، المبنية على قوة الفكر والعلم ، والعمل المحكم : كالقردة ، والفيلة ، وبقر الوحش ، والقط ، والغل ، والنحل .

ولقد نبه القرآن الكريم على هذا الاجتماع الإفساني وآدابه في كثير من المواضع، قال تعالى في تفاضل الشعوب: ﴿ وَجَعَلْنَاكُمْ شُدُوباً وقَسَائُلَ لَتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُم عَنْدَ الله أَتَّقاكُم ﴾ ، وقال تعالى في التعاون الصحيح: ﴿ وتَعاونُوا عِلَى البِرِّ والتَّقَدُولَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثرَم والْعُدُوانِ ﴾ ، وبين كذلك على العشرة القريبة في النسب والمصاهرات والقرابة .

وقال عليه السلام فى أدب الاجتماع ، وحقيقة مبدئه فى التكافل والتعاون بين أبناء المجتمع الواحد : « المُـوَّمنُ للْموْمنِ كَالْبُنْيانِ يَشدُ بوْضُهُ بوْضاً » وقال جل شأنه : ﴿ إِنَّمَا المُـوَمنُونَ إِخْوةٌ فَاصْلحُوا بْينَ أَخَويْكُمْ ﴾ ، وقال جليه الصلاة والسلام : « مَثلُ الْمؤمنينَ فى تـوادُهم و ترائحهم ، كمثلِ وقال عليه الصلاة والسلام : « مَثلُ الْدَعْي لهُ سَائرُهُ باللهُمثَّى والسَّه » .

وأول رباط فى العشرة الزواج ، وقد جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من. سنه ، فقال : « النَّكاحُ من 'سنتَّى ، وَمَن ْ يَر ْغَبْ عن 'سُنتَّى فقدَ رَغب عن من أسنتَى فقد وأفضل ما يحفظ قوام المجتمع ، فقد جاء فى الحديث : « مَن تَرَوَّج فَقَد ْ أَحْرَزَ شَطْرَ دينه فلْيتَّق الله فى الشَّطْر الثَّانى ، .

وفوائد الزواج في المجتمع خمس :

(۱) إيجاد الود بقاء للنسل وحفظاً للجنس: وهو الأصل في حكمة الزواج، حتى لا يخلو العالم من جنس الإنس، قال عليه السلام: وتناكحُوا تناسَلوُ الوقال تعالى: ﴿ وَأَنْسَكُمُ وَإِمَا اللَّهِ اللَّهِ مَنْسَكُمُ وَالصَّالِحِينَ مَنْ عَبَادَكُمْ وَإِمَا تَكُمُ إِنْ يَكُونُوا فُهَرَاءَ يُغْنَهُمُ اللّهُ مَنْ فَضْلُهِ ﴾.

ولمراعاة هذاالسنن الإلهي ، والواجبالطبعي ، لم يرد في أحوال المسلمين ولاثمي شريعتهم أمر الرهبانية ، ولا العزوبة الدائمة ، إلا للعذر الشرعي .

- (٢) الحاجة الطبعية : حتى تكسر الشهوات ، وتحصن النفوس من النزعات ، وتلام العفة المطلوبة شرعاً ، فنى الزواج قهر غائلة النفوس ، وصيانتها من الوقوع في فساد الأخلاق والموبقات المفسدة لحال الاجتماع .
- (٣) إدخال الراحة على النفس، والهناءة، والسعادة، وترويح القلب، حتى لا تنصرف حواسه عن غير حلاله، وحتى ينشط للعبادة، وبتفرغ لعمله المعاشى فى نهاره، واللقيام بتكاليف الحياة المطلوبة، جاء فى الخبر: « لا يكونُ العاقلُ طَامعاً إلاَّ فى ثـكلث : تـزوُّدُ لمـعاد، وحـرفة لمـعاش، ولذَّة فى غــير محره، وقال الامام على كرمالته وجهه: «روحوا القلوب ساعة، فإنها إذا أكرهت عميت».
- (٤) تدبير المنزل: من المطبخ، واللباس، والفرش، والكنس، وتنظيف الأوانى، وتهيئة كل مطالب البيت، ولذلك يجب تربية الفتيات تربية منزلية صحيحة، تعلمن القيام بواجباتهن المنزلية عند ما يصرن نساء لرجال الأمة، قال عليه السلام: من كان له تُكلاث بكنات فأنفق عكيهن وأحسن إلكيهن حتى يُغنيبهن الله عنه أو جب الله له الجنه البيتة البيتة البيتة، ورأس الاحسان إليهن حسن تربيتهن.
- (٥) مجاهدة النفس وحثها على زيادة التنشط فىالسعى على الأرزاق ، والكسب

الحلال، وفي الحديث: ﴿ كَائْكُمْ رَاعٍ وَكَائْكُمْ مَسْتُولٌ عَنْ رَعَيَّتُهُ.

والآداب المطلوبة من الزوجين كثيرة ، فمنها :

- (١) تحسين الخلق بين الزوجين ، لتصفو لهما المودة ، وتحسن بينهما العشرة ، قال الله تعالى : ﴿ وَعَاشَرُ وَهَنَّ بِالْمَعْرُ وَفَ ، وقال عليه السلم : ﴿ أَكُمْلُ الْمُـوْمَنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُم ۚ خُلُهُما وَالْطَهْهُم ۚ بِأَهْلِهِ ، .
  - (٢) الاعتدال في الانفاق : هو مطلوب في كل شيء من الرجل والمرأة .
- (٣) الغيرة: وهي ألا يتغافل عن بوادر الأور التي تخشى غوائلها، مع عدم المبالغة في إساءة الظن: ﴿ إِنَّ بعْضَ الظَّنِّ إِنْهُمْ ﴾.
  - (٤) تعليم الزوجة المعارف الضرورية الدينية والدنيوية .
    - ( ٥ ) تأديب الأولاد وتربيتهم تربية أسْرية كريمة .
- (٦) إصلاح ذات البين فيما ربما يشجر بين الزوجين أو يستحكم من الخلاف، بتحكم الأهل فى ذلك ، قال تعالى : ﴿ فَابْعَثُوا حَكُما مَن أُهُلُهِ وَحَكُما مَن أُهُلُهِ وَحَكُما مَن أُهُلُهِ وَحَكُما مَن أُهُلُهِ ﴾ ، وإصلاح ذات البين بين الناس عوماً ، وبين الازواج خَصوصاً ، من أعظم ما حث عليه الشارع الحكيم ، وندب إليه .
- (٧) العدل بين الزوجات إذا كان للمرء أكثر من زوجة إلى أربغ ، كما ورد به الجواز بشروطه غير أن مسألة العدل بين الزوجات من أصعب الأمور وأشقها على النفس ، ولذلك كان الاقتصار على الزوجة الواحدة من أحكم ما يأتى امرؤ فى حياته الاجتماعية ، إلا إذا ألجأته الضرورة الشرعية إلى التعدد .

اماحسن معاملة الوالدينوا لاخوة وسائر القرابة ، فماحث عليه الشارعوأوجبه وجاء به أدب الاسلام الشرعى ، إذ قد جاءت الآيات القرآنية حاثة على ذلك ، آمرة به ، وكذلك الاحاديث النبوية الكثيرة الواردة فى بر الوالدين ، وحسن القيام بحةوقها ، والأدب معهما ، وصلة الارحام ، والتحبب إليها ، تودداً وتعطفاً ، قال

عليه السلام في حديث فضل صلة الأرحام: « مَنْ سَرَّهُ أَنْ 'يُنْسَأَ لهُ في أَثَره و يُوسَع عَلَيْه في رُزقهِ فَلَـْيصل ْ رَحمَه ، .

أما عقرق الوالدين ، وجفاء ذوى القرابة ، فمن أمقت الخصال ، وشر الرذائل والسخائم (١) التي ورد النهي الشديد عنها .

أما معاشرة الاخوان خاصة وبني الانسان عامة ، فلها حقوق وآداب جمة ، يجدر بكل إنسان أن يتحلى بها : « فالمر مقليل بنفسه كثير بإخوانه » ، وأعظم مؤثر في الألفة الاجتماعية على الإطلاق حسر للخلق وقد حث عليه الدين كثيراً ، لأنه موجب للتحاب والتآلف والتوافق، ولقد مدح الله نبيه بحسن الخلق فقال : ﴿ وَإِنَّكَ لَكُمْ لَا خُلُقُ عَظيم ﴾ وفي الحديث الشريف : « أكثر ما يُد خل النَّاس الجنسة تحقوى الله وحسس الخلكة ،

وجاء في الحديث: ﴿ أَحْسَنُ الحَّسَنِ الْخُلُتِي الْحُسَنُ ﴾ .

فسن الخلق من النقوى النفسية الملابسة للنفس ، الممتزجة بالأذواق الكريمة التي تحصل بالإتصاف بأجمل الأحوال التعاملية : إما من طريق الدين ، وإما من طريق الآداب الاجتماعية ، قال تعالى : ﴿ لَوْ أَنْفَ قَدْتَ مَا فَى الْأَرْضِ جَمِعاً مَا أَلَّفْتَ وَيَنْ قُلُومِهم وللكنَّ اللهَ أَلَّفَ بَيْنَهُم ﴾ وقال عليه السلام فى مدح أصحاب الاخلاق الفاضلة : « أقْر بَكم منتى تجملساً أحاستُكم أخْلاقاً المُوطَاتُونَ اللهُ النَّفُ المُولَاقُ أَنْ اللهُ أَلْفُ وَلا يُؤلَفُ وَلا يُؤلَفُ وَلا يُؤلَفُ ﴾ . والا تحير فيمن لا يَالَفُ ولا يُؤلَفُ ﴾ .

هذا هو الشأن في الإخاء القومي ، والمعاشرة الاجتماعية بالمعنى الأعم .

أما الصداقة بالمعنى الأخص فى المجتمع الإنسانى ، فقد تكون أدق وأمتن ما يكون فى هذا الباب ، من حيث اتحاد المشارف والأذواق ، تبعاً لتلك الخاصية

١١) السخائم : الاحقاد ، واحدها سخيمة .

أو الجاذبية فى النفوس ، المعبر عنها بالمناسبة والمشاكلة لأن الناس أشكال وأمثال : «وشبه الشيء منجذب إليه».

وللصحبة حقوق وآداب، يجب الوفاء بها، وأداؤها على أكمل وجه وبمكر. حصرها فيما يلي :

(١) الحق فى المال: قال عليه السلام: « مَثلُ الْاخَرَىٰ ، مَثلُ الْسُدْين ، مَثلُ السيدُين تَغُسلُ إحْداهما الْاخْرَى » . يريد المعاونة فى الشؤون المالية بالإقراض ، ومديد المساعدة حين الحاجة إليها .

#### قال الشاعر:

إذا أنا أعطيت الكريم مودتى فليس لمالى بعد ذلك مانع ولو وصلت الحال إلى الايثار على النفس كما بلغت إليه حال المروءة الاسلامية في عهد النبي عليه السلام: قال الله تعالى: ﴿ و يُؤثرونَ على الْنُفسهم ولو كان بهم خَصاصة ﴿ ﴾ .

- (٢) الاعانة بالنفس فى قضاء حاجات الاخوان .
- (٣) السكوت باللسان عن القدح فى الأصحاب فيما يعد تنقصاً لشأنهم وحطاً من كرامتهم ، أو اغتيابهم بما يكرهون فى نفس ، أو عرض ، أو مال ، قال تعالى : (أيُحبُّ أَحدُ كُمْ أَنْ يَاكُلَ لَحْمَ أَخيهِ مَيثْنَا ﴾، وقال عليه السلام : «ولا تَجَسَّسُوا(١) وَلا تَجَسَّسُوا(١) وَلا تَباغَضُوا ، وَلا تَدابَرُوا ، وكُونُوا عباد الله إخواناً » .
- (٤) النطق بحلو الكلام، وتعود محاضرة الإخران بما يذيع المحامد والمحاسن،

<sup>(</sup>١) التجسس: تفحص الاخبار وتتبعها لمعرفة السيء منها.

<sup>(</sup>٢) التحسس: الاستماع لحديث الناس.

وينشر بين الأصدقاء لطانف الحديث ، والسمر بأدب وحشمة مع ترك هجر القول ، وبذاء اللسان .

(ه) الإغضاء عن الهفرات ، واغتفار الزلات : مما لا يخلو منه إنسان ولا يوجب قطيعة ولا يقتضي هجراً :

ولست بمستبق أخاً لا تلمه على شعث ، أى الرجال المهذب؟

(٦) الإخلاص والوفاء: وهما من أقرى العوامل فى استندامة الصحبة، وتوثيق الألفة، ومن الإخلاص ألا تصرم حبال المودة وإن بعدت الشقة، ومن الوفاء الثبات على الحب حال الحياة وبعد المهات، قال عليه السلام: « قَلَيلُ الوَفاء بعثدَ المَهات خُيْرٌ من كَثَيره حالَ الحَياة».

(٧) التخفيف ورّك التكليف من أجمل الآداب وأعظم الأصول، قال بعض الحكاء: من جعل نفسه عند الاخوان فوق قدره فقد أثم وأثموا ومن جعل نفسه في قدره تعب وأتعبهم، ومن جعلها دون قدره سلم وسلموا، ولن يتم التخفيف إلا بإطراح التكليف.

ويما يزيد الألفة بين الناس إنشاء السلام ، ولين الكلام ، وتجنب الأذى باللسان والأفعال ، مصداقاً للحديث الشريف : « المُسلمُ مَنْ سَلَم النَّاسُ مَنْ لَسَانَه وَ لَده ، والتجاوز عن بعض السقطات ، وترقير ذوى المقامات والأسنان والبر ، والشفقة بالضعفاء والمساكين ، وإغاثة الملموفين وإصلاح ذات البين () وإزالة المنكر .

أما المعاملات فى مطلق الشئون التعاملية ، فيجب فيها الصدق، والأمانة ، والعدل في الآخذ والعطاء ، والوفاء بالعهود والوعود ، والانصاف مر النفس ، وأن يصحب المرء الناس بما يحب أن يصحبوه به ، قال عليه السلام لأبى الدرداء :

<sup>(</sup>١) ذات البين: العداوة . وإصلاحها تسكينها وعدم إثارتها .

« يَا أَبَا الدَّرْداء أَحْسِنْ 'مُجَامَلة مَنْ جَاوِرَك تَكُنْ 'مُوافقاً وأَحَبَّ للنَّاسِ ما تُحَبُّ لنَهَ اللَّهُ سَكَ تَكُنْ 'مُسْلماً » .

ثم قال : « أَتَدَدُرُونَ مَا حَقُّ الجُـَّارِ ؟ وَالنَّذِي نَفْسِي بِيَدُهُ لَا يَبِلُبُغُ حَقَّ الجُـَّارِ إِلاَّ مَنْ رَحْمَهُ اللهُ »

<sup>(</sup>١) رائحة الطعام.

# المقيث السادس

## إقامة العدل ومحق الظلم والحدكم في الناس بما يصون حقوقهم

كل ما فى هــــذا الكون المحكم بموالمه يقوم على نظام محكم وترتيب عجيب : ( ذلك تَقُديرُ العزيزُ العكم » ، فيجدر بالإنسان أن تكون كل أحواله وأعماله العامة جارية أيضاً على نظام يدبر شئونه ، ويسوس أموره ومن أجل ذلك اقتضت إرادة الله سبحانه وتعالى إيجاد السلطان الوازع ، والشرع النافذ فى خلقه منذ القدم ، وفى كل الشعوب والأمم : ﴿ وَلَنْ تَرَجِدَ لَسُنَةَ اللهِ تَبَدُدِبلاً » ، ولهذا قيل والسلطان ظل الله فى الأرض » .

بالعدل والنظام قامت السدموات والأرض ، ومبدأ القرآن فيما يتعلق بالنظام الاجتماعي دائر على محور إقامة العدل ، وحسن تدبير الشئون في سياسة الخلق ، فسياسة المصالح و تدبير الأمور على حسب المقتضيات مادة وأدبآ ، مطلوب من الراعي لرعيته ، و تقرير النظام وبسط رواق الأمن و تمهيد سبل استغلال الثروة في المجتمع ، و نصب ميزان القضاء العادل بالشرع والقانون ، والذود عن حياض المملكة والدفاع عنها ، و تشجيع العلم والعلماء ، و تسهيل نشر المعارف ، والأمر بالمعروف بين الرعية حقوق واجبة على الحكومة في نظر الإسلام ، حث عليها الشارع ، ونزل بها العرف الصحيح .

فتوطيد دعائم الآمن ، وتأسيس المنافع ، وتسهيل سبل المرافق ، من أجلِّ ماحث عليه الشرع الإسلامي ، وأوجبته المبادىء الإسلامية في آداب الحكومة .

وبالعدل تنتظم أحوال الرعية ، ولقد نص الله تعالى فى أكثر من آية من كتابه العزيز ، على إقامة قسطاس العدل فى الشئون المختلفة ، وفيها يشجر بين الناس من الحصام فى الحقوق وسائر المعاملات .

ولذلك وجب فى نظام المجتمع الإسلامى وآدابه السامية ، اختيار القضاة والولاة والنواب وسائر العمال : من اهل العلم ، والتقوى ، والنزاهة . ولقد ورد فى الحديث

الشريف : ﴿ إِنَّ اللَّهَ أَيْحِبُ البَّصَرَ النَّاقدَ عَنْدُ وُرُودِ الشُّبُهَاتِ ، وَيُحِبُ السُّعقلُ الكاملَ عندَ رُحلولُ الشَّهُواتِ ، .

ومن الكذب على الله ، والافتراء على الناس ، ما يقدمه المحكوم للحاكم باسم الهدية ، وهي الرشوة بعينها .

جاء في محيح البخاري ومسلم ، عن أبي حميد الساعدي قال : « استعمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا من الأز د اسمه ابن الله بيئة على الصدقة ، فلما قدم قال : « هذا لكم ، وهد ذا أهدى إلى " ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « ما بال الراجل فَسَتعمله على عمل ممّا ولا " نا الله ، فيقُول نه المذا لكم وهذا الهدي وهذا الهم وهذا الله ؟ فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمّه ، فنظر أيهدى إليه أم الا ؟ والدّن نفسي بيكه لا يأخُذ منه شيئاً إلا " جاء يَوم القيامة يحمله على الله تبعيراً له رغان ، أو بقرة الها خدُوار " ، أو شاة " ببعيراً له رغان ، أو بقرة الها خدُوار " ، أو شاة " ببعيراً الله رغان بعيراً له رئان إبطيه ، وقال : « اللهم " ، هل المنت ؟ » .

فتهادى عمال السوء فى أخذ الرشوة ، وخيانة الدولة : من أعظم ما يفسد المصالح القضائية والادارية فى المملكة ، فاختيار العمال واجب ، وتقييدهم بالنظام لازم ، وانتقاؤهم من ذوى الاستقامة المشهورين بالصدق والاخلاص والعفة والحزم ضربة لازب .

ومن أصول دعائم قيام المملكة تنظيم الجند للحراسة ، والذود عن حياض الدولة

<sup>(</sup>١) السحت : الحرام .

 <sup>(</sup>۲) تصبح ·
 (۳) أصل .

والأمة داخلا وخارجاً ، وهذا أمر مطلوب ومرغوب فيه ، وداخل فى حكم الآية الشريفة : ﴿ وَأَعَدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعَتُمْ مَنْ قَوَّةً وَمَنْ رَبَاطِ الحَيْلِ ﴾ ، فيجدر بالأمم الاسلامية أخذ الحذر ، والسهر والمداومة على انتقاء أحسن التدابير العسكرية الفنية والعملية ، مما له أصل فى الترغيب فى القرآن الكريم : ﴿ إِنَّ اللهَ أَعِبُ النَّذِينَ يُقاتلونَ فى سبيله صفيًّا كَأْنَهُم \* بُنيانُ مَرصوص ﴾ ، وكل ذلك يقتضى إغداق الارزاق على الجنود ، واختيار أجود العُدد والسلاح واللباس، والمرانة على أساليب الحرب .

قال الامام الطئر ْطوشى فى كتابه سراج الملوك فى فضل الجندية ، والحث على القيام بشأنها : « الجند ُعدَدُ المُلك وحصونه ، ومعاقله وأوتاده ، وهم حماة البسيطة ، والذابئون عن الحرمة ، والدافعون عرب العورة ، وهم جنن (۱) الثغور وحراس الأبواب ، والعُدة للحوادث ، .

<sup>(</sup>١) حماة الثغور .

# المقص اليسابع

## تعميم الوحدة الآخوية بين جميع أهل هذا الدين الحنيف

ذلك أن الله جل شأنه ، علم أن النفوس لا تتم ولا تعتز جامعتها ، إلا إذا كانت القلوب مطمئنة بعضها إلى بعض ، مرتبطة برابط حقيق محكم ، وليس أشرف من رابطة الاسلام ووصلته : تلك هي الأخوة المقدسة ، ولا يوجد أحكم من نسجها ، ولا أقوى توثقاً من عروتها : فهي أقوى من البنوة الصلبية ، لأنها لا تصل الانسان إلا إذا كانت مشفوعة بالبنوة الشرعية وهي تنقطع بالكفر ، فإذا كفر الولدا نقطع عن أبويه ، وإذا كفر الولدان انقطع عنهما الولد : فلا يرثانه ولا يرثهما — مع ثبوت البنوة الصلبية في كلتا الحالتين .

ومن هذا وجب أن نجزم بأن مرتبة الرابطة بالحكم الإلهى ، فوق مرا تب ذوى القربى والأخوة ، ثم إن الله تعالى أوجد الأخوة الشرعية بين عموم المسلمين على اختلاف أجناسهم ، وتباين مواطنهم ، وتغاير قبائلهم ، فقال : ﴿ إِنَّمَا المُؤْمنُونَ إِخُوةٌ النّب ، دون إِخُوةٌ ) . وقد عبر بلفظ الأخوة الذي لا يقال إلا لأخرة النسب ، دون (الإخوان) الذي يشمل إخرة الصحبة والصداقة .

وقد أحكم الله بين المؤمنين هذه الوصلة الأخوية بما لا مزيد من الإحكام عليه وو ثق هذه الرابطة تو ثيقاً لا يرقى الوهن إليه ، فقال : ﴿ النَّبَى أُو لَى المُؤمنينَ مَن أَنْفُسهم وأز واجه أُمَّها تهم م ولا تهم عروته ، ولا تهن مرّته ، فقد حكم ببنوة المؤمنين لأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين ، وكان حقاً على المؤمنين أن يعتقدوا ذلك ، ومنكره جاحد ، وقد أيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : ﴿ إنَّما أَنَا لَكُم مُ بَمْ رَلَة النّوالله الما الله المنه عليه وسلم : ﴿ إنَّما أَنَا لَكُم مَ مَنْ رَلَة النّوالله الما المؤاخاة حين الهجرة : فإنه آخى بين كل اثنين من المهاجرين : بين كل غني المؤاخاة حين الهجرة : فإنه آخى بين كل اثنين من المهاجرين : بين كل غني المؤاخاة حين الهجرة : فإنه آخى بين كل اثنين من المهاجرين : بين كل غني المؤاخاة حين الهجرة : فإنه آخى بين كل اثنين من المهاجرين : بين كل غني المؤاخاة حين الهجرة : فإنه آخى بين كل اثنين من المهاجرين : بين كل غني المؤاخاة حين الهجرة : فإنه آخى بين كل اثنين من المهاجرين : بين كل غني المؤاخاة حين الهجرة : فإنه آخى بين كل اثنين من المهاجرين : بين كل غني المؤاخاة حين الهجرة : فإنه آخى بين كل اثنين من المهاجرين : بين كل غني المؤاخاة حين الهجرة : فإنه آخى بين كل اثنين من المهاجرين : بين كل غني المؤاخاة حين الهجرة : فإنه آخى بين كل اثنين من المهاجرين : بين كل غني المؤاخاة حين المجرة : فإنه آخى بين كل اثنين من المهاجرين : بين كل غني المؤاخاة حين المجرة : فإنه آخى بين كل أثنين من المهاجرين : بين كل غني المؤاخاة كلي المؤاخلة المؤلفة الم

وفقير منهم ، حتى يتعاونا على السراء والضراء ، وكذلك أمر بالمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار .

وقد ورد فى هذا المعنى من الأحاديث النبوية كثير ، فقال صلى الله عليه وسلم :

« إنَّ اللهَ قَدَ الْذَهبَ عَنْكُم ' تُعبِّيَة (١) الجاهليَّة وفخرَ ها بالآباء ، 'مؤمن تَوَقَ ' ، وَفاجر' شَق ْ ، أنتُم ' بنُو آدم وآدم من تُراب » . « لَـَدَوَعَ وَجَالُ فخرَ هم 'بأقوام إنها هم فحرم من فحرم جهنَّم أو ليكوننَ أهون على الله من النجع لان (٢) التَّى تَدُوفِح بأنفها النَّتن ، وقوله : « ليس منًا مَن مَن دعا إلى عصبيَّة ، وليس مناً مَن قاتيل على عصبيَّة ، وليس مناً مَن مات على عصبيَّة ،

<sup>(</sup>١) عبية الجاهلية : نخوتها .

<sup>(</sup>٢) الجعلان : جمع جعل ، وهو أبوجمران . والعامة تسميه , جمران ، .

<sup>(</sup>۲۰ - المثل الكامل)

ومن ذلك ما حدث به حصين بن عبد الرحمن بن عقبة عن أبيه ، وهو مولى فارسى حضر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة أحد المشهورة ، وض ب رجلا من المشركين ، وقال : خذها وأنا الغلام الفارسى ! يريد أن يعتز بقومه ، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال : وفهلا قلت : خذها منى وأنا الغلام الانصارى ؟ » ، يشير بذلك إلى الوحدة الجامعة الدينية ! وينهاه عن الاعتزاز بالعصبية والجنسية ، ويصدق هذه الرواية ما روى عن عائشة رضى الله عنها قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى خطبته المعلومة فى حجة الوداع أنه قال : « ولا فضل كوربي عمور على على عمر على أسسود الا التقوى » وذلك لأن جمهور السامعين كانوا من العرب ، فنبهم ، واكتنى عن التصريح بعدم فضلهم على غيرهم إلا التقوى .

وحسبك أنه عليه الصلاة والسلام قد وفد عليه وفد بنى عامر ، فقال أحدهم : أنت سيدنا ، فقال صلى الله عليه وسلم : «السَّيِّدُ اللهُ تَبارَكُ وتَعالىٰ » فقاوا : أفضلُنا وأعظمُنا طَوْلا ، فقال : «قولولا ، قولكُم ، أو " بعض قولكُم ، ولا يَسْتَجْرِينَّكُمُ (١) الشَّيطان ُ » .

ولقد نهى حتى عن التعبير عن العبد والأمة بلفظ العبد ونهى الموالى عن القول: بربى وربتى ، فقال : « لا يقدُولَنَ أحدُدكم : عَبْسَدى وأَمَتى ، وَلا يقدُولنَ المَمْلُوكُ : رَبّى وربّتى ، ولْيقدُل المالك : فَتَاىَ وَفَتَاتَى . ولْيقدُل المسَلُوكُ : سَيّدى وسَيِّدتى ، فإنسّكم المسَلُوكونَ والرّبُ الله ، وأنه عليه الصلاة والسلام شد عرا الأخوة حتى بين الموالى والعبيد فقال : « إخْوانُكم خَوَلُكم (١) تَعلمُ مُ اللّهُ تَحْتَ أيديكُم » .

وشدد كل التشديد على كل من يحاول تحقير أخيه المسلم ، فقال : « كلُّ الـُسلم

<sup>(</sup>١) لايستجرينكم الشيطان : لا تكونوا له أتباعا .

<sup>(</sup>٢) خولكم : حشمكم وخدمكم .

على المُسلم حرامٌ : ماله وعثرضه وكمه . حسبُ امرى من الشرُّ أن أيحقِّر آخاهُ المُسلم، ، وقال : ﴿ مَا مَنَ امْرِي ۚ يَخِذُلُ امْرَأَ أَمُسِلًّا فِي مَـٰ رَضِع تُنتَهَكُ فيه رُحرمتُهُ ويُنتَقَصُ فيه من عُـرضه إلا َّ خَـَدْلهُ اللهُ في مـْوطن أيحبُّ فيه نُــُصْرَتَهُ . وَمَا مَنْ مُسلم يَنصَرُ مُسلماً في مـْوضع يُنتــَقصُ فيه حُ يُنتَهَكُ فيه من 'حرَّمَته إلا ً نصرَهُ اللهُ في مأرطن 'بحبُّ فيه نُـصرَّته ُ ، ، وقال : والمُسلمُ أُخُو المُسلم لا يَظْلمهُ ولا يُسْلمَهُ (١) مَنْ كانَ في حاجة أُخيهِ فإنَّ اللهَ ۚ في حاجتهِ . ومَن ْ فرَّجَ عن ْ مُسلمِ كُر ْبَهُ ۚ فرَّجِ اللهُ عنه بها كُرُ بَةً من كُرَبِ ينُوم القيامة . ومَن سَترَ مُسَالًما سَتره ُ الله وَرَمَ القيامَة » قال تعالى : ﴿ أَيِحِبُ ۚ أَحَدَكُمْ ۚ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْدًا ﴾ الآية . ولقد أوضح النبي صلى الله عليه وسلم معنى الغيبة ، فقال : ﴿ ذَكُرُ لَكُ أَحَاكُ بِمَا يَكُرُهُ ۗ ، قيل وإن كان في أخي ما أقول؟ ، قال: ﴿ إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَـُقَدَ أَغَـٰــَبَــَهُ ، وإنْ لم ُ يَكُن ُ فيه ما تَقُولُ فَقَـَد بَهِتَّهُ (١) » ، وزاد في التشديد والوعيد في هذا الأمر ، حتى قال عليه الصلاة والسلام : « إنَّ الرَّجلَ لـيَزنى فيـَــُـُوبُ اللهُ عـَــليه ، وإنَّ صاحبَ الغَيبَــَة لا يَغـْفــرُ له حتـَّى يَغفــرَ له صاحبُه » ، وقال : « لا يُؤمنُ أَحَدَكُمْ حَتَّى لَهِجَبُّ لَاخِيهِ مَا لَيُحِبُّ لِنَفْسِهِ » وَفَي حَدَيْثَ آخَرِ يَقُولُ : « وَلا ُ يَحَلُّ لمُسلم أَن ۚ يَهْجِرَ أَخاهُ فَـُوقَ ثَـَلاث ، الخ.

فثبت بنص الكتاب العزيز والسنة السمحة ، أن الإخاء فى الإســـلام هو أس الوحدة ومساكها ، وهو مادتها وملاكها .

<sup>(</sup>١) يسلمه : يتركه للحوادث من غير مساء.ة .

<sup>(</sup>٢) بهته: نسبت إليه مالم يفعله .

# المقِص النسياين

#### وحدة الرياسة الاسلامية

وهى الإنضواء تحت لواء رئيس واحد انضواء حقيقياً ، ولساناً ونية بحسب الاستطاعة ، والاعتصام به وحبه وطاعته وخدمته بمسا يقوى شوكته ، وبوقر سلطانه ، لقوله تعالى : ﴿ واعد تصموا بحب لله جميعاً ولا تَفرَّقوا ﴾ ، وقوله ، ﴿ أَطِيعُ وا الله وأَطيعُ وا الرَّسُولَ و أُولى الله من من من هذا أن الدين الإسلامي ليسدين عبادة فحسب ، بل هو دين نظام دنيوي وأخروى ، فكان من الواجب أن تقوم بأعبائه الكبرى الأئمة العظام ، يتقلدون الوكالة العليا عن سيد الكونين ، وإمام الثقلين ، الذي أوجب على الأمة وحدة الوجهة ، في كل زمان وعلى أي حال ، في كثير من العبادات : كالجمعة ، والزكاة ، والحج ، والجهاد ، وأمثالها ، الصولة ، ودوام ارتقاء عز الدولة وإعلاء كلمة الله ، وحسم كل خلاف يقع بين مؤمن ومؤمن ، وطائفة وطائفة ، وقبيل وقبيل وقبيل ، من المؤمنين : لأن كل ذلك يحتاج إلى إمام قوى عزيز جليل الشأن ، مطاع الأم ، مسموع الكلمة .

ومن يتدبر المقاصد الإسلامية الحقيقية ، يصل إلى إدراك خطر الحكمة الإلهية في توحيد الرياسة الدينية العظمى ، ويفهم ضرورة ارتباط الأمة المحمدية ، وبخاصة إذا كان الأعداء محدقين بها من كل جانب ، ينتظرون لها الزلة ، ويرتقبون الغرة ، فلا يقيلون لها عثرة ، ولا يغفرون لها هفوة ، بل يتلسون لها الباطل من الحق يم والضلال من الهدى .

## المقيث التاسع

## طلب الحير المام لجميع الناس على اختلاف المذاهب والاديان

الدين الإسلامي دين سمح سهل وهو يسركله . فما هو إلا الشهادة وهي كلمة ، والصلاة وهي عصمة ، والزكاة وهي رحمة ، والصوم وهو حكمة ، والحج وهو نعدة ، لا يأمر إلا بخفض الجناح ، ولين الجانب ، والخير المحض ، وسائر المحاب ، فهو يحتم على المؤمنين أن يحبر الغيرهم ما يحبون لا نفسهم ، وأن يدعوا الناس إليه على شرط النزام العدالة وتجنب الشطط ، ويبلغوا الحق بأوضح بيان وأسهل طريق ، لان الله لا يكلف نفساً إلا وسعها ، ولا يأمر بما فوق استطاعتها ، ولا يستطيع الإنسان أن يعتقد أو يعمل بما جهل حتى يعلم ولا يلزمه الجزم بمجرد الخبر حتى يطمئن إليه ، ويزول الشك فيه ، وعليهم أن يلتزموا خطة النبي في ذلك ، فإنه كان يدعو إلى الله بالبينات والذكر الحكيم ، ويلاطف ويباحث الذين يعرض عليهم الدين : فيتألفهم إذا نفروا ، ويمهلهم إذا عجلوا ، ولا تأخذه بهم حدة إذا شددوا ، ولا يغضبه تهورهم قبل أن يتحققوا ، ولا يرهقهم حتى تزول شكوكهم بالبراهين التى تناسب عقولهم ، وتقبلها أذهانهم .

هذا ما يجب عن أهل الدين أن يتبعوه ، ولا يضمروا لأحد سوءاً ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعذر من جهل وشك وارتاب ، ويزيل ريبه وشكوكه بالبيان الشافى ، والدليل الواضح ، وكذلك يجب أن يكون الشأن فينا معشر المسلمين فلمندع الناس إلى ديننا بالتي هي أحسن ، فإن وجدنا منهم شكا عذر ناهم ، ورأفنا بهم ، وأحد نا النصح لهم ، ولا نزال نوضح لهم ما أشكل ، ونبين لهم ما أبهم ، حتى يظهر الحيق جلياً ويغمرهم نوره : فإن رفضوه علواً واستكباراً ، جارينا أفكارهم وآراءهم ، لاذواتهم وأشخاصهم ، وثابرنا على رجعهم إلى طريق الصواب ، دون تعد وانتقام .

ألم تر أن المشركين لما استشهد سيدالشهداء حمزة رضى الله عنه فى غزوة أحد، مثلوا به تمثيلا فظيعاً ، فلما أراد المسلمون أن بمثلوا كذلك بقتلي المشركين منعهم

النبى صلى الله عليه وسلم من ذلك ؟ إذ ليس المقصود من الجهاد عداوة لذوات. الأشخاص المحاربين ، وإنماكان لإزالة تلك الغشاوة النيكانت تعمى أبصارهم عنرؤية النور الساطع ، وتحول بينهم وبين الحقالاً بلج ، والخيرالعميم، ولم يقع القتل إلا لأن هؤلاء الاشخاص كانوا مظهر العداوة للحق ، وبعداوتهم له استوجبوا القتل .

وأدل من هذا ، أن وحشيا الحبشى الذى قتل حمزة رضى الله عنه ، لما آمن لم. يؤاخذه النبي ، بل صار من أصحابه الكرام رضوان الله عليهم .

وما وقع منهند التى فعلت بجسد حمرة ما لاحاجة لذكره، ومن التمثيل الفظيع ختى أخرجت كبده ولاكتها، تريد أكلها حقداً وعداوة، فأهدر النبي دمها يوم غزوة الفتح، فلما ضاقت عليها الأرض بما رحبت، تنكرت وأتت النبي فبايعته على الإسلام، فلما أسلمت كشفت عن وجهها فعرفها، فلم يجد (١١) عليها، ولا عاتبها على ما فعلمت بعمه، وتلك لعمرى غاية في الصفح الجميل تتقاصر عنها الغايات.

كل هذا كاف فى الدلالة على أن الدين لا يؤ اخذ أحداً إلا بعد أن ينضح لهالحق . بأجلى بيان .

ومن ذلك يتبين أن مقاصد الإسلام طلب الخيرلكل الأنام، ودفع الشر عنهم بكل ما تصل إليه يد الإمكان، مع إطلاق حرية الضمير، بشرط الإذعان للحق إن ظهر وعدم العناد، ولا يصح ترك المسترشد، فإنه كالمريض دواؤه الإرشاد والبيان وإهماله ضرر عليه يسأل عنه المهمل، ويجب على العالم ألا يتخلى عن تعليم الجاهل، الذي يتردى بجهالته فيما يضره، ولا يصح للمدنى الحقيق، أن يحرم أحداً مشاركته في نعمة تلك المدنية، بل الواجب أن يشارك الناس بعضهم بعضاً في مناعمها ومزاياها.

<sup>(</sup>١) يجد: يفضب .

# المقص العكايثر

## التنويه بمكارم الأخلاق

لما كان من مقاصد دين الإسلام تعميم الخير ، ودفع الشر ، والهداية إلى الحق، وذلك بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر — كان حقاً على من تصبر نفوسهم لهذا الأمر الشاق المحفوف بالمخاط ، أن يتجافوا عن الدنايا ، وينأوا عن مهاوى الشرور، ولا يتدنوا إلى - ضيض الفجور ، وأن يتصفوا بالأخلاق الفاضلة ، حتى تصفو نفوسهم بلزوم العدل المحض والاعتدال البحت () فإذا صلحت الأنفس وتعودت المبادىء الحقة القيمة ، وصارت لها ملكة ، كان أصحابها قدوة لمن يسمع قولهم ، ويطبع أمرهم .

وقد كان الأنبياء في مقدمة المتصفين بها ، وقد حث القرآن على ذلك في آيات كثيرة تتجاوز المثات ، وصرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في فوله : « أبعثت لاتمدم مكارم الأخلق » ، وقوله : « إنَّ الْمُؤمن لَيُدركُ بحسن خلقه درَجة الصَّائم النّقائم » ، وقوله : « إنَّ من خياركُم الحسنكُم الحداقا ، ، وقوله : « مكارم وقوله : « أكمل المنومنين إيمانا أحسنهم الخلاقا » ، وقوله : « مكارم الأخلاق من أعمال أهل الجنّة ، وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم إذا نظر في المرآة : « اللّهم كا حسَّنت خلق فحسِّن تحلّق فسِّن المنقاق والنسفاق وسيُسو الأخلاق فيقول : « اللّهم ، إنّى أعوذ الله عن الشقاق والنسفاق وسيُسو الأخلاق فيقول : « اللّهم ، إنّى أعوذ الله عن الشقاق والنسفاق وسيُسو الأخلاق فيقول : « اللّهم ، إنّى أعوذ الله عن الشقاق والنسفاق وسيُسو ،

هذا إلى أنه إذا حسنت الأخلاق ، طهرت الأذواق ، وكملت آداب الأنس

<sup>(</sup>١) البحت : الحالص من كل شيء .

والمعاشرة ، ولاق بالمرشد أن يوصل دعوته الدينية ، إلى من أراد الله به خيراً من أفراد المجتمع ، فإن نأى عن هذه الفضائل نفر الناس منه ، ولم يجد إلا صداً ورداً ، قال الله تعالى لنبيه : ﴿ وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَلَيْظَ الْقَلْبِ لِانْفَضَارِا من حَوْلك ﴾ .

فواجب المؤمن الداعي أن يكون هيناً ليناً ، حليها كريماً :

فهناك يُسمَعُ مَا يَقُولُ ، و يُشْتَنَىٰ بِالقَولُ منه ، وينفعُ التعليمُ

# المقصدالحارى عيئر

### إقرار أن الناس طبقات ومنازل

قال تعالى: ﴿ وَاوْ شَاء رَبُكَ لِجُعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحَدَةً ﴾ ولكن جعلهم مراتب، ولكل مرتبة خاصة ، ومنزلة وضع فيها ، وقد كان النبي - و و الإمام الذي يقتدى بفعله - لا يخاطب أميراً أو سيداً أو ذا وجاهة في قومه بما يخاطب به من دونه ولا من فوقه : فلم يضع أحداً عما يستحقه من الكرامة ، ولا رفعه عن استحقاقه ، وإن كان جميعهم في الأوامر الإلهية والنواهي والحدود سواء : مؤمنهم وكافرهم ، وضيعهم ورفيعهم ، ولم يكن صلى الله عليه وسلم فحاشاً ولا لئاناً ، ولا مقرآ منتهكا للحرمات ، فعلينا أن نحذو حدوه ، ونستن سننه : فالعالم عندنا سواء في المعاملة الكل حق لا يحرمه ، وحد لا ينعداه ، وحليه واجب لا يهمله ، والتعاضل فيما بينهم بالتقوى .

قائمَة" ﴾ الآية ، وقال : ﴿ أَهْمَنِ النَّبِعَ رَضُوانَ اللهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطُ مِنَ اللّهِ وَمَأُواهُ جَهِنَّمُ وَبِئُسَ المَصِيرُ ﴾ ، وفي تمييز الطيب من الخبيث : ﴿ ما كَانَ اللهُ لَيَدَرَ المُوْمِنِينَ عَلَى المَا أَنَمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ ﴾ ، وقال : ﴿ لَا يَسْتُوى الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكُ كَثَرَةُ الْخَبِيثِ ﴾ وفي منع تمنى ما فضل الله به بعض الأمة على بعض : ﴿ وَلا تَتَمنَّوا ما فضَّلَ اللهُ به بعض ، للرِّ جال نصيب ميًا اكثتسبوا ، وللنيّساء نصيب ميًا اكثتسبوا ، وللنيّساء نصيب ميًا اكثتسبون ﴾ ، وقال في تفضيل المجاهدين : ﴿ وَصَد اللهُ المُجاهدينَ بَامُوالْهُمْ وَالْنَفُسِمِ مُ عَلَى اللّهَ المُجاهدينَ وَالبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونِ ﴾ ، وقال : ﴿ وَهُو النّهُ المُحْسَلَى ﴾ الآية ، وقال : ﴿ وَهُو النّهُ المُومَنِينَ على غيرهم : ﴿ وَهُو المَّريةُ مُنْ كَالْاعْمُ ﴾ الآية ، وقال في تفضيل المؤمنين على غيرهم : ﴿ وَمُل الْمَريةُ مُنْ الْمُومِقِينَ كَالْاعْمُ ﴾ الآية ، والقرآن الكريم مشحون بمثل هذه والآيات .

ذى الشَّيْبة المُسئم ، وقال فى تفضيل الصحابة : , لا تَسَبُّوا أَصَحابى فَلُو أَنْفَقَ أَحَدُ كُمْ مَثُلَ أَحُبُد ذَهِباً مَا بَلغَ مُدَّ أَحَدهم ولا نَصِيفَهُ (١) مَن مَسَبَّ أَصْحابى فَعَلْيه لَعَنه أَلله والمَلاثِكة والنَّاس أَجْعِينَ ، لا يَقْبلُ الله مَنْهُ صَرْفاً (١) وَلا عَدْلاً (١) ، وقال : ﴿ إِنَّ مِنْ أَشُراط السَّاعة أَن مُنْ أَشْراط السَّاعة أَن يُلْتَمَسَ العلمُ عَنْد الأصاغر ، .

ومما يؤيد ذلك من أفعاله صلى الله عليه وسلم ، أنه بسط رداءه لوفد نجران حين زاروه ، وهم نصارى ، وأكرم عامر بن الطفيل وهو كافر : لأن الوافدين النجرانيين كانوا أعزاء قومهم ، وعامراً كان سيد قومه .

ومما تقدم تعلم أن الناس سواء أمام القانون الإلهى، والتفاضل فيما بينهم بالتقوى ولكن تختلف مراتبهم من حيث الصفات الخاصة ، فهم بذلك ينقسمون قسمين عظيمين : مسلين ، وغير مسلين .

أما المسلمون فقد ربطت بينهم الآخوة ، المشفوعة بالآبوة العامة والبنوة الممتدة إلى ماشاء الله أن تمتد : وينقسمون إلى أسر خاصة ، ومن أخص الأسر ذرَّيته صلى الله تعالى عليه وسلم : وهي أولاد السبطين رضى الله عنهما ، فإن لهما بنوّة خاصة مع تلك البنوة العامة والمسلمون مهما اختلفوافي المنزلة وتباينوا في المرتبة ، أمام الأوامر السماوية سواء : فالتفاوت لايضع عن أحد واجباً دينياً ، ولا يسقط حداً من حدود الله ، فإن النبي — صلى الله عليه وسلم — يقول : «لوْ أنَّ فاطمـة بنت مُحمَّد سرَقت ، لَقطع مُحمَّد يَدَها ، .

أما القسم الثانى: وهو غير المسلمين ، فإنهم ينقسمون إلى خمسة أقسام: الأول ــ أهل الذمة: وهم الذين يخضعون للسلطة الإسلامية ، ولا يدينون.

<sup>(</sup>١) فصيفه : نصفه والمعنى ما بلغتم منزلة أحدهم ولا نصف منزلته .

 <sup>(</sup>۲) صرفا : توبة .
 (۳) عدلا : فدية .

يدينها : فإن لهم الذمة ، ولهم ما للمسلمين من العدل والحقوق ، وعدم التعدى على أمو الهم وأعراضهم وأنفسهم ، ومر في يفعل ذلك يجازى كما لوكان المتعدى علمه مسلماً

الثانى — المعاهد: وهو الذى يكون بين الإمامة الكبرى (۱) وقومه عهد وميثاق مبرم، فهو عند عهده وأحكام ميثاقه: له من الحقوق وعليه من الواجبات والحدود ما هو مدون فى العهد، ولا يزال كذلك حتى ينقض العهد: فإن كان النقض عمداً انسلخ عن الأحكام المذكورة، وبق محفوظ النفس والعرض والمال، حتى يتعدى إلى مضرة غيره، وهناك يحكم عليه كما لوكان مسلماً.

الرابع — المؤمن: الذي لاعهد له ، ولا هدنة ، ولا حرب ، ولا ذمة بينةومه والإمامة الكبرى: فإن جاء بلاد المسلمين لحاجة ، فله حق المؤمن على نفسه وعرضه وماله ودينه ، لا يضار في شيء من ذلك ، ويكلف عدم التعرض لمضارة المجتمع ويخضع لأحكام المسلمين ما دام بينهم .

الخامس ــ المحارب: فإن أحكامه تختلف باختلاف الحروب وأسبابها: فهو تابع بمقتضى الحال حتى تضع الحرب أوزارها ، وإذ ذاك يكون من أحــد الأقسام الأربعة المتقدمة، وإن أصبح أسيراً فعليه حكم الأسر بشروطه المقررة فى مواضعها.

كل ذلك يرينا بأجلى بيان أن مر . أسمى مقاصد الدين الإسلامى تعميم الأمن والسلم ، وقصد الخير لجميع الطبقات ، وأنه يوجب على أهله جلب كل خير للمجتمع الإنسانى ودفع كل شرعنه .

والجهاد الذي فرض على المسلمين ، ورغبهم الله فيه بةوله : ﴿ وَلا تَحْسُبُنَّ

<sup>(</sup>١) الامامة الكبرى: الخلافة العظمى.

النَّذينَ قُــُتِـلُوا في سَبيلِ اللهِ أَمْـُواتاً بَلْ أَحْـيا، عَنْـد رَبِّهُمْ يُرزَقُونَ ﴾ إنّاكان لأمرين:

أحدهما : الدفاع عن الجماعة المحمدية التي تحمل هذه الدعوة المباركة : دعوة تعميم الحير والوحدة فى الأرض .

والآخر: إزالة العوائق التي تقف في سبيل نشر هذه الدعوة .

والإسلام لم يدخل فى حرب إلا بعد أن أعيته الحيل ، فــــلم يجد معرآ منها ، والمسالمة ديدن المسلمين فى كل شىء ، منقادين إليها بقوله تعالى : ﴿ ا دُفَع بالتّنى هَى أَحْسَنُ ﴾ ، وقد روى عن عائشة رضى الله عنها : , ما خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما مالم يكن إثماً ، فإن كان إثماً كان أبعدالناس عنه ، ، وقال صلى الله عليه وسلم : « يَسَّرُ وا وَلا تُعسِّروا ، وقد أوضح الله سبحانه وتعالى ذلك فى قوله : ﴿ وإن ْ جَنحُوا للسَّلْمِ فَاجْنَحُ فَمَا ﴾ ، وقال تعالى : ﴿ وَلا تَلْمُ المَا التَّهَاكُمُ ﴾ .

مما تقدم يتبين أن مقاصد الدين الإسلام، اعتقاد الحق ، وإقامة البرهان على المعتقد ، حتى لايحوم حول الحقيقة شك ولا ريب ، وتعميم المعاملات والإخاء ، وتخويل عموم الأفراد حربة محضة محدودة بحدود الحكمة ، بحيث تكفل حفظ الحياة الاجتماعية مادام فى الوجود ، وجود وهى مائعة من الافراط والتفريط ، وهما الطرفان المذمومان ، وهذه هى أقصى در جات المدنية . ثم أوجب حفظ المراتب والدر جات من الناس ورعايتها ، ورفع بعضهم فوق بعض درجات بقدر ما يؤدونه من حليل الأعمال ، وأباح لهم اشتراك غيرهم معهم فى هذه المدينة العظمى ، والمنهج القويم : فقد كان سيد الخلق يعامل يهوديا ، وتوفى ودرعه مرهونة عند يهودى ، فاستخلصها منه سيدنا أبو بكر رضى الله عنه . فهل يتخيل منخيل حسن معاملة أجل وأعظم من هذه المعاملة ؟

وما كان أغناه عن معاملة ذلك اليهودى ! وقد كان أصحـــابه يفدونه بالمهج

بله (۱) الاموال. فماعامل اليهودى ، ولا خص اليهودى بذلك ، إلالأنهذه المعاملة تحوطها الامانة ، وتحرسها التسوية فى المعاملة التى هى من شعائر الدين الحنيف . فما أسماه ! وما أحكم مقاصده !

ولم تقتصر تعاليمه على الأمر بالعبادة ، بل أردف ذلك بالاهتهام بأمر الزراعة : واطْلَبُوا الرِّزْق من خبايًا الأرْض ، في هذا : الأمرضمناً بالبحث عن المعادن في الأرض ، وكنوز المناجم المطمورة في باطنها ، وكذلك الصناعة ، فإنه أم بتعلمها ، وبتعلم العلوم أينها وجدت ، وقد رأى نفع بعض أعمال كفار الفرس فعمل مثلها : كعمل الحندق بإشارة سلمان الفارسي رضى الله عنه ، وإنارة المسجد الشريف من قبل تميم الدارى ، حين أوقد قنديلا وأحضره معه ، وقد كان يضاء قليلا بإحراق الحشب ، وقد أمر أيضاً بنشر العلوم والمعارف ، وحسن الإخاء ، وتقدير الرجال ، وترتيب الجنود ، وتنظيم القوى الدفاعية ، وقرر وجوب حفظ الأبدان ، وأنواع الحكمة الطبعية ، وتتميم مكارم الأخلاق ، وأوجب علم التاريخ ، والجغرافية والسباحة ، ولم يدع شيئاً حتى علم النجم ، والحساب ، والقصص ، وآداب المحاضرات والمسامرات ، ووظائف الأعمال الإدارية ، والإقتصاد الإدارى والمالى ، وكل ما يمكن أن يكون في الأمم المتمدينة .

أما التجارة ، فقد زاولها هو بذاته الشريفة .

هذا في الأمور الداخلية ، أما الأمور الحارجية فقد دعا بالبلاغ المبين ، وقرر أصول الحقوق الدولية والحقوق الملية ، وفرق بين طبقات العالم وحدد واجبانها ، وأوجب أصول الحروب والهدنة ، والمسالمة ، والمعاداة ، والمراسلة والمكاتبة ، ورعاية الموازنة السياسية ، والحقوق المتبادلة ، وحقوق الجوار ، والمعاهدات على اختلاف ضروبها ، ومعاملات رعايا الأجانب وأهل الذمة ، وتخويل كل فرقة حقاً محدوداً بالحكمة ، محوطاً بالصواب ، ولم يفرط في شيء ولم يغفل أمراً من الأمور ، بلرغب فيه إذا كان نافعاً ، ونهى عنه إن كان ضاراً .

<sup>(</sup>١) بله : دع .

لا جرم أن الدين الإسلامي دين برهاني ، كفيل بإصلاح المعاش والمعاد ، ولذلك أوجب الله فيه لزوم الحكمة والحرية المشروعة ، ولم يجعل القهر والغلبة والاستعباد منه في شيء ، ومنع سلطة الحكام واستعبادهم لعباده ، وربط معاملات الجميع أحكامه الإلهية : فبين الحدود والحقوق والواجبات ، وقرر أصول الحرية والمساواة والآخوة المشروعة بين المسلمين ، وقام فيهم النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة والأبوة الشاملة ، ولما كان لا بد لتنفيذ الأحكام الربانية من قوة قاهرة ، مقتدرة على إجراء العدل الإلهي ، أوجب الدين نصب إمام عام يقوم بتنفيذ الأحكام ، وينوب عنه عليه السلام في الأبوة العامة .

لهذا وجبت معرفتهم وطاعتهم طاعة قلبية وعملية ، بحيث تطيعهم القلوب قبل الأبدان ، والإخلاص لهم فى النصح لمعاو نتهم على المصالح ، لأنهم أكثر الناسشغلا، وأثقلهم أعباء .

وحبذا لو تمسك المسلمون بأهداب شريعتهم وعملوا بما أمرتهم به وانتهوا عما نهتهم عنه ، وتوادوا ، وتحابوا ، واطرحوا من قلوبهم الحقد والبغضاء والحسد وطهروا سرائرهم ، وأخذكل منهم بيد أخيه ، ونبذوا التوكل والتدابر ، وأحلوا محله الحب الخالص من قلوب بملوءة بالإيمان : لو فعلوا ذلك لعزوا بعد الذل واجتمع شملهم بعد أن تفرق ، وهابهم غيرهم ودانت لهم الرقاب .

# المقصدالث ألي عيشر

## إصلاح المجتمع إصلاحاً شاملا

قرر الإسلام أن المجتمع الانسانى لا يصلح إلا إذا اجتمعت فيه أمور ستة :

#### الأول – دين متبع

لأن الدين هو الذي يصون النفوس عن ميولها ، ويصرفها عن إرادتها السيئة ، ويحتجزها عن نزعاتها الحبيثة ، ويقهر السرائر ، ويزجر الضمائر ، وهو الرقيب على النفوس في خلواتها ، والناصح لها في ملماتها قال بعض الحكماء : « الأدب أدبان : أدب شريعة ، وأدب سياسة : فأدب الشريعة ما أدى الفرض، وأدب السياسة ماعمر الأرض ، وكلاهما يرجع إلى العدل الذي به سلامة السلطان ، وعمارة البلدان ، لأن من ترك الفرض فقد ظلم نفسه ، ومن خرب الأرض فقد ظلم نفسه وغيره » .

قال سعيد بن حميد : ( ما صحة ُ أبداننا بنافعة ، حتى يصح الدين والخلـُـق ) .

#### الشانى ــ حكومة رشيدة

ذلك بأر. الحكومة برهبتها تتألف الأهواء المختلفة ، وبهيبتها تجتمع القلوب المتفرقة ، ومن خوفها تنقمع النفوسُ المتعادية ، لأن فى طباع الناس من حب المغالبة على ما آثروه ، والقهر لمن عاندوه ، ما لا ينكفُّر ن عنه إلا بمانع قوى ، ورادع تنفيذى ، وأنواع الرادع أربعة :

العقل الزاجر ، والدين الحاجز ، والحاكم الرادع ، والعجز الصاد .

ورهبة الحاكم أبلغ هذه الروادع وأندها زجراً ، وأقواها ردعاً ، فقد جاء فى الحديث الشريف : ، إنَّ اللهَ لَيزَعُ بالسَّلطانِ أَكَثَرَ مَيًّا يَزع بالقُرآن ، وقال: النبي صلى الله عليه وسلم : « إنَّ لله ُ حرَّ اساً فى السَّماء ، و حرَّ اساً فى الأرْضِ ، فحرَّ اسهُ فى السَّماء للمَاكِنَ يَقْبضُون فَحُرَّ اسهُ فى اللَّرْضِ النَّذين يَقْبضُون

أَرْزَاقَهُمْ وَيَذَبُّونَ عَنِ النَّاسَ ، وقال صلى الله عليه وسلم : « الامامُ الجُّـائرُ خَيْرٌ مَنَ الفِّـتْنَةِ ، وكل لا خَـيْرَ فيه ، وفى بعـْضِ الشَّرَّ خِيـَارٌ ، .

وقال بعض البلغاء وأبدع : . الحاكم فى نفسه إمام متبوع ، وفى ســيرته دين مشروع ، فإن ظلم لم يعدل أحد فى حكم ، وإن عدل لم يجسر أحد على ظلم ، .

الحاكم: هو الذى يحرس الدين ويحيث على العمل به من غير إهمال له ، ويدفع الأهواء عنه ، ويحفظه من التبديل فيه ، والتأويل له ، ويزجر من شذ عنه بارتداد ، أو سعى فيه بفساد .

وهو الذى يذب عرب الأمة عدواً فى دينها ، أو معتدياً على أموالها وأرضها وأنفسها ، وهوالذى يعمر البلدان باعتماد مصالحها ، وتهذيب سبلها ومسالكها ، وهو الذى يُجرى فى أموالها جباية وإنفاقاً على سنن الشريعة العادلة ، وهو الذى ينظر فى مظالم أهلها ، ويسوى فى الحكومة بينهم ، ويعتمد النصفة فى فصل أحكامهم .

وهو الذى يقيم الحدود على مستحقيها ، من غير تجاوز فيها ، ولا تقصير عنها ، وهو الذى يختار أعوانه ورجاله من أهل الكفاية فيها والأمانة عليها .

ومن استقل بهذه الشــــؤون حقاً من الحكام ، فهو مستوجب لطاعة رعيته ومناصحتهم ، مستحق الصدق ميلهم ومحبتهم ، ومن قصَّر عنها ولم يقم بحقها وواجبها كان بها مؤاخذاً ، وعليها معاقباً ثم هو من الرعية على استبطان معصية ومقت ، يتربصون الفرص لإظهارها ، ويتوقعون الدوائر لإعلانها .

روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: « خيرُ أَيْمَـتَكُمُ اللَّذِين تَحبُّونَهُم وُيحبُّر نكمْ ، وَشَرْ أَيْمَـتَكُمْ اللَّذِينَ تُسبغِضونهُم ْ ويُبنغَضونكمْ وَتلْعنُونهمْ وَيلْعننُونكمْ ، وهذا صحيح ، لأن الامام أو الحاكم إذا كان ذا خير أحب رعيته وأحبوه ، وإذا كان ذا شر أبغض رعيته وأبغضوه .

وقد كتب عمر بن الخطاب رضى الله عنه إلى سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه: ( ٢١ – انثل الـكامل ) • إن الله تعالى إذا أحب عبداً حببه إلى خلقه ، فاعرف منزلتك من الله تعالى بمنزلتك من الله تعالى بمنزلتك من الناس . .

وسبب هذا أن خشية الله تبعث على طاعته فى خلقه ، وطاعته فى خلقه تبعث على محبته ، فلذلك كانت محبتهم دليلا على خيره وخشيته ، وبنضهم دليلا على شره وقلة مراقبته .

ومن الأمثلة العالية فى رشد الحاكم ما روى أن عمر بن الخطاب قال لأبى مريم السَّلولى \_ وهو الذى قتل أخاه زيد بن الخطاب : • والله إنى لا أحبك حتى تحب الأرض الدم ، ، قال : • أفيمنعنى ذلك حقاً ؟ ، قال : • لا ، ، قال : • فلا ضير : إنما يأسّى على الحب النساء ، !

#### الثالث \_ عدل شامل

عنى الإسكام بإقامة العدل عناية عظيمة ، لأنه أس الملك وقيوامه ، وعدته ونظامه ، فقال تعالى : ﴿ إِنَّ اللهَ يَامُر بالعَدْلِ والإحْسانِ ﴾ ، وقال تعالى : ﴿ وَلا يَحْرِمنَكُم مُ شَمْآنُ (١) قَدُوم على اللا تَعَدْدِلُو الله . ﴿ يَأَيُّمَا الدَّنِنَ وَلا يَحْرِمنَكُم مُ أَوْ المَيْنَ بالْقِسطِ مُسَلِم الله مَه وَلَوْ على النَّفُسكُم أو النُوالدُيْنِ والْاقْرَبِينَ ﴾ . ﴿ اعْدِلُو المُهُو أَقْرِبُ للتَّقَوْى ﴾ .

وسر ذلك أن العدل الشامل يدعو إلى الطاعة ، ويبعث على الألفة ويستوجب المودة ، وتعمر به البلاد ، وتنمى به الأموال ، وليس شيء أسرع فى خـــراب الأرض ، ولا أفسد لضمائر الحلق من الجور ، لأنه لا يقف عند حد ، ولا يذهى إلى غاية ، ولكل جزء منه قسط من الفساد حتى يستكمل ، تأمل قوله صلى الله عليه وسلم : ، ثكلاث من منجيات ، وثكلاث مهلكات : فأماً المُنتجيات : فالعكل في الغيف في الغيف في الغيف والرّضا ، وخشية الله في السّر والعلانية ، والقيصد في الغيف

<sup>(</sup>١) الشنآن : البغض والمعنى : لايحملنكم بغض قوم على ترك العدل فيهم .

وَالْفَهَرِ ، وأُمَّا المُهُلِكَاتُ : فشُح ٌ مُطاعٌ ، وهُوَّى متبع ، وإعْجابُ المَرمِ بنَفْسه ، .

وانظر تول الإسكندر لحكاء الهند ـ وقد رأى قلة الشرائع بها ـ : « لم صارت ُسنن بلادكم قليلة ؟ ، قالوا : « لإعطائنا الحق من أنفسنا ، ولعدل ملوكنا فينا ، ، فقال لهم : « أيما أفضل : العدل أم الشجاعة ؟ ، ، قالوا : « إذا استُعمِل العدل ، أغنى عن الشجاعة » .

وتدبر قول بعضالبلغاء: . إن العدل ميزان الله الذى وضعه للخلق و نصبه للحق، فلا تخالفه فى ميزانه ، ولا تعارضه فى سلطانه ، واستعن على العدل بخـكتين : قلة الطمع ، وكثرة الورع . .

#### ضروب العـــدل

للعدل ضروب شتى :

منها: عدل الإنسان فى نفسه ، وذلك بحملها على المصالح ، وكفها عن الفضائح تتم بالوقوف فى أحوالها على أعدل الأمرين من تجاوز أو تقصير ، فإن التجاوز فيها جور ، والتقصير فيها ظلم ، ومن ظلم نفسه فهو لغيره أظلم ، ومن جار علمها فهر على غيره أبلغ جوراً .

أنظر إلى قول بعض الحكماء : « من توانى فى نفسه ضاع » .

ومنها: عدل الإنسان فيمن دونه ،كالحاكم فى رعيته ، والرئيس مع مرءوسيه ، وعدله فيهم يتحقق بأمور أربعة : اتباع الميسور ، وحذف المعسور ، وترك التسلط بالقوة ، وابتغاء الحق فى السيرة ، لأن اتباع الميسور أدوم ، وحدف المعسور أسلم ، وترك التسلطأوجب للمحبة ، وابتغاء الحق أبعث على النصرة ، ومن لم تجتمع له هذه الأمور من الحكام أو الرؤساء ، كان الفساد بنظره أكثر ، والاختلاف يتدبيره أظهر .

تأمل قوله صلى الله عليه وسلم: ﴿ أَشَـدُ ۚ النَّـاسُ عَذَابًا ۚ يُومَ القيامَــة ۗ ، مَن ۗ

أشركه الله عن الطالع ، فجار في حكمه ، وتأمل قول بعض الحكاء : , أقسر. الاشياء صَرْعة الظلّوم، وأنفذ السهام دعوة المظلوم، وقول أز دَشير بن با بَك : إذا رغب الملك عن العدل رغبت الرعية عن طاعته ، ، وقول أنوشروان لما عو تب على ترك عقاب المذنبين : «هم المرضى ونحن الاطباء ، فإذا لم نداوهم بالعفو عنهم ، . فمن لهم ؟ » .

ومنها: عدل الإنسان مع من فوقه: كعدل المحكومين مع الحكام، والمر.وسين مع الرؤساء: وقوام ذلك إخلاص الطاعة، وبذل النصرة، وصدق الولاء! فإن. إخلاص الطاعة أجمل للشمل، وبذل النصرة أدفع للوهن، وصدق الولاء أنني لسوم الظن، ومن لم تتم له هذه الأمور من المر.وسين، تسلط عليه من كان يدافع عنه، واضطر إلى اتقاء من كان يقيه، وفي هذا يقول البحترى:

متى أخرجت ذا كرم تخطَّى إليك بيعض أخلاق اللئـام

وما أبدع قول بعض الحكماء : , إن الله لا يرضى عن خلقه إلا بتأدية حقه ،. وحق شكر النعمة ، ونصح الأمة ، وحسن الصنيعة ، ولزوم الشريعة ، .

ومنها: عدل الإنسان مع إخوانه ونظرائه: وآية ذلك ترك الاستطالة " واجتناب الإدلال" وكف الآذى ، فترك الاستطالة أدعى إلى الآلفة ، ومجانبة الإدلال أبتي للعطف والرحمة ، وكف الآذى مروءة ونصفة .

تأمل بديع قوله صلى الله عليه وسلم: • ألا َ أَنَبِّتُكُم ْ بِشْرَارِ النَّاسِ؟ .. قَالُو ُا: بَلَىٰ . يَارِسُولَ الله ، قال : • مَن ْ نَزَلَ وَ ْحَدَه ، وَمَنعَ رِ فُدَهُ (") و جَلدَ عَبدَه ، ثم قال : • أَفَلَا أَنبِّتُكُم بشر مِن ذلك ؟ ، قالُوا : بلى . يارسول الله ،. قال : • مَن ْ لا يُر ْجَى ْ خَيْرُه ، وَلا يُو مَن شر هُ ه ، ثم قال : • أَفَلَا أَنبِّتُكُمْ قَالَ : • مَن ْ لا يُر ْجَى ْ خَيْرُه ، وَلا يُو مَن شر هُ ه ، ثم قال : • أَفَلَا أَنبِّتُكُمْ قَالَ : • أَفَلَا أَنبِّتُكُمْ إِ

<sup>(</sup>١) الاستطالة : التطول والامتنان .

<sup>(</sup>٢) الادلال : بجاوزة الحد في التجني . (٣) رفده : معونته ..

بشكر من ذلك ؟ ، قالوا : بلى . يا رسول الله ، قال : , كمن أيب فض النَّاسَ ، ويُب فضُونه أن يب فض النَّاسَ ، ويُب فضُونه أن .

وانظر إلى قول بعض الحكماء فى بيان قبح الظلم فى صــوره المختلفة ، ومعانيه المتغايرة : • الحاكم السوء يخيف البرىء ، ويصنع الدنىء ، والبلد السوء يجمع السَّفَل ، ويورث العلل ، والولد السوء يَشين السلف ، ويهدم الشرف ، والجار السوء يُفشى السرّ ، ويَهتك الستر ، فما أنفع العدل ، وما أضرّ الجور !

### الرابع - الأمن العام

فى ظل الأمن العام تطمئن النفوس ، وإليه تهشُّ السرائر ، وتطمئن الحنواطر ، وتنبعث الهمم ، ويسكن البرىء ، ويأنس الضعيف : فلا راحة للخائف ، ولا طمأ نينة الموجل ، لأن الحنوف يقبض الناس عن مصالحهم ، ويحجز ُهم عن تصرفهم ، ويحول بينهم وبين المواد التي مها قوام أودهم وانتظام حالهم .

والخوف ضروب ، فمنه : الخوف على النفس ، ومنه : الخوف على الأهل ، ومنه : الخوف على الأهل ، ومنه : الخوف على المال ، وقد يستوعب جميع الأحوال ، ولكل من ضروبه حظ من الوهن ، ونصيب من الحزن .

#### الخامس ــ توفير أسباب اليسر

فيه تتَسَم النفوس في مختلف أحوالها ، ويشترك ذو الإكثار والإقلال ، فيقل في الناس التغابن ، وينتني عنهم تباغض الفقر ، وتجنح النفوس إلى التوسع ، وتكثر المؤاساة والتواصل ، ويطرّر نمو التعامل ، فتفشو الأمانة ، ويكثر السخاء ، ويستفيض الخير في الناس .

تأمل ما كتبه عمر بن الخطاب رضى الله عنه إلى أبي موسى الأشعرى ، إذ يتول: « لا تستقضين الآذا حسب أو مال ، فإن ذا الحسب يخاف العواقب ، وذا المال لا يرغب في مال غيره . .

من أجل ذلك لا يتسنى لمصلح أن يتم إصلاحه فى أمة ، إلا إذا وفر لها أسباب

الثراء، ودرأ عنها دواعى الضيق والفقر، لأن ثراء الأمة مر. قواعد صلاحها، ودواعى استقامتها وفلاحها، وفوزها فيما تحاول، واطراد نجاحها فيما تقصد.

### السادس ــ غرس الآمال في نفوس الناس

إن الأمل الفسيح يبعث على اقتناء ما يقصر العمر عن استيعابه (') ، ويدعو إلى اقتناء ما ليس يُؤمَّل فى دركه بحياة أربابه ، واولا أن الخلف ينتفع بما أنشأ السلف حتى يصير به مستغنيا ، لافتقر أهل كل عصر إلى إنشاء ما يحتاجون إليه : من منازل السكنى ، وأرض الحرث ، ومرافق الحياة ، وفى ذلك من الإعواز (') والتعطيل ، وتعذر الامكان ما لا خفاء فيه .

الأمل الفسيح هو الذي حدا الخلق إلى عمارة الدنيا وإتمام إصلاحها ، فأصبحت تنتقل بعمرانها إلى قرن بعد قرن (٢) ، فيتم الثانى ما بدأه الأول من عمارتها ، ويرم الثالث ما تركه الثانى من شعتها (١) ، لتكون أحوالها على كر العصور ملتئمة ، وأمورها على مر الدهور منتظمة ، ولو قصرت الآمال ما تجاوز الواحد حاجة يومه، ولا تعدى ضرورة وقته ، ولكانت تنتقل إلى مَن بعده خراباً لا يدرك منها حاجة ، ثم تنتقل إلى مَن بعده غراباً لا يدرك منها حاجة ، ثم تنتقل إلى مَن بعده من الله لامت ، ولا يمكن فيها لبث ، تأمل قوله صلى الله عليه وسلم : • الأكمل ر حمة من الله لامتى ، ، وتأمل قول الشاعر :

وللنفوس ـ وإن كانت على وجل من المنية ـ آمالُ تقويماً فالصبرُ يبسُطها، والدهرُ يقيضها والنفس تنشرُها، والموتُ يطويها

<sup>(</sup>١) استيماب الشيء : الاتيان عليه كله ، وحدم ترك شيء منه .

<sup>(</sup>٢) الاعواز : الفقر . (٣) القرن : أهل زمان واحد .

<sup>(</sup>٤) الشعث : الحلل .

ولا غرو: فقد جاء محمد صلى الله عليه وسلم بشريعة أحاطت بجميع ما يكفل خير البشر، فما كان منه أمس حاجة وأشد لزوماً، فصَّلته وشرحته على أكمل بيان، وما كان أقل فى الاحتياج إليه وليس من الضروريات المعيشية أو التهذيبية، رمزت إليه، وأشارت إلى طرق تعلمه من أهله، وسهلت السبيل إليه، ولهذا ظلت شريعته وستظل محفوظة الموارد، مطردة القواعد: لا تختل منها قاعدة، ولا يبطل منها حكم، وأوكانت من وضع البشر لاختلت، وفسد نظامها، كما تختل نظئم البشر على اختلاف العصور وتعاقب الأجيال.

دين ظهر للمنصفين من المؤرخين والباحثين ، أنه لم ينتشر بالسيف كما يرجف المرجفون ، لأن محمداً عليه الصلاة والسلام ، لما قام بدعوى الرسالة كان واحداً وحدة الحق الذي يدعو إليه ، فريداً لاعون له من الناس ولم يكن صاحب سلطان ، ولا متمكناً بعصبية عشيرة قادرة ، بل إنه عند قيامه بتلك الدعوى بين جماهير الأمم ، كان من عشيرته أول مر كذبه في دعواه ، وعاداه أشد المعاداة ، وسلط عليه أشرارها بالأذى وتسفيه الرأى ، ومعذلك ظل عليه الصلاة والسلام صابراً على أذى من آذاه : يدعو الخلق إلى الحق ، ويقيم لهم الأدلة ، ويظهر لهم محاسن دينه ، ويوضح لم معايب ماهم عليه حي وضح الحق لمن أرادالله تعالى هدايته ، فأخذت العقول السليمة تقبل دينه و تستحسن شريعته ، وهو حينئذ لم يَسُل سيفاً ولم يأمر بإراقة قطرة من دم أحد ، بل كان يقول بلسان القرآن : ﴿ لا إكثراه في الدّينِ قد تبيّن من دم أحد ، بل كان يقول بلسان القرآن : ﴿ لا إكثراه في الدّينِ قد تبيّن الرئشد من الغين من الغين في الدّين قد تبيّن من دم أحد ، بل كان يقول بلسان القرآن : ﴿ لا إكثراه في الدّينِ قد تبيّن من دم أحد ، بل كان يقول بلسان القرآن : ﴿ لا إكثراه في الدّينِ قد تبيّن من دم أحد ، بل كان يقول بلسان القرآن : ﴿ لا إكثراه في الدّينِ قد تبيّن من دم أحد ، بل كان يقول بلسان القرآن : ﴿ لا إكثراه في الدّينِ قد تبيّن من دم أحد ، بل كان يقول بلسان القرآن : ﴿ لا إكثراه في الدّينِ قد من الغني عنه المناه المناه الله منه في الدّين من الغني المنه كنه و منه في الدّين من دم أحد من الغني أداه المنه كنه و منه في منه في الدّين هم المنه كنه و منه و منه

أنبأنا التاريخ على لسان المنصفين ، أن دين محمد عليه السلام شاع قبل هجرته من مكة إلى المدينة ، وقبل مشروعية الجهاد فيها ، وقبلته العقول السليمة ، واستحسنته الطبائع الكريمة ، ولا خوف ولا رهبة .

وكذلك أنبأنا أن الناس دخلوا فى دينه أفواجاً بعد مشروعية الجهاد، وهم على خوف من أذى أعداء الدين.

وأنبأنا كذلك ، أنه لما لم تفلح الموعظة والبراهين فى إقناع المخالفين المعاندين ، الذين أرادوا صد الدعوة واستئصالها ، وزادتهم معاملة الرفق واللينطغيا: واجتراء على الدعوة وصاحبها — شرع الله الجهاد ، وحاطه بقود تدرأ القسوة والتنكيل .

دين أحاط بكل حكمة باهرة ، واحتوى كل خصلة حميدة ، وكفل انتظام حال البشر ، وصلاح أحوالهم ، وطهارة نفوسهم ، وعمارة ديارهم ، وكن أشرارهم ، وجاءهم بعقائد \_ قضلا عن سلامتها من كل خرافة ودَنيَّة \_ تحث الآخذين بها على التكمل .

دين يأمر باتقاء كل مضر للإنسان في دينه ودنياه ، والإخلاص في العمل لله. تعالى ، والبر بالناس والإحسان في العمل ، والنصيحة لخلق الله تعالى ، والصبر على شدائد ومقاومة الاهوال والآلام ، والرضا بما يرضى الله تعالى ، وكظم الغيظ عند الغضب ، وترك المجازاة للمذنب مع القدرة عليها ، ما لم تكن حــداً من حدود الله تعالى ، ويأمر كذلك بالاغتباط بعمل الخير وبالسخاء ، والكرم، والشجاعة والمحافظة على الحرم والدين ، وبالثبات عند المخاوف ، وبالرغبة الصادقة فى الأناة بقدر مايمكن، وبالتؤدة في التوجه نحو المطالب ، وبالتأني في الخصـــومات والحروب ، وبحسن الانقياد بما يؤدى إلى الجميل ، وبمحبة ما يكمل النفس ، وبالحكمة ، والشكر ، والخوف منالله تعالى ، والرجاء فيه ، وباتفاق الآراء في المعاونة على تدبير المعاش، وبالوفاء ، والرحمة بخلق الله تعالى ، وبالإصلاح بين عباده ، وبالأمانة ، وإنجاز الوعد ، والوفاء بالعهد ، والحب في الله ، والبغض في الله وبحسن الظن ، وبالمبادرة إلى عمل الحنير ، وبالصلابة في أمر الدين ، وبالأنس في الله والشوق إليه ، وبملازمة الاعمال الجميلة ، والحرص على مايوجب الذكر الجميل ، وبالتحرج عن أى أذى يلحق الغير مطلقاً ، وباكتساب المال من غير مهانة ولا ظلم ، وإنفاقه فىالمصارفالحميدة ، وتحرير النفسمن ربقة الشهوات ، ومحاسبتها ومعاتبتها على ماتقع فيه من الموبقات ... إلى ما شئت من المكارم والمراحم .

دين ينهى عن الشرك بالله ، والإضرار بالناس ، والفسق ، وعصيانه تعالى في

آوامره ونواهيه ، وعن اتباع الهوى ، والرياء ، وعن الكبر ، والحقد ، والعجب ، والحسد، والشماتة، والتهوّر، وعرب الطِّيرَة (١) والتشاؤم الذي لا سند له من الشرع، وعن البخل، والشح، والإسراف، وعن الكسل والبطالة والعجلة في الأمور ، وعر. \_ الفظاظة ، وغلظة القلب ، والوقاحة ، وقلة الحياء ، وعن الجزع وكفران النعم ، وعنالسخط والغضب ، وعن الضعف فى أمور الدين ، وعنالطيش والخفة ، وعن العناد والمكابرة في الحق ، وعن الشره والطمع ، وعن الحمية لعير دين الله تعالى ، وعن القنوط من رحمة الله ، وعن محبة الظَّلمة والْفُـسَةَـة ، وعن النميمة ، وإفشاء السر، والسخرية ، والاستهزاء بالناس، واستصغارهم ، وعن اللعن ، والسب، والتنايز (٢) ، واللمز (٣) ، والتعيير ، والمراء ، وعن الخوض فيالباطل ، والمسألة لغير ـ مضطر، وعن الشفاعة السيئة، والأمر بالمنكر، والنهيءن المعروف، وعن البحث في عيوب الناس، والدعاء للظالم بالبقاء، وعرب كتمان الشهادة، وشهادة الزور، وقذف المحصنات الغافلات ، وتعمد الكذب على الله تعالى وعلى رسوله ، وعن المن الأعراض ، وذكر الناس بما يكرهون في أنفسهم أو فيمن ينتسب إليهم ، وعن نقض العهد وخلف الوعد والخيانة والمكر والخديعة والفتنة ، وعن شرب المسكرات التي تذهب بالعقل ، وعن إنفاق السلعة بالحاف الكاذب ، وبخس الكيل ، أو الوزن أو الذرع ، وعن النجش(1) وإنفاق المال في المحرمات ، وإيذاء الجار ولوكان مخالفاً في الدين ، وعن السرقة والغضب والربا ، وعنالتدابر ، والتشاحن ، وعن أخذ الرشوة من محق أو مبطل ، ولوكانت في صورة هدية ، وعن خذلان المظلوم مع القدرة على نصرته . . . إلى غير ذلك بما يضر بالمجتمع ، أو النفس ، أو المال ، أو العقل .

دين سن أحكام الزوجية على أكمل نظام : وأحفظه لحقوق كل من الزوجين عند الاجتماع ، وعند إرادة الافتراق ، وأباح لهما الفرقة ، تفادياً مما عساه أن يحصل

<sup>(</sup>١) الطيرة: مايتشاءم به .

 <sup>(</sup>۲) التنابز : النعابر بالالقاب .
 (۳) اللمز : ديب الناس في وجوههم .

<sup>(</sup>٤) النجش : أن تزيد في الثمن لتوقع غيرك .

لواحد منهما أو لهما إن منعا منه ، وجعل سلطة الفراق بيد الرجل لأنه هو المكلف الإنفاق عليها ، فلا يرضى بفرقتها وضياع ما أنفق إلا إذا اضطر غاية الاضطرار ، وفرض على الرجل النفقة ، لأنه أقدر بطبيعته على الكسب من المرأة ، وعلى احتمال المشاق وركوب متن الأهوال ، واستحسن للمرأة القيام بمصالح البيت الداخلية وتربية الأولاد ، ولذلك أمرها بالحجاب صوناً لها ، ومحافظة عليها : كما يحافظ على الشيء النفيس الذي يُضرَن به على الأنظار ومتى ألفت المرأة الحجاب وجددته محبوباً ، لاحبس فيه ولا تضييق ، ولا يمنعها من زيارة أرحامها ، وغشيان أماكن العلم ، لتتعلم ما تحتاج إليه من أمور دينها ودنياها .

دين جاء والرق منتشر بين الأمم ، والرقيق يعانى أنواع الظلم والقسوة فنهى أشد النهى عن إيذائه ، وتوعد من يؤذيه بالعقاب الأخروى ، ورغب فى تحريره بخصول الثواب الجزيل ، وشرع وسائل كثيرة تكفل تحريره ، وتقصير مدة الاسترقاق ، وكفل مساواة معيشته بمعيشة سيده .

وقصارى القول: أن الباحثين مها يطل استقصاؤهم محاسن هـذا الدين وفضله على بنى الإنسان فى معاشـهم ، لا يجدون إلى ذلك سبيلا ، ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً: ﴿ مَا فَرَ طَـْنَا فَى الكِـتَابِ مِن شَى مُ .

# الباتيالناسع

### محمد صلى الله عليه وسلم اشرف الخلق

خص الله سبحانه وتعالى نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم بخصائص وفيرة ، ومحامد كثيرة ، جعلته أفضل الخلق على الإطلاق ، وأرفع الناس درجة ، وأقربهم زلنى ، وأكرمهم منزلة عند من يعلم السر وأخنى ، وفضله على خاصته وأحبابه ، وأعلى فى الدارين مقامه حتى قرن اسمه باسمه ، وذلك لعمرى تشريف ليس فوقه زيادة لمستزيد .

### وحسبك شاهداً على ذلك ما يلي :

(١) آتاه الله الكال في الخلق والخلق ، والأقوال والأعمال : فجمَّله بالسكينة الباعثة على الهيبة والتعظيم ، وكساه حسن القبول ، فاستمال القلوب ، وانقادت النفوس لموافقته ، وثبتت على محبته ومناصرته ، وأمده برجاحة العقل ، وصدق الفراسة ، ومنحه زهداً في الدنيا وإعراضاً عنها ، واكتفاء بالبلاغ منها ، وتواضعاً للناس وهم له أتباع ، وخفيض الجناح لهم وهو فيهم مطاع ، ووهبه الحلم والوقار ، فلا هزه طيش ، ولا استفرّه ، وأفاض عليه العلوم الجمة الباهرة ، والحكم البالغة ، وجعله أفصح الناس لساناً ، وأوضحهم بياناً ، وأوجزهم كلاماً ، وأجزلهم ألفاظاً .

(٢) خصَّه الله جلشانه بخمس لم يعطهن أحداً منخلقه ــ تأمل ما رواه جابر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:

« أعْطيتُ خمْساً لَمْ أَيعطَهَنَّ أُحدٌ قَبلى : كَانَ كُلُّ نَبِيّ أَيبعثُ إِلَى ۚ قُوْمِهِ خَاصَّةً وَأَبعثُ إِلَى الْعَنائمُ وَلَمْ تَحَلَّ خاصَّةً وَبُعمْتُ إِلَى كُلِّ أَسْمِرَ وأَسْوَد (١) وأُحلَّتُ لِى الْغَنائمُ ولَمْ تَحَلَّ لاحد قَسْبلى ، وُجعلت فى الأرْضُ مَسْجداً وطَهُوراً ، فأينّا رَجل من أُمَّتَى الْحد قَسْبلى ، وُجعلت في الأرْضُ مَسْجداً وطَهُوراً ، فأينّا رَجل من أُمَّتَى أَدركَتُهُ الصَّلاةُ فلْيصَلُ حيثُ كانَ ، ونُصِر ثُنُ بالرُّعْب مَسيرة شهر وأعنطيتُ الشَّفاعَة » . رواه البخارى

### (١) كل أحمر وأسود : جميع الناس ، عربهم وعجمهم .

وفى رواية الإمام أحد: ، 'أعطيت الشَّفاعَـة : فاخْتَرْتُـهَا لأمَّتَى : فهيَ لَكُنْ لا يُشْرِكُ بالله شيئاً ، .

وفى حديث مسلم: , أعطيتُ سِتَّا , بزيادةٍ : , أعطيتُ جَوامعَ الْكُلُم ''' وُختِـم بِيَ النَّبيُّـون ، .

(٣) تصرمت معجزة كل نبى وانقضت ، ومعجزة سيد الأولين والآخرين
 وهى القرآن الكريم – باقية إلى بوم الدين .

(٤) أخذ الله تعالى الميثاق على النبيين: آدم فمن بعده ، أن يؤمنوا به وينصروه ، قال تعالى : ﴿ وَإِنْ أَخَذَ اللهُ مَيْمَاقَ النَّبِيِّينِ لَمَا آتَيْمَتُكُم مَنْ كَتَابِ وَحَدْمَة ، ثُمَّ جَاءَكُم رسوُلُ مُصدِّق لَمَا مَعكُم لَتَوْمَن به وَلتَنْصِرُنَّهُ قَالَ أَقْسُرِتُم وأَخَذ تُهُ عَلى ذَلكُم (١٢ إَصَرى ، قالو القيررنا قال فاشهد والقال أقشر من الشياهدين ﴾ . فني هذه الآية من التنويه بمحمد سلى الله عليه وسلم والتعظيم لقدره ، ما ليس وراءه مطمع .

وإلى شي، من ذلك يشير الشيخ الأكبر محيى الدين فى قوله: إن محمداً صلى الله عليه وسلم ، هو الذى أعطى جميع الأنبياء والرسل مقاماتهم فى عالم الأرواح ، حتى ظهر بجسمه صلى الله عليه وسلم .

- (ه) أثنى الله تعالى على خلقه ِ صلى الله عليه وسلم : ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ 'خلقَ عَظَمِ ﴾ وهذا غاية الثناء .
- (٦) أخبر الله جلشأنه أنه وملائكته يصلون على النبى ، وأمر المؤمنين بالصلاة والتسليم عليه ، وليس هناك شرف ورفعة فوق هذا : العناية الأزلية القديمة أفاضت

<sup>(1)</sup> أى قله اللفظ وكـثرة العنى

<sup>(</sup>٢) الاصر: المهد

عليه الرحمة ، والملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم يلهجون بالاستغفار له ، والمؤمنون يضرعون به إلى العلى الكبير .

- (٧) حوت الكتب القديمة السالفة ، حوت من البشائر بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ما لا سبيل إلى إنكاره .
- (٨) انقطع الكهنة عند مبعثه ، كما انقطع استراق السمع ، وفى هذا قضاء على الدجل والشعوذة ، وإماتة الشرك الخنى .
- (٩) أوتى صلوات الله عليه الكتاب العزيز وهو أى لا يقرأ ولا يكتب ، ولا اشتغل بمدارسة ، ولا تخرج فى كلية ، ولا انتظم فى جامعة ، وحفظ الله كتابه المنزل عليه من التبديل والتحريف ، فقال جل شأنه : ﴿ لا يَأْتِيهِ الباطلُ من بَوْين يَدْيهِ وَلا من خَلَفهِ تَنزيلٌ من حكيم حميد ﴾ وقال تعالى : ﴿ إِنَّا نَحْنُ نزَّلْناً اللّه كرّ وإنَّا له كُمّ الحلول أو السلام أحد تغيير حرف منه ، مع تضافر طوانف الملاحدة ومن نحانحوهم على إبطاله أو إفساده ، فلم يجدوا إلى ذلك سبيلا .

أضف إلى ذلك أن الله تعالى يسر حفظه لمتعلميه ، قال تعالى : ﴿ ولقد يسّر ْ نَا اللّهُ سُرْآنَ لَلذِّ كُرِ فَهَلْ مَن ْ مُدَّ كُر ﴾ . وما عرف ذلك لكتاب غيره ، وأنه مشتمل على جميع ما اشتملت عليه التوراة والإنجيل والزبور ، وفضل بالمفصل (١) والمثانى والسبع الطُور ل ، أما المفصل فآخره : ﴿ قُلُ الْحَرُونُ بُرَبُ النّاسِ ﴾ وأوله — على ما رجح النراوى — سورة الحجرات أ، والمثانى هي سورة الفاتحة (١) كا جاء في البخاري من حديث أبي هريرة ، وأما السيع الطول : فأولها البقرة ، وآخرها الأنفال وبراءة جميعاً ، لأنهما كسورة واحدة ، واذلك لم إيفصل بينهما بالبسملة ، أو هي من البقرة إلى الأعراف ، والسابعة سورة يونس .

(١٠) أقسم الله بحياته صلى الله عليه وسلم فى قوله تعالى : ﴿ لَـعَمْـرُ كَ إِنَّهُمْ ۗ

<sup>(</sup>۱) سمى بالمفصل اكثرة فصوله أى سرره .

<sup>(</sup>٢) سميت الفانحة بالمثانى لانها نثني في الصلاة أي تكرر أو لاشتهالهاعلىما هو ثناءعلىالله.

لَـنِي سَكُـرَتْهُم \* يَعـُمهُ وَ نَ ﴾ . والإقسام بحياته يدل على شرف حياته وعزته عند الله العزيز الحكيم .

(١١) شريعته صلى الله عليه وسلم أكمل من جميع شرائع الأمم المتقدمة ، وأتمها إحاطة بمصالح الدنيا والدين .

فقد كانت شريعة موسى عليه السلام شريعة شدة وقهر : أمروا بقتل أنفسهم وحرمت عليهم الشحوم وذوات الظفر وغيرها من الطيبات وحرمت عليهم الغنائم، وعجل لهم من ألعة وبات ما عجلل، وحملوا من الآصار (۱) والأغلال مالم يحمله غيرهم، وكان موسى عليه السلام من أعظم خلق الله تعالى هيبة ووقاراً، وأشدهم بأساً وغضباً لله تعالى ، وبطشاً بأعداء الله ، وكان لا يستطاع النظر إليه .

وأما محمد صلى الله عليه وسلم فكان مظهر الكمال الجامع للقوة والعدل والشدة في الله ، واللين ، والرأفة ، والرحمة . فشريعته أكمل الشرائع ، وأمته أكمل الأمم ، وأحو الهم ومقاماتهم أكمل الأحوال والمقامات ، ولذلك أتت شريعته بالعدل فرضاً ، وبالفضل ندباً ، وبالشدة في موضع الشدة ، وباللين في موضع اللين : فتذكر الظلم وتحرمه ، والعدل وتأمر به ، والفضل وتندب إليه . تأمل قوله تعالى : ﴿ وَجزاء مُ سيّئة مثله ا ﴾ فهذا عدل . وقوله تعالى : ﴿ فَنَ عَفَا وأصْلحَ فأجره على الله ﴾ . فهذا فضل ، وقوله تعالى : ﴿ إنّه لا يُحِبُ الظا المين ﴾ . وهذا تقسيح للظلم وأهله . وقوله تعالى : ﴿ وإنْ عاقبْتم فَعاقبُوا بمِثل ما عوقبْتم فَعاقبُوا بمثل ما عوقبْتم فَعاقبُوا بهون هذا إيجاب للعدل وتحريم للظلم . وقوله تعالى : ﴿ وَانْ عاقبْت له الله الفضل به ي وهذا ندب إلى الفضل

<sup>(</sup>١) الذنوب .

حرمت الشريعة السمحة كل خبيث وضار ، وأحلت كل طيب ونافع فالتحريم على أمة محمد رحمة ، وعلى من كان قبلهم لم يخل من عقوبة ، تمشياً مع كل حال بما يناسبها ، سنة الله فى خلقه ، ولن تجد لسنة الله تبديلا .

هذه أمة محمد ، جعلها الله خير أمة أخرجت للناس، فكمل لهم من المحاسن مافرقه فى الأنبياء قبله ، وكما كمل فى فى الأدم ، كما كمل لنبيهم الكريم من المحاسن ما فرقه فى الأنبياء قبله ، فأتباع محمد هم المُجتبون .

قال تعالى : ﴿ ثُهُو اجْتَـبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فَى الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ . (١٢) لا تكاد تخلو سورة من القرآن الكريم من ذكره صلوات الله عليه بتنويه أو تفضيل .

إن الله سبحانه وتعالى أرســل محمداً رحمة للعالمين ، وبعثه داعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً ، وأنزل علميه الفرقان فيه تبيان كل شيء ترغيباً وتحذيراً ، وشرح له صدره ، ورفع له ذكره ، وبذلك فضله على الأنبياء والمرسلين تفضيلا وشرفه علميهم تشريفاً .

وحسبه شرفاً أنه لا تكاد تخلو سورة من سور القرآن من ذكره كما قلمنا \_ يضرب من ضروب الفضل والإنعام .

ولا يتسع المقام لاستقراء الآيات الدالة على مناقبه ومفاخره ، فقد أفرد لذلك بعض المؤلفين المقدمين كتباً استوعبت جميع ما ورد فى القرآن من هـذه الآيات ، وحسبنا أن نجتزىء بما يلى :

٢ – ﴿ قُـُلُ ۚ إِن ۚ كُنْتُم ۚ تُحبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعَـُونِي يُحْبِبِكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِـْر

لكُمْ ذُنُوبِكُمْ وَاللهُ غَـَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ . ﴿ قُـُلُ أَطِيعُوا اللهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَـَوَلَـَـُوا فَإِنَّ اللهَ لا يُحِـبُ الْكَافَرِينِ ﴾ . (آل عمران: ٢١، ٢٢)

٣ - ﴿ فَسِمَا رَحْمَةُ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمُ ۚ وَلَو ۚ كُنْتَ فَظَّا عَلَيْظَ القَلْبِ لِانْفَضَّوا مِن ۚ حَوْلِكَ فَاعَنْفُ عَنْهُمُ ۚ وَاسْتَغْنُورَ لَهُمُ وَشَاوْرُهُم ۚ فَى الْأَمْسَ فَإِذَا عَنَ مُمَ الْمُسَوَلِمُ لَلْمُ وَشَاوَرُهُم ۚ فَى الْأَمْسِ فَإِذَا عَنَ مُمَ تَوَكِّلُ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ مُهِبُ المُسُوكِلِمُ لِينَ ﴾.

(آل عران: ١٥٩)

٥ ــ ﴿ فَكَيَـٰفَ إِذَا جِئْنَا مِن ۚ كُلِّ أُمَّةً إِنْسَهَيدٍ وَجَئْنَا بِكَ عَلَى ۚ
 هؤُلاءِ تشهيداً ﴾ .

٣ - ﴿ وَأَنزَلَ عَلَيْكَ النَّكتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُننَ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضَلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيماً ﴾.
 ١١٣ : ١١٣ ﴾

٧ - ﴿ يَأْهُـٰلَ النَّكَتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ ۚ رَّسُولُنَا يُبِيِّنُ لَكُمُ ۚ كَثَيراً عِمَّا كَمُ اللهِ كَمُ مَنَ اللهِ كَمُ مَنَ اللهِ كَمُ مِنَ اللهِ مَنِ اتَّبِعَ رَضُوانَهُ سُسُبُلَ فَدُورٌ وكتَابٌ مُبِينٌ ﴿ يَهِدِي بِهِ اللهُ مَنِ اتَّبِعَ رَضُوانَهُ سُسُبُلَ النَّورِ وَكَتَابٌ مُبِينٌ ﴿ وَيَهْدِيمُ الطَّلُمَاتِ إِلَى النَّورِ الْمُؤْذِنِهِ وَيَهْدِيمِمُ السَّلَامِ ، ويُخْرُجُهُم مَنَ الطُّلُمَاتِ إِلَى النَّورِ الْمُؤْذِنِهِ وَيَهْدِيمِمُ السَّلَامِ ، ويُخْرُجُهُم مَنَ الطُّلْمَاتِ إِلَى النَّورِ الْمُؤْذِنِهِ وَيَهْدِيمِمُ اللَّهُ صَرَاطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾ . (المائدة: ١٦٠١٥)

٨ - ﴿ نُخذِ العَفْءَ وَأَمُنُو بِالْعُنُوفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الجُاهِلَينِ ﴾ - ٨ - ﴿ نُخذِ العَفْءَ وَأَمْنُو بِالْعُنُوفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الجُاهِلِينِ ﴾ - ٨ - ﴿ الْأَعْرَافَ : ١٩١ ﴾

٩ \_ ﴿ يَا ۚ يِهَا النَّذِينَ آمَنُوا اسْتَحَبِّرُوا للهِ وللرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا

يُحْمِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَحُولُ بَنْينَ المَرَمِ وَقَلْبُهِ وَأَنَّـكُمْ إليهِ فِي الْمُعْلِدِ وَالْمُنْفَالَ : ٢٤ ) تُحْشَرُونَ ﴾ .

۱۱ – ﴿ قُـلُ ۚ إِنْ كَانَ آبَاؤَكُمْ ۚ وَأَبْنَاؤَكُمْ ۚ وَإِخْوانَكُمْ ۚ وَأَزْواجَكُمْ ۗ وَأَرْواجَكُمْ وَعَشيرَتُكُم ۚ وَأَمْرِالُ ۚ اقْتَرَفْتُمُو هَا وَتَجَارَة ۗ تَخْشُرُونَ كَسَادَهَا وَمَسَاكُنُ تَكُ صُوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم ۚ مَنَ اللهِ وَرَسَولُهِ وَجَهَادٍ فَي سَبِيلُهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى إِيَّاتِي اللهِ وَاللهُ لا يَهْدَى النَّقُومُ النَّفَاسِقِينَ ﴾ .

(التوبة: ٢٣)

١٢ - ﴿ إِلا ۚ تَنْصِرُوهُ فَقَدَدُ نَصِرَهُ اللهُ إِذْ أَخْرَجَهُ اللّهَ لِذَ أَخْرَجَهُ اللّهَ كَفُرُوا ثَانِيَ اثْنَانِينِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنَ ۚ لِمَا لَا لَمَ تَمَوْوُهُ اللّهَ مَدَعَنَا فَأَنزَلَ اللهُ سَكِينَتهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدهُ بِحُنُنُودِ لَمْ تَرُوها وَجَعَلَ كَلّمَةُ اللهِ هِيَ العُلْيَا واللهُ عَزِيزٌ وَجَعَلَ كُلّمَةُ اللّهِ هِيَ العُلْيَا واللهُ عَزِيزٌ وَجَعَلَ كُلّمَةُ اللّهِ هِيَ العُلْيَا واللهُ عَزِيزٌ وَحَكِمْ ﴾ .

۱۳ – ﴿ وَمَنْهُمُ اللَّذِينَ يُؤُذُونَ النَّبِيَّ وَيَقَـُولُونَ أَهُوَ أَذَنْ قَـُلُ الْمُؤْمِنِينَ وَرَجْمَة للَّذِينَ ءَامَنُوا أَذُنُ خُيرِ لَكُمْ أَيُومِنُ بِاللّهِ وَيُؤمِنُ لِلْمُؤمِنِينَ وَرَجْمَة للَّذِينَ ءَامَنُوا مَنْكُمْ ، وَالنَّذِينَ أَيُؤُذُونَ رَسُولَ اللهِ لَمُهُمْ عَذَابُ ٱللّم ﴿ يَحَلَّمُونَ مَنْكُمُ ، وَالنَّذِينَ أَيُو دُونَ رَسُولَ اللهِ لَمُهُمْ عَذَابُ ٱللّم ﴿ يَحَلَّمُونَ مَنْكُم وَ لَيْهُ وَرَسُولُهُ أَحَلَقُ أَنْ يُرضُونُ إِنْ كَانُوا بِاللّهِ لَكُم وَلَا لَهُ وَرَسُولُهُ أَحَلَقُ أَنْ يُرضُونُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ .

١٤ - ﴿ الْـكنِ الرَّســولُ والنَّذِينَ ءَامَـنَـوُا مَعهُ جَاهَدوا بأَمْـوالهُمْ وَأُولَـٰئِكَ مُولَـٰهُمُ وَأُولَـٰئِكَ مُولَـٰهُمُ وَأُولَـٰئِكَ مُولَـٰهُمُ المُـٰفَـٰلِحـُـونَ ، أَعدَّ اللهُ وَأُنفُسِهِمْ وَأُولَـٰئِكَ مُحْمِ المُـٰفَـٰلِحـُـونَ ، أَعدًّ اللهُ وَأُنفُسِهِمْ وَأُولَـٰئِكَ مُحْمِ المُـٰفَـٰلِحـُـونَ ، أَعدًّ اللهُ وَأُنفُسِهِمْ وَأُولَـٰئِكَ مُحْمِ المُـٰفَـٰلِحــُـونَ ، أَعدًا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّٰهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّٰهِ اللهُ اللهُ وَاللّٰهِ اللهُ اللهُ وَاللّٰهِ اللهُ وَاللّٰهِ اللهُ اللهُ وَاللّٰهِ اللهُ وَاللّٰهِ اللهُ وَاللّٰهِ اللهُ وَاللّٰهِ اللهُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰوَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَالللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ

لَمُمْ جنَّاتِ تَجْرَى منْ تَحْتِها الْأَنْهارُ خالدِينَ فيهَا أَذَلكَ الفَوْرُ الْفَوْرُ الْعَظيمُ ﴾ . ( التوبة : ۸۸ ، ۸۸ )

10 - ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنتُمْ وَرِيْ عَلَيْهِ مَا عَنتُمْ عَرِيضٌ عَلَيْهِ مَا عَنتُمْ عَرِيضٌ عَلَيْهِ مَا عَنتُمْ عَرِيضٌ عَلَيْهِ مَا عَنتُمْ عَرَيضٌ عَلَيْهِ مَا عَنتُمْ الْعَصْمِ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مَنْ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ مَا عَلِيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَمْ مَا عَلِيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَمْ مَا عَلَاهُ مَا عَلَاهُ مَا عَلَاع

١٦ - ﴿ فَاصَدُعُ بَمَا تُنُومُرُ وأَعْرِضُ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّا كَمُ مَا لَكُ الْمُسْرَكِينَ ﴿ إِنَّا كَمُ مَا لَلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

١٧ - ﴿ سُسِبْحَانَ النَّذَى أَسْرِ أَى بِعَبْدهِ لَيَلاً مِنَ المَسْجِدِ الْمُلْوِيهُ مِنْ آيَاتِناً الْحُرامِ إِلَىٰ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَىٰ النَّذَى بَاركْنا حَوْلهُ لنُرِيهُ مِنْ آيَاتِناً الْحُرامِ إِلَىٰ الْمُسْجِدِ الْأَقْصَىٰ النَّذَى بَاركْنا حَوْلهُ لنُرِيهُ مِنْ آيَاتِناً الْحَرامِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

۱۸ – ﴿ عَسَىٰ أَنْ يَبِعْنُكَ رَبُّكَ مَقَاماً مُحْمِنُوداً ﴾ . (الإسراء: ٧٩)

19 - ﴿ فَإِنَّا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانَكَ لِتُبَشِّر بِهِ المُنتَّقِينَ وَتُننْذِر بِهِ قَنُوماً لُدُا ﴾ . (مريم: ٧٧)

· ٢ - ﴿ طُلُّهُ ۚ \* مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ القُـُرْآنَ لَتَسْقَىٰ ﴾ . (طه: ٢٠١)

٢١ – ﴿ وَادْعُ ۗ إِلَىٰ رَبِّكَ ٓ إِنَّكَ لَعَلَىٰ ۖ هُدَّى مُسْتَقَيمٍ ﴾ . ( الحج : ٦٧ ) ٢٢ - ﴿ وَتُوكَدُّلُ عَلَىٰ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ \* النَّذَى يَرِاكُ حَيْنَ تَـقُومُ \*
 ﴿ وَتَـقَلَّبُكُ فَى السَّاجِدِينَ \* إِنَّهُ مُو السَّمِعُ العَلَيمُ ﴾ .
 ﴿ الشَّعِراء : ٢١٧ - ٢٢٠)

٢٣ – ﴿ وَمَا كُنْتَ تَتُلُو مِنْ قَبْلُهِ مِنْ كِتَابٍ وَلا تَخَطَّهُ عِيمِينِكَ إِذاً لارْتَابَ المُبْطلونَ ﴾ .
 (العنكبوت: ٤٨)

٢٤ – ﴿ فَأَقَمْ وَجُهُكَ لَلدُّينِ حَنيفاً فَطْرَةَ اللهِ التَّى فَطَرَ النَّاسِ
 عَلَيْها لا تَبَدْدِيلَ لِحَلْقِ اللهِ ذلكَ اللهِ بنُ النَّقِيِّم والْكَنَّ أَكُثْرَ النَّاسِ
 لا يَعْلَمُونَ ﴾ .

٢٥ – ﴿ النَّبِيُّ أَوْ لَى ٰ بِالمُــُومنينَ مِنْ أَنْـفسمِــم ْ وَأَزْوَاجِهُ أُمَّـهاتَمــُم ﴾ .
 ( الأحزاب : ٦ )

٢٦ - ﴿ لَقَد ْ كَانَ لَكُم ْ فَى رَسُولِ اللهِ 'أَسْوة' حَسَنَة' لَمَن ْ كَانَ لَكُم ْ فَى رَسُولِ اللهِ 'أَسْوة' حَسَنَة' لَمَن كَانَ يَر ْجُو اللهَ وَاللَّهِ مَ الآخرَ وذكرَ اللهَ كَثيراً ﴾ .

( الأحزاب : ٢١ )

٢٧ - ﴿ وَمَا كَانَ لَمُؤْمِنَ وَلا مُؤْمِنَةً إِذَا قَصَىٰ اللهُ ورُسُولُهُ أَمْرُا أَنْ يَكُونَ لَمُمُ الخِيرَةُ مَنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْضِ اللهَ ورَسُولُهُ أَمْرُا أَنْ يَكُونَ لَمْمُ الخِيرَةُ مَنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْضِ اللهَ ورَسُولُهُ فَصَدْ ضَلَّ صَلَالًا مُمُبِيناً ﴾.
 فَقَدْ ضَلَّ صَلَالًا مُمُبِيناً ﴾.

٢٨ - ﴿ يَا يُهَا النَّبَى ۚ إِنَّا أَر سَكَنَاكَ صَاهداً و مُبشِّراً وَنَذَيراً ﴿ وَدَاعياً إِلَىٰ اللهِ بِإِذْنَهِ وَسَرَاجاً مُنيراً ﴿ وَبَشِّر الدُّومَنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مَنَ اللهِ فَضَالاً كَلَيْهِ اللهُ عَزابِ: ٥٥ - ٤٧)

٢٩ – ﴿ إِنَّ اللهَ وَمَلانكَتهُ 'يُصلُّونَ عَلَى' النَّبِيِّ يَأْيُّهَا النَّذِينَ آمنُوا صَلَّوا عَلَيْهُ وَسَلِّمُوا تَسَلَيماً ﴾ . (الا حزاب: ٥٦)

• ٣٠ – ﴿ يُسَ \* والقُرآنِ الحُنكيم \* إنتَك لَمِن المُسْرِسلين \* على أَ صراط مُسْتقيم ﴾ .

الله عليه من أجر ومَا أَنَا منَ المُتكَلَّفين عليه من أجر ومَا أَنَا منَ المُتكَلَّفين عليه من أجر ومَا أَنَا من المُتكَلِّفين عليه ولَتعلمُن تَبأه مُ بعد حين ﴿ . الله المِينَ م ولَتعلمُن نَبأه مُ بعد حين ﴾ . (ص ٨٦ – ٨٨)

٣٧ - ﴿ وَالنَّذَى تَجَاءُ بِالصِّدقِ وَصَدَّقَ بِهِ 'أُولَـٰئَكُ 'هُمُ المُـُتَّقُونَ ۗ \* لَهُمُ مَا يَشَاءُونَ عَنْـٰدَ رَبِّهِمْ ۚ ذَلَكَ خَزَاءُ المُحْسِنِينِ ﴾ .

( الزمر : ٣٣ - ٣٤ )

٣٣ - ﴿ وَإِذْ صِرَ فَنْنَا إِلَيْكَ نَفُراً مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمَعُونَ القُرْآنَ فَلَمَّا حَضِرُوهِ قَالُو الْفَوْدَ الْفَرَانِ هَ قَالُو اللَّهُ قَدْمِهُمْ مُنْذُرِينِ هَ قَالُو اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ الللْلَهُ اللَّهُ اللَّلْ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٣٤ - ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكُ فَتُحَا مُبِيناً ه لِيغْفَرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّم مِن ۚ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَر ، وُيُتمَّ نَعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَيَهِدَيَكَ صِراطاً مُسْتَقِياً هـ وَيَنْصُرك اللهُ نَصْراً عَزيزاً ﴾ .

٣٥ – ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ يُبِايعُهُ وَنَكَ ۚ إِنَّمَا يُبِايعُونَ ۚ اللهَ يَدُ اللهِ فَـُوقَ اللهِ مَـُوقَ أَوْفَى مِا عَاهَد. أَيْدِيهُمْ فَمَنْ نَكَتُ فَإِنَّمَا يَنكُتُ عَلَى نَفْسِهِ ، وَمَنْ أُوْفَى مِا عَاهَد. عَلَيْهِ اللهُ فَسَيَـُوْتِيهِ أَجُـراً عَظِياً ﴾ . (الفتح: ١٠)

٣٦ ــ ﴿ يَا يُهَا النَّذِينَ آمَنُوا لَا تُتُقدِّمُوا بَيْنِ يَدَى اللهِ ورَسُولِهِ واتَّقَدُوا اللهَ إِنَّ اللهَ سميعُ عليمٌ \* يَا يُهَا النَّذِينِ آمَنُوا لَا إِتَرَفْعُوا أَصُواتُكُمْ فُوقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلا تَجَهِرُوا لَهُ بِالْقُولِ كَجَهُمْ بِعَضْكُمْ لَهِ فَعَضُ أَنْ تَحَبَّطَ أَعَمَالِكُمْ وَأَنَمْ لا تَسَعَرُونَ \* إِنَّ النَّذِينَ بِعَضْكُمْ لَهُ النَّذِينَ أَصُولَ اللهِ أُولئكَ النَّذِينَ أَمْنَحَنَ اللهُ قُلُو بَهُمْ للتَّهُ وَلُو بَعْمُ اللّهُ عَلَيْمٌ \* إِنَّ النَّذِينَ أَيْنَادُونَكُ مِنْ وَرَاءَ للتَّهُ وَلَا عَظِيمٌ \* إِنَّ النَّذِينَ أَيْنَادُونَكُ مِنْ وَرَاءَ للتَّهُولِي لللهِ وَاللهُ عَظِيمٌ \* وَوَ أُنَّهُمْ صَبِرُوا حَتَى تَخْرُجَ السَّهُمْ للا يَعقلونُ \* وَاهُ أَنَّهُمْ صَبِرُوا حَتَى تَخْرُجَ السَّهُمْ لللهُ عَنْور رحيمٌ ﴾ .

(الحجرات: ١ - ٥)

٣٧ ـ ﴿ وَاصْبُر ُ لِحَكُمْ رَبِّكَ ۚ إِنَّكَ بَاعَيْنَنَا وَسَبِّح بِحَمْدِ رَبِّكَ َ حِينَ تَقُومُ ۚ ﴿ وَاصْبُر ُ لِحَكُمْ رَبِّكَ ۚ إِذْ النَّجُومِ ﴾ . حينَ تَقُومُ ۚ ﴿ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحَهُ وَإِدْبَارَ النَّجُومِ ﴾ . (الطور : ٤٨ – ٤٩)

٣٨ - ﴿ والنَّجم إِذَا هُوَى ﴿ مَا صَلَّ صَاحَبُكُم ۚ وَمَا غَوَى ﴿ وَمَا غَوَى ﴿ وَمَا عَنِ الْهُولَى ﴿ يَنْطَقُ عَنِ الْهُولَى ﴾ إِنْ 'هُو إِلاَّ وْحَى 'يُوحَى ﴾ عليَّمه شديد القُولى ﴿ يُنْوَ مَنَّةَ فَاسْتُولَى ﴿ وَهُو بِالْاَفْتُقِ الْاَعْلَىٰ ﴿ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى ﴾ فكان قابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ﴿ فَأُو حَى اللَّا عَبِدِهِ مَا أُو حَى ﴿ مَا كَذَبِ اللَّهُ وَادْ مَا رَأَى ﴿ أَوْ نَا فَتَدُلَّى ﴾ فأو حَى اللَّه ولَقَد ْ رَآهُ نَوْلَةً أَخْرى ﴾ الفُود ما رَأى ﴿ أَنْ يَغْشَىٰ السِّدرَةِ المُنْكَهِي ﴿ عَنْدُهَا جَنَّة ُ المَاوَى ﴿ إِذْ يَغْشَىٰ السِّدرَةِ المُنْكَهِي ﴿ عَنْدُهَا جَنَّة ُ المَاوَى ﴿ إِذْ يَغْشَىٰ السِّدرَةِ مَا يَغْشَىٰ السِّدرَةِ المُنْكَانِ ﴾ وَمَا طَغَى ﴿ فَا لَقَد ْ رَأَى مَن 'آياتِ رَبِّهِ مَا يَغْشَىٰ ﴿ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى اللَّهُ لَقَد ْ رَأَى مَن 'آياتِ رَبِّهِ النَّحْمِ وَلَا عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا رَاءً اللَّهُ وَلَا طَعْنَ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا رَاءً اللَّهُ مَا رَاءً اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا رَاءً اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَالْعَالَالَهُ مَا لَا اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا لَا عَلَالَالَاعُ اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا لَاللَّهُ مَا لَا عَلَى الْمُعْلَا مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْع

٣٩ - ﴿ يَأْيُّهَا النَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجِيْتُمُ الرَّسُولَ فَهُدِّهُوا بِنْينَ يَدَى انجُواكُمْ صَدْقَةً ذَلِكَ خَيْرِ لَكُمْ وأطهرُ ، فإنْ لَمْ تَجَدُّوا فإنَّ اللهَ غَنَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ .

. ع . . وإنْ قالَ عيسى ان ُ مَريمَ يا بني إسرائيلَ إنِّي رسـُولُ اللهَ

إليكم مُصدِّقاً لِمَا بَيْن يَدى مَنَ التَّوراةِ و مُبشِّراً بِسُول يَأْتَى مَنْ بِمُدى السُمهُ أحد ُ فليًا جاءهم بالبيِّناتِ قانو ُ الها المحرُ مُبين ﴾ . من بعُدى السُمه ُ أحد ُ فليًا جاءهم بالبيِّناتِ قانو ُ الها المحرُ مُبين ﴾ . (الصف: ٦)

٤١ - ﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفَئُوا نُورَ اللهِ بِأَفْواهِمْ وَاللهُ مُمَّ نُورِهِ وَلُو ۗ كَرَهُ الْكَافِرُونَ ۚ هُوَ النَّذَى أَرْسُلُ رُسُولُهُ بِالْهُدُى وَدِينِ الْحُقْ لِيظهرَهُ عَلَى الدِّينَ كُلِّهِ وَلُو كَرَهُ الْمُشْرِكُونَ ﴾ .

(الصف: ۸،۸)؛

٢٤ – ﴿ فلا أَقْسَمُ بَمَا تُبَصِرُونَ ﴿ وَمَا لَا تُبَصِرُونَ ﴿ إِنَّهُ لَـقُولُ رَسَّ وَلَا بَقَـنُونَ ﴿ وَلَا بَقَـنُولِ مَا تَوْمَنُونَ ﴿ وَلَا بَقَـنُولِ مَا تَوْمَنُونَ ﴿ وَلَا بَقَـنُولِ كَاهِنَ قَلَيلًا مَا تَذَكَّرُونَ ﴿ تَنَزِيلٌ مَنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ .
 كاهن قليلاً مَا تَذكَرُونَ ﴿ تَنَزِيلٌ مَنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ .
 ( الحاقة: ٣٨ – ٤٣ )

٤٣ - ﴿ يُنَايُّهَا المُنزَّمِّل \* قَـُم ِ إلليَّيلَ إلاَّ قليلاً \* نصْفَهُ أَوْرِدْ عَلَيهِ وَرَتِّل القُرْآنَ تَرَتِيلاً ﴾ .
 أو انْقُصْ منهُ قليلاً \* أوْرِدْ عَليهِ وَرَتِّل القُرْآنَ تَرَتِيلاً ﴾ .
 (المزمل: ١ - ٤)

٤٤ - ﴿ يَاأَيُّمَا المُدَّثَرُ ﴿ قَامُ ۚ فَأَنْذَرُ ۚ ﴿ وَرَبَّكُ فَكَبِّرٍ ﴾ .
 (المدثر: ١ - ٣)،

وَمَا يَخِفِى ۚ وَنُيْسِّرِكَ لليُسرِى ۚ فَلَا تَنْسَلَى ۚ إِلاَّ مَا شَاءَ اللهُ ۚ إِنَّهُ يَعَلَمُ الجَهْرِ وَمَا يَخِفِى ۚ وَنُيْسِّرِكَ لليُسرِكِ لليُسرِكِي ۚ فَلَا كَثِّرِ إِنْ نَفَعْتِ الذِّكْرِي ﴾ . ( الأعلى : ٦ )

٢٦ - ﴿ والضّحٰلَى ﴿ واللَّيْلِ إِذَا سِحْلَى ﴿ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكُ وَمَا قَلَىٰ ﴿ وَلَلَّخْرَةُ خُيرٌ لَكَ مَنَ الْأُولَىٰ ﴿ وَلَسَـَوْفَ يُعطيكُ رَبُّكَ.
 فَتَرْضَىٰ ﴿ أَلَمْ يَجَدْكُ يَتِيا ۗ فَآوَلَى ﴿ وَوَجِدَكُ ضَالاً فَهَدَى ﴿ وَوَجِدَكَ ضَالاً فَهَدَى ﴿ وَوَجِدَكَ.

عانلاً فأغنلى \* فأمَّا اليتيمَ فلا تقْهَرَ \* وأمَّا السَّائلَ فلا تَـنَهْرُ \* وأمَّا بيعْمةِ ربِّك فحدُّث ﴾ .

٧٧ - ﴿ أَلَم ْ نَشَرَح ْ لَكَ صَدْرَكَ ه وَوَضَعَنَا عَنْكَ وِزْرِكَ . النَّذَى أَنْقَضَ ظَهُرِكَ ه وَرَفَعْنَا لَكَ ذَكُرُكَ ه فَإِنَّ مَعِ العُسُرِ 'يُسِراً . النَّذَى أَنْقَضَ ظَهُرِكَ ه فَإِذَا فَرَغَتْ فَانْصِب ْ ه وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب ﴾ . إنَّ مَع العُسُرِ 'يُسِراً ه فَإِذَا فَرَغْت فَانْصِب ْ ه وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب ﴾ . إنَّ مَع العُسُرِ 'يُسِراً ه فَإِذَا فَرَغْت فَانْصِب ْ ه وَإِلَىٰ رَبِّكُ فَارْغَب ﴾ . (الانشراح: ١ - ٨)

٨٤ - ﴿ إِناً أَعْطِينَاكَ النَّكُوثُ \* فَصَلَّ لَرَبُّكُ وَانْحَبُّر \* إِنَّ أَعْطِينَاكُ النَّكُوثُ \* وَصَلَّى لَا لِبَنِّكُ \* وَالْحَبْرُ \* ) .
 شانتك مُو الأَبْنَرُ \* ) .

# انبابالبالبالسايشر

## محمد صلى الله عليه وسلم أجدر الناس بالإيمان به ومحبته واتباعه وطاعته

أبناً فى القول السابق أن محمداً صلى الله عليه وسلم تردُّ إليه الفضائل جميها ، وأن الله جمع له المعارف الوافرة ، والعلوم التى لم تزل عن وجوه الهداية سافرة ، وخصه بورود عين اليقين ، وأطلعه على جميع مصالح الدنيا ، والدين، ولقائه مُحاجَّة كل أمة من الكفرة ، ومعارضة أهـــل الكناب بما فى كتبهم المسطرة ، فأعلمهم بمخبآتها وأسرارها ، والمكتوب والمغير من أسفارها ، والحنى المكنون من أخارها .

#### وجوب الايمان به

من أجل ذلك كان الإيمان به واجباً ، والإيمان به : هو الشهادة له بالرسالة ، ونصديقه فى جميع ماجاء به ، إيماناً يجمع بين التصديق بالقلب والشهادة باللسان ، لأن الإيمان محتاج إلى العَـقـُد بالجـَنان ، كما أن الإسلام يقتضى النطق باللسان .

#### وجوب طاعته

وكذلك تجب طاعته ، لأنها لطاعة الله مصاحبة . فمن أطاعه ُهدى إلى سـوا. السيل ، ومن امتثل أمره أوتى جزيل الثواب ، ومنخالفه استوجب شديد العقاب .

وطاعته التزام دينه ، والتسليم بما جاء به ، ورفع كلمنه ، واتباع سنته السنية واقتفاء سبرته الزكية ومحاكاته فى الأخلاق والأفعال والانقياد لأوامره فى جميع الاحوال ، والتأسى به فى حربه وسلمه ، والأخذ بقوله ، والرضا بحكمه ، والسعى فى فشر شريعته ، وبث روحها فى نفوس الخلق ، حتى يفقهوا أن من انتصر بها فهو منصور ، ومن سار عليها وفق فى سائر الأمور ، ومن اعتصم بها نجا من النار ، ومن

حافظ على برها حشر مع الأبرار ، ومن تمسك بها فى زمن الفساد فله أجر مائة شهيد، ومن آثرها على نفسه نال غاية الأمل ، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاهالله ما تولى ، وأصلاه نار الكافرين .

تأمل قوله تعالى: ﴿ آمَنَ الرَّسَوُلُ بِمَا آنْزِلَ إِلَيهِ مَنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ آمِنَ بَاللّهِ وَمَلائكَتهِ وَكُنْتِهِ وَرُسُله ﴾. وقوله تعالى: ﴿ مَنْ أَيْطِعِ الرسولُ فَكَدُ أَطَاعَ اللّهَ ﴾. وقوله جل شأنه: ﴿ وأطيعهُ وأطيعهُ والرَّسِوُلُ لَعَلَّكُم تُمُونَ ﴾ . وقوله جلت حكمته: ﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فَى شَيْءٍ فَرُدُوهِ إِلَىٰ اللهِ وَالرَّسَوُلُ ﴾ . وقوله جلت حكمته: ﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فَى شَيْءً فَرُدُوهِ إِلَىٰ اللهِ وَالرَّسَوُلُ ﴾ . وقوله تعالى حكمته: ﴿ فَلْمُ يَحْذِرُ النَّذِينَ أَيْخًا لِفُنُونَ عَنْ أَمْرِهِ وَالرَّسَولُ ﴾ . وقوله تعالى حكمته: ﴿ فَلْمُ يَحْذِرُ النَّذِينَ أَيْخًا لِفُنُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصْفِيبَهُمْ فَنْنَةٌ أَوْ أَيْصِيبَهُمْ عَنَذَابٌ لَا لَهُ ﴾ .

#### وجوب محبتا

أما محبته صلى الله عليه وسلم ، فلأنه قد جاء بالرأفة والرحمة ، وعلم الكتاب والحكمة . وبشر وأنذر ، ونهى عن التعسير ويسر ، وبالغ فى النصيحة ، وسلك المحجة الصحيحة ، وأتى بالهداية ، وأنقذ من العماية ، ودعا إلى الفلاح ومهَّد سهيله ، وبين سبيل النجاح ، وأقام دليله .

فأى كرم أجزل من كرمه ؟ وأى نِعَم أكمل من نعمه ، وأى إفضال أعم من إفضاله ؟ وأى نوال أتم ه ن نواله ؟

من أجل ذلك كانت محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي المنزلة التي يتنافس فيها المتنافسور ، وإليها يشخص العاملون : فهي قود، القلوب وغذاء الأرواح ، وقرة العيون وهي الحياة : فمن تحرمها فهو في عداد الأموات . وهي النور : فمن فقدها ضرب في تيه من اظلمات . وهي شفاء : فمن عدمه حلست بقلبه ضروب السسّقام .

ولا عجب فقد جبلت القلوب على حب من أحسن إنيها! فإذا كان الإنسان يحب

من منحه من دنياه مرة أو مرتين معروفاً فانياً منقطعاً ، أو أنقذه من هلك أو مضرّة لا تدوم ، فما بالك بمن منحه منحاً لا تبيد ولا تزول ، ووقاه العذاب الآليم ، ودله على النعيم المقيم ؟ .

وإذا كان المرء يحب غيره لما فيه من أخلاق جميلة ، وسيرة حميدة ، فكيف بهذا النبى الكريم ، والرسول العظيم ، الجامع لمحاسن الآخلاق ، المانح الحلق جوامع المكارم والفضل العميم والذى أخرجهم من نار الجهل إلى جنات العرفان والإيقان ؟ وهو الوسيلة إلى البقاء الآبدى فى النعيم السرمدى ، وليس لآحد بعد الله ، منة على خلقه سواه .

من أجل ذلك استحق أن بكون حظه من محبتنا له ، أوفى وأزكى من محبتنا لا نفسنا ، وأولادنا ، وأهلنا ، وأموالنا ، والناس أجمعين . بل لوكان فى منبتكل شعرة منا محبة تامة له — صلوات الله وسلامه عليه — لكان ذلك بعض ما يستحقه.

أنظر قوله عليه الصلاة والسلام: « لا 'يؤمن أحدكم ْ حتَّى أكونَ أحبُ إليه من و الده و وَلده ، وفي رواية أخسرى: «حتَّى أكونَ أحبُ إليه مِن فَسْسه » .

### درجات الناس في محبته

الناس متفاوتون فى محبته: فمنهم من أخذ منها بالحظ الآدنى ، ومنهم من إذا ذكر النبى صلى الله عليه وسلم اشتاق إلى رؤيته ، بحيث يؤثرها على أهله وماله وولده ، ويبذل نفسه فى الامور الخطيرة ، ويجد رجحان ذلك من نفسه وجداناً لاتردد فيه .

وسبب تفاوت المحبين فى محبته صلى الله عليه وسلم ، هو استحضار ماوصل إليهم من جهته : من النفع الشامل لخير الدارين ، والغفلة عن ذلك ولا شك أر حظ الصحابة رضوان الله عليهم فى هذا المعنى أتم ، لأن هذا ثمرة المعرفة وهى فيهم تام غير منقوصة ، تأمل ما يلى :

- (۱) كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مولى يسمى ثَوْبان ، وكان شديد الحب له نافذ الصبر عنه ، فأتاه يوماً وقد تغير وجهه ، ونحل جسمه ، وظهر الحزن في وجهه ، فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم عن حاله ، فقال : يا رسول الله ما بي من وجع غير أنى إذا لم أرك اشتقتك واستوحشت وحشة عظيمة ، فذكرت الآخرة حيث لا أراك هناك ، لأنى إن دخلت الجنة ، فأنت تكون فى درجات النبيين فلا أراك . فنزل قوله تعالى : ﴿ و مَن مُنطع الله والرسّول فأولنك مع النّدين أنهم الله عليهم من النّبين والصّد يقين والسّهدا والصّالحين و حسن أولئك رفيقاً ﴾ . وليس المراد أن يكون الكل فى درجة واحدة ، لأن الله لا يسوى بين الفاضل والمفضول ، وإنما المراد أنهم فى الجنة مع التمكن من الرؤية والمشاهدة ، لأن الحجاب إذا زال شاهد بعضهم بعضاً .
- (٢) روى ابن إسحاق أن امرأة من الأنصار قتل أبوها وأخوها وزوجها يوم أحد، فأخبروها بذلك، فقالت: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: بحمد الله هو كما تحبين، قالت: أرونيه حتى أنظره، فلما رأته قالت: كل مصيبة بعدك صغيرة.
- (٣) لما أخرج أهل مكة زيد بن الدَّ ثَنة من الحرم ليقتلوه ، قال له أبو سفيان ابن حرب : أنسُدك الله (١) أبا زيد ، تحب أن محمداً الآن مكانك تُنصْرَ بُ عنقه وأنك فى أهلك ؟ فقال زيد : والله ما أحب أن محمداً مكانه الذى هو فيه تصيبه شوكة وإنى لجالس فى أهلى ، فقال أبو سفيان : ما رأيت أحداً من الناس يحب أحداً كحب أصحاب محمد محمداً .
- (٤) أن بلالا رضى الله عنه لمساحضرته الوفاة ،كان أهله يقولون : واكرباه ! وهو يقول : واطرباه ! غداً ألقى الا حبة ، محمداً وصحبه . فمزج مرارة الموت بحلاوة . اللقاء ، وهى حلاوة الإيمان التى جاءت الإشارة إليها فى قوله صلى الله عليه وسلم : .

<sup>(</sup>١) أنشدك الله : سألتك به مقسما عليك .

« ثملاثُ مَن ْ كَنَّ فيهِ وَجَدَ حَلاَوَة الإيمانِ : أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبُ اللهِ مَنَّا سُوا ُهُمَا ، وأَن ْ لا يُحِبُّ المَسَرَءُ مَا يَحَبُّهُ إِلا للهِ ، وأَن ْ يَكُورَهَ أَن ْ يَعُودَ فَى النَّارِ » . فى الكُفْر كَا يَكُورهُ إِنْ \* يُقَدْف فى النَّارِ » .

من أجل ذلك كان عمرو بن العاص رضى الله عنه يقول : « ماكان أحداً أحب إلى من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان على كرم الله وجهه يقول : «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أحب إلينامن أمو النا ، وأولادنا ، وأمهاتنا ، ومن الماء البارد على الظمأ »

تأمل قول ابن عطاء الله: « إن القلوب السليمة من أمراض الغفلة و الهوى تتنعم بملذوذات المعالى ، كما تتنعم النفوس بملذوذات الا طعمة » .

أولئك هم الذين قرت أعينهم بمحبة محمد صلى الله عليه وسلم وسكنت نفوسهم إليه ، واطمأنت به قلوبهم ، فجعلوه إمامهم ومعلمهم ، وتأدبوا بآدابه ، وتخلقوا بأخلاقه .

## أمارات محبته صلى الله عليه وسلم

لمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم دلائل جمة ، أهمها ما يلى :

- (١) نصر دينه بالقول والفعل ، والدفاع عن شريعته ، والتخلق بأخلاقه فى الجود ، والإيثار ، والحلم ، والصبر ، والتواضع ، وغيرها ، فمن جاهد نفسه على ذلك وجد حلاوة الإيمان ، ومن وجدها استلذ الطاعات ، وتحمل المشاق فى الدين ، وآثر ذلك على أعراض الدنيا الزائلة .
- (۲) العطف على أمته ، والبر بهم ، والنصح لهم ، والسعى فى مصالحهم ، وبذل الجهد فى نشر دينه و نصرته ، والتأدب بآدابه وأحكامه ، وإيثار شرعه على الهوى ، وعسدم مبالاة سخط الناس فى رضا الله ورضاه ، والتخلق بخلقه ، والتطبع بطبعه ، واجتناب كل أمر يخالف شرعه والوقوف عند حسدوده ، ورفض أقوال شانئه وحسوده ، وبذل النفس والمال دونه ، والميل إلى من أحبه .

- (٣) تعظيمه صلى الله عليه وسلم وتوقيره: فقد كان أصحابه الأبرار لفرط محبتهم له يعظمونه كثيراً ، ولا يكادون يملاون عيونهم منه إجلالا وتوقيراً ، يستمعون للكل لفظ ينبس به ، ولا يتعجلون بقضاء أمر قبل قضائه فيه ، ولا يرفعون صوتهم فوق صوته ، وينادونه بأشرف ما يحب من أسمائه ، وقد سمحوا فى الدفاع عنه وعن دينه بأموالهم وأنفسهم ، وجاء السلف الصالح مر بعدهم ، فعظمو احديثه الحسن الصحيح ، وتلقوا ما وصل إليهم من سنته الشريفة بكل صدر فسيح ، وأنصتوا إلى سماع أقواله ، وتأدبوا بصفاته وأفعاله فنهم من ارتدى بالخضوع والحشوع ، ومنهم من جرت من عينيه شآبيب (١) الدموع ، ومنهم من لم يكتب الحديث إلا وهو طاهر، من جرت من عينيه شآبيب (١) الدموع ، ومنهم من لم يكتب الحديث إلا وهو طاهر، ومنهم من امتنع أن يقرأ حديثه وهو مضطجع أو سادر (١) وكار عالم فى نوقيره والاستجابة إليه ، كالوكانوا وهو حى وهم بين يديه ، لا نهم عرفوه حق قدره فاسترت لديهم حياته ومماته .
- (٤) محبة آله الأطهار ، وعترته الأبرار ، وذريته الأخيار ، وسائر المهاجرين والأنصار ، وإكرام أمهات المؤمنين أزواجه ، وإجلال من سلف من أصحابه ، ومن، لازمه منهم فى ذهابه وإيابه ، والاقتداء بأفعالهم الصالحة ، والاقتباس مر. أنوار معارفهم الواضحة .
- (ه) الاستغفار لا صحابه صلى الله عليه وسلم فى كل الا حوال، والإمساك عما شجسر بينهم من الا قوال والا فعال . وإظهار سيرتهم الحميدة ، وتبديان فضائلهم الوفيرة ، والاهتداء بهديهم ، ونبذ من عاداهم من ضُلا لل المبتدعة .

تأمل قوله تعالى : ﴿ مُحمَّدُ رُسُولُ الله والنَّذِينِ مَعهُ أَشَـدَّاء عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَنِ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ

<sup>(</sup>١) شآبيب الدمرع : الم موع المتدافعة .

<sup>(</sup>٢) السادر : المتحير والمعنى غير مـتبه .

﴿ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهِدُوا اللهَ عَلَيْهُ ﴾ وقول المصطفى عليه الصلاة والسلام ـ وهو مما يتشنف به السمع وتتشرف به الصحيفة ـ : « او أنفق أحدكم مثل أحد خهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه » .

من أجل ذلك كان من أحسرَنَ الثناء عليهم بريثاً من النفاق ، ومن أحبهم نال في ميدان الإيمان جائزة السباق ومن حفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم حفظه الله في الدنيا والآخرة ، لا أن الله فضرًا لهم بصحبة سيد المحسنين ، واختارهم على العالمين سوى الا نبياء والمرسلين .

- (٦) الإكثار من ذكره صلى الله عليه وسلم ، لا أن علامة المحبين كثرة الذكر للمحبوب على طريق الدوام : لا ينقط ون ، ولا يملون ، ولا يفتـُرون .
- (۷) إظهار الحشوع والحضوع عند ذكره: كما كان كثير من الصحابة رضى الله عنهم إذا ذكروه خشعوا ، واقشعرت جلودهم ، وكما فعل كثير مر. التابعين ومَن بعدهم .

تأمل ما روى من أن جعفر بن محمد رضى الله عنه ، كان كثير المزاح والدعابة فإذا ذكر عنده النبى صلى الله عليه وسلم أخذته جهتة واصفر لو نه ، وأن عبد الرحمن ابن القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق رضى الله عنه ، كان إذا ذكر النبى صلى الله عليه وسلم ، جنم لسانه فى فمه هيبة للرسول ، وتغير لو نه كأنه نُـز ف منه الدم ، وأن عبد الله بن الزبير رضى الله عنهما ، كان إذا ذكر عنده النبى صلى الله عليه وسلم بكى حتى لا يبقى فى عينه دموع .

وغير هؤلاء كثير بمن كانوا إذا ذكر عندهم المصطفى صلى الله عليه وسلم خضعوا، وخشعوا، وسكنت حركتهم، وتمشت فى قلوبهم الهيبة والإجلال كما لوكانوا بين يديه.

( ٨ ) حبُّ القرآر للكريم الذى أتى به ، وتخلق به ، فإذا أردت أن تعرف ما عندك وعند غيرك ، من محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فانظر محبة القرآن

من قلبك ، إذ من المعلوم أن من أحب محبوباً ، كان ما يجىء به من الحديث أحب شيء إليه ، وأعزه عليه .

أنظر قول عثمان بن عفان رضى الله عنه : « ولو طَهُرُت قلو بنا ما شبعت من كلام الله تعالى ، وكيف يشبع المحب من كلام محبوبه ، وهو غاية مطلوبه ؟ » .

وتأمل قول النبى صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود رضى الله عنه : « اقرأ على . قال : اقرأ عليك وعليك أنزل ! قال : فإنى أحب أر في أسمعه من غيرى ، فاستفتح وقرأ سورة النساء ، حتى بلغ : ﴿ فَكَيفَ إَذَا جَنْنَا مِن كُلِّ أُمَّة بِشَهِيد ، وَجَنْنَا بِكَ عَلَى الله عَلَى الله فإذا عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان الدمع » .

وتأمل قول الله تعالى فى حق القسيسين والرهبان : ﴿ وَإِذَا سَمَعُـُوا مَا أَنْـرَلَ الرَّسـُولُ تَـرَاى أَعْـينـُهُم ۚ تَـفيضُ مِنَ الدَّمْـعُ مُـاً عَرفُـوا مِنَ الحُـقِّ ﴾ [لَى الرَّسـُولُ تَـرَاى أَعْـينـُهُم ْ تَـفيضُ مِنَ الدَّمْـعُ مُـاً عَرفُـوا مِنَ الحُـقِّ ﴾

وسر ذلك أن السماع تارة يثير حزناً ، والحزن حار ، وتارة يثير شوقاً والشوق حار ، وتارة يثير أن السماع هـ ذه الصفات من صاحب علم علم عبرد اليقين ، خشع قلبه ، فبكى ، ودمعت عيناه .

# الباب الحادي عيث

## محمـــد صلى الله عليه وسلم أوفى مظهر للقرآن الكريم

قال سعد بن هشام : دخلت على عائشة ، رضى الله عنها وعن أبيها ، فسألتها عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : أما تقر أ القرآن ؟ قلت : بلى، قالت: كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن .

ولا غرو فقد أدبه القرآن بمثل قوله تعالى: ﴿ مُخذِ العَفُو َ وَأَمُر بَالعُسُرُ فَ وَأَعْرَضُ عَنِ الجُمْ الْمَالِينَ ﴾ . وقوله: ﴿ إِنَّ اللّهَ يَامِرُ بَالْعُدلِ وَالإحْسانِ وَإِينَا وَ ذَى الْهُر لَى ويَسْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكِرِ وَالْبَغْنَى ﴾ . وقوله: ﴿ وَاصْبُر عَلَى ما أَصَابَكُ إِنَّ ذَلكَ مَنْ عَنْمِ الْاَمْدُورِ ﴾ . وقوله: ﴿ وَاصْبُر وَلَمْ مَنْ صَبَرَ وَعَقَلَ مِنْ عَنْمِ الْاَمْدُورِ ﴾ . وقوله: ﴿ وَلَمْ نَا مُنْ عَنْمِ الْاَمْدُورِ ﴾ . وقوله: ﴿ وَلَمْ مَنْ عَنْمِ اللّهُ مُورِ ﴾ . وقوله: ﴿ وَلَمْ مَنْ عَنْمِ اللّهُ لَكُمُ ﴾ . وقوله: ﴿ وَلَيْعَفْدُوا وَلَيْصَفْحُوا أَلّا تَحْبُونِ أَنْ يَغْفُرَ اللهُ لَكُمُ ﴾ . وقوله: ﴿ وَلَا يَخْبُونِ أَنْ يَغْفُرَ اللهُ لَكُمُ ﴾ . وقوله: ﴿ وَالْكَاضُمِينَ الْغَيْظُ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّهُ وَلَيْ يَعْفَى الْظَنَّنُ إِنَّ بَعْضَ الْظَنَّنُ إِنَّ بَعْضَ الْظَنَّنُ إِنَّ بَعْضَ الْظَنَّنُ إِنَّ بَعْضَ الْظَنَّنُ إِنَّ بَعْضَا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّهُ الطَّنْ إِنْ مَعْفَا وَلَا يَعْشَدُوا كَثَيْراً مِنَ الظَّنَ إِنَّ بَعْضَ الظَنَّنُ إِنَّ بَعْضَ الظَنَّنُ إِنَّ بَعْضَا ﴾ . وقوله: ﴿ اجْمُنْسُوا كَثَيْراً مِنَ الظَّنَ إِنَّ بَعْضَا ﴾ . وقوله: ﴿ اجْمُنْسُوا كَثَيْراً مِنَ الظَّنَ إِنَّ بَعْضَا ﴾ . وقوله: ﴿ اجْمُنْسُوا كَثَيْراً مِنَ الظَّنَ إِنَّ بَعْضَا ﴾ . وقوله: ﴿ اجْمُنْسُوا وَلَا يَغْتَبُ وَمُعْدَى مَا الْطَانَ عَنْ النَّاسِ وَاللّهُ الطَّنْ إِنْ مُنْ أَوْلَا لَا يَعْمَلُوا وَلَا يَعْشَا ﴾ . وقوله: ﴿ وَلَا يَعْشَا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسُ وَلَا يَعْشَا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسُ وَلَا يَعْشَاءُ وَالْعَافِينَ عَنْ النَّاسُ وَلَاللّهُ وَلَا يَعْشَا وَالْعَافِينَ عَنَ النَّاسُ وَلَا يَعْمَلُوا لَلْهُ اللّهُ وَلَا عَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَمْهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَالْمُ الْمُولِلَا لَاللّهُ وَلَا لَا الْمُ الْمُ الْمُلْعُلِقُوا لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَالْمُولِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

ومن ذلك أنه لما كسرت رباعيته ، وشج يوم أحد ، فجعل الدم يسيل عن وجهه يمسح الدم ويقول : «كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم ، وهو يدعوهم إلى ربهم ؟ » أنزل الله تعالى : ﴿ ليْ سَ لَكَ مَنَ الأَمْرِ شَيْ ۚ " ﴾ تأديباً له صلى الله عليه وسلم وأمثال هذه التأديبات فى القرآن كثيرة ، لأنه عليه الصلاة والسلام المقصود الأول بالتأديب والتهذيب ، ثم منه يشرق النور على كافة الخلق ، فهو أدّب بالقرآن ،

وأدب الخلق به ، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم : ﴿ بَعْمُتَ لَاتَّمُمْ مَكَارُمُ الْأَخْلَاقُ ﴾ وقال : . إن الله يحب مكارم الأخلاق وببغض سفسافها ، وفي ذلك قال على رضيالله عنه : يا عجباً لرجل مسلم، يجيئه أخوه المسلم في حاجة ، فلا يرى نفسه للخير أهلا ، فلو كان لا يرجو ثواباً 'ولا يخشى عقاباً ، لقد كان ينبغي له أن يسارع إلى مكارم الْآخلاق ، فإنها بما تدل على سبيل النجاة ، فقال له رجل: أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: نعم ، وما هو خير منه ، ذلك أنه لمــا أتى بسبايا طي. وقعت جارية في السلى ، فقالت : « يا محمد ، إن رأيت أن تخلي عني ، ولا تشمت بي أحيا. العرب، فإنى بنت سيد قومي، وإن أبي كان يحمى الذمار، ويفك العاني، ويشبع الجائع ، ويطعم الطعام ، ويفشى السلام ، ولم يرد طالب حاجة قط : أنا ابنة حاتم الطائَّى ، ! فقال صلى الله عليه وسلم : « يا جارية ، هذه صفة المؤمنين حقاً ، لوكان أبوك مسلماً لترحمنا عليه ، خَـلتُـوا عنها ، فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق ، وإن الله يحب مكارم الأخلاق ، فقام أبو بردة بن نيار ، فقال يا رسول الله : « آلله يحب مكارم الأخلاق؟» فقال : «والذي نفسي بيده ، لا يدخل الجنة إلا حسن الأخلاق. . وعن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ﴿ إِنَ الله حَمْ الْإِسْلَامُ بَمْكَارُمُ الاخلاق، ومحاسن الاعمال، ومن أظهرها ما تخلق به المصطفى صلى الله عليه وسلم من حسنالمعاشرة ، وكرم الصنيعة ، ولينالجانب ، وبذل المعروف ، وطعامالطعام، ' وإفشاء السلام ، وعيادة المريض ، وحسن الجوار ، وإجابة الطعام ، والدعاء عليه ، والإصلاح بين الناس ، والجود ، والكرم ، والسماحة ، والابتداء بالسلام ، وكظم والغيبة ، والكذب ، والبخل ، والشح ، والجفاء ، والمكر ، والخديعة ، والنميمة ، وسوء ذات البين ، وقطيعة الأرحام ، وسحوء الخلُق ، والتكبر ، والفخر.، والاختيال، والاستطالة، والبذخ، والفحش، والتفحش، والحقـــد، والحسد، والطيرة ، والبغى، والعدوان ، والظلم . وفي ذلك يقول أنسرضي الله عنه : « لم يَدع النبي الكريم نصيحة جميلة إلا وقد دعانا إليها ، وأمرنا بها ، ولم يدع غشاً ، أو قال : عيباً ، أو قال : شيئاً ، إلا حذر ناه ونهانا عنه » وكل ذلك مظهر قوله تعالى : ﴿ إِنَّ ( ۲۳ - المثل الكامل )

الله يَأُمرُ بالعَــُدلِ والإِ-ـُسان ﴾ الآية تأمل قول معاذ: أوصانى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ويا معاذ! أوصيك باتقاء الله ، وصدق الحديث ، والوفاء بالعهد ، وأداء الأمانة ، وترك الحيانة ، وحفظ الجار ، ورحمة اليتيم ، ولين الكلام ، وبذل السلام ، وحسن العمل ، وقصر الأمل ، ولزوم الإيمان ، والنفقة في القرآن ، وحب الآخرة ، والجزع من الحساب ، وخفض الجناح ، وأنهاك أن تسب حكيما ، أو تكذب صادقا ، أو تطبع آثما ، أو تعصى إماما عادلا ، أو تفســـد أرضا ، وأوصيك باتقاء الله عند كل حجر وشجر وصدر ، وأن تحدث لكل ذنب توبة : السر وأوصيك باتقاء الله عند كل حجر وشجر وصدر ، وأن تحدث لكل ذنب توبة : السر أخلاقاً وأفعالا لم تجتمع لبشرى قط قبله ، ولا تجتمع لبشرى بعده ، إذ أننا كما أسلفنا في الباب الأول ، لم نسمع لاحد قط صبراً كصبره ، ولا حلماً كحلمه ، ولا وفاء كوفائه ، ولا زهداً كزهده ، ولا جوداً كجوده ، ولا نجدة كنجدته ، ولا صدق طحة ، كلهجته ، ولا تواضعه ، وعله ، وعفوه .

وكذلك تجلى أدب القرآن فى كلامه :

تأمل ما نحن موردوه من الآيات والأحاديث ، يتبين لك أن أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم أصدق ترجمان لهذه الآيات ، وخير دستور كفيل بإصلاح الأفراد والأمم ، وهي على أربعة أضرب :

الضرب الأول ــ فضائل ذاتية :

الأولى : وجوب التماس رضا الله ، وإن سخط الناس .

تأمل قوله تعالي :

﴿ أَتَخَـْشُونَهُمْ وَاللَّهُ أَحَقُ أَنْ تَخَـُشُوهُ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنَينَ ﴾ . (التوبة : ١٣) ﴿ فَكَلَّ تَخْشُو النَّاسَ وَاخْشَـُونِ ، وَلَا تَشَيْرُوا بَآيَاتِيَ ثَـمَناً قَـلَيلًا ﴾ . ﴿ أَتَخْشُلَى النَّاسَ وَالله ُ أُحَقُ أَنْ تَخْشُاه ﴾ (الأحزاب: ٣٧) مُم تدبر قوله صلى الله عليه وسلم :

عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أرضى سلطاناً بما يسخط به ربه ، خرج من دين الله » رواه الحاكم .

وعن ابن عباس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « من أسخط الله في رضا الناس ، سخط الله عليه ، وأسخط عليه من أرضاه في سخطه ، ومن أرضى الله في سخط الناس ، رضى الله عنه وأرضى عنه من أسخطه في رضاه ، حتى بزينه ويزين قوله وعمله في عينه ، رواه الطبراني بإسناد جيد قوى .

الثانية : قول الحق ، واجتناب الزور .

## اقرأ قوله تعالى :

﴿ يِنَا يُهُمَّا النَّذِينِ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ للهِ يُشْهِدَاء بِالْقَسَط ، وَلا يَجْرِمنَدَّكُمْ شَنَآنُ قَنُوم عِلَىٰ أَلاَّ تَعَسَدُلُوا ، اعْدِلُوا يُهُوَ أَقْرَبُ للتَّقُوى ﴾ .

﴿ فَاجْتَنَبِوا الرِّجْسَ مِنَ الْأُوثَانِ ، وَاجْتَنَبُوا قَنُولَ الزُّورِ \* رُخَفًا مَ لَيْ مُشْرِكُنَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أُو تَهُوِى بِهِ الرِّيحُ فَي مَكَانَ سَحِيقٍ ﴾ .

(الحبج: ۲۰، ۲۱)

﴿ وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكُنَّتُهَمَا فَإِنَّهَ آمِمْ قَلَبُهُ ، واللهُ عَلَمْ تَعَلَّمُ الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكُنَّتُهُمَا فَإِنَّهَ آمِمْ قَلَبُهُ ، واللهُ عَلَمْ عَلَمْ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ الللللَّا اللَّا ا

وتفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم :

عن أبى بكر رضى الله عنه قال : كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ( ثلاثاً ) قلنا : بلى ، يا رسول الله ! قال : « الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين ، وكان متكناً فجلس ، فقال : « ألا وقول الزور ، وشهادة الزور » فما زال يكررها حتى قلنا : « ليته سكت » رواه البخارى ومسلم .

الثالثة : الأمر بإقامة العدل ونوعد أهل الظلم .

قال تعالى : ﴿ إِنَّ اللهَ يَأْمُر بِالْعَدُلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيَّاءِ ذِى القُرْبِيُ اللهُ وَيَنْهِى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالْمُسَكَرُ وَالبَعْشَى يَعِظُكُمُ لَعَلَّكُمُ تَذَكَّرُونَ ﴾. وينهى عن الفَحْشَاءِ وَالمُسَكَرُ وَالبَعْشَى يَعِظُكُمُ لَعَلَّكُمُ لَعَلَّكُمُ تَذَكَّرُونَ ﴾. (النحل: ٩٠)

﴿ وَإِذَا قُلُتُمْ فَاعُدُ لِوا وَاو كَانَ ذَا قُلُر لِى وَبِعَهُدِ اللَّهِ أُو فُدُوا ﴾ . ( الأنعام : ١٥٢ )

﴿ وَأُمِنْ تُ لَاعْدُلَ بَيْنَكُمْ ﴾ (الشورى: ١٥)

فانظر قول الرسول عليه الصلاة والسلام:

عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « سبعة يظلم الله في ظله يوم لاظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ فى عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا فى الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال: إنى أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه » ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه » رواه البخارى ومسلم.

وعنا بن عمر رضى الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:

, كيف انتم إذا وقعت فيكم خمس، وأدوذ بالله أرب تكون فيكم أو تدركوهن :
ما ظهرت الفاحشة فى قوم يعمل بها فيهم علانية ، إلا ظهر فيهم الطادون والأوجاع
التى لم تكن فى أسلافهم . وما منع قوم الزكاة إلا منعوا القطر من السماء ولو لاالبهائم

لم يمطروا . وما بخس قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان ولا حكم أمراؤهم بغير ما أنزل الله إلاسلط عليهم عدوهم ، فاستنفذوا بعض ما فى أيديهم ، وما عطلوا كتاب الله وسنة نبيه إلا جعلالله بأسهم بينهم، رواهالبيهتى والحاكم بنحوه من حديث ( بريدة ) وقال : صحيح على شرط مسلم .

الرابعة : الثناء على الصدق ، وذم الكذب .

قال تعالى : ﴿ يُلْأَيُّهِ النَّذِينَ آمَنُوا اتَّقَدُوا اللهَ وَقُولُو ُ ا قُولًا سُولًا اللهَ وَالْوَا قُولًا سُدِيداً ﴿ يُصْلُحُ ۚ لَكُمُ ۚ أَعَمَالَكُمُ وَيَغْفُرُ لَكُمُ ۚ ذُنُوبِكُم ۚ ﴾ . سديداً ﴿ يُصْلُحُ ۚ لَكُمُ ۚ أَعَمَالَكُمُ وَيَغْفُرُ لَكُمُ ۚ (الأحزاب: ٧٠ ، ٧٠)

﴿ مِنَ الْمُـُوْمِنِينَ رَجَالُ صَـدَقُـُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيهِ ، فَمِـنَهُـُم ْ مَن ۚ قَطَىٰ أَنْ حَبَّهُ وَمِنْهُم ْ مَن ۚ يَنْـتَظُرُ ، وَمَا بِدَّلُوا تَـبَـْدِيلاً ﴾ . قَطَىٰ نَحبَه وَمِنْهُم ْ مَن ۚ يَنْـتَظُرُ ، وَمَا بِدَّلُوا تَـبَـْدِيلاً ﴾ . (الأحزاب: ٣٣)

وجاء في الحديث الشريف :

عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «عليه على بألصدق، فإن الصدق يهدى إلى البر ، والبر يهدى إلى الجنة ، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً ، وإياكم والكذب ، فإن الكذب يهدى إلى الفجور ، وإن الفجور يهدى إلى النار ، وما يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً ، رواه البخارى ومسلم .

وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليـه وسلم قال : أربع إذا كن فيك ، فلا عليك مما فاتك من الدنيا : حفظ أمانة ، وصـدق حديث ، وحسن خليقة ، وعفة فى طعمة ، رواه أحمد والطبرانى بأسانيد حسنة .

الخامسة : الإشادة بذكر أنصار الدين .

قال تعــالى : ﴿ وَاصْبِر ۚ نَمْ سَكُ مِعَ النَّذِينِ يَدْعُونَ رَبُّهُم ۚ بِالْخَدَاةِ

والعَشَىٰ يُرِيدُونَ وَجَهُهُ ، وَلا تَعَدُّ عَمَاكَ عَهُـُم تُريدُ زِينَةَ الحَياةِ اللهُّنْيَا ﴾ . (الكَهْن : ٢٨)

﴿ أَلا إِنَّ أُو ْلِيا َ اللهِ لا خَـَوْفُ عَلَيْهِمْ ۚ وَلا نُهُمْ يَحْزِنُونَ هَ النَّنِيا وَفَى النِّنِيا وَفَى النَّنِيا وَفَى النِيا وَفَى النَّنِيا وَفَى النِيانِيا وَفَى النِيانِيا وَفَى النَّنِيا وَفَى النَّذِيا وَفَى النِيانِيا وَلَيْ النِيانِيا وَلَيْ النِيانِيا وَلَيْ النِيانِيا وَلَيْ النِيانِيا وَلَيْنِيا وَلَيْ النِيانِيا وَلَيْنُوا اللَّذِيلَ الللَّهِ الللَّهُ الْمُنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلَالِيَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

﴿ وَمَا كَانُوا أُو ْلِياءَهُ إِنَ ۚ أُو ْلِياؤُهُ إِلا ۚ المُنتَّةُونَ ۗ ﴿ وَلَا كُنْ َ وَلَا كُنْ َ اللَّهُ اللّ

وجاء فى الحديث. فى رواية البخارى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

وإن الله تعالى قال: من عادى لى ولياً فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلى عبدى.

بشىء أحب إلى من أداء ما افترضته عليه، ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى
أحبه، فإذا أحببته كنتُ سمعه الذى يسمع به، وبصرَه الذى يُبصر به، ويَده
التي يَبطش بها، ورجله التي يَمشى بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذنى لاعيذنه،

السادسة: الأمر بتناول الكسب الحلال.

قال تعالى : ﴿ بِنَا يُمَا النَّاسُ كَلُمُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّباً ﴾ . (البقرة : ١٦٨ )

﴿ يُلَأَيْمَا النَّذِينَ آمَـنَدُوا كَلُـُوا مِنْ طَيِّباتِ مَا رَزَقْـنَا كُمْ ﴾ . ( البقرة : ١٧٢ ﴾

﴿ قَدُلُ مَن حَرَّم زينَـة اللهِ التَّى أَخْرَج لعِبادهِ والطَّيِّباتِ منَ الرِّزْقِ، قَدُلُ هَى للَّذِينَ آمَـنَـُوا فَى الحَـْياةِ الدُّنيا خَالِصةً يَوْمَ القيامَةِ ﴾. الرِّزْقِ، قَدُلُ هَى للَّذِينَ آمَـنَـُوا فَى الحَـْياةِ الدُّنيا خَالِصةً يَوْمَ القيامَةِ ﴾. (الأعراف: ٣٢)

وورد في الحديث الشريف عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال

رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله قسم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يُعطى الدين إلا من يحب، فن أعطاه الله الدين فقد أحبه. والذي نفسي بيده لا يُسلم أو لا يسلم عبد، حتى يُسلم أو يسلم قلبه ولسانه، ولا يؤمن حتى يُؤمَّن جاره بو انقه — قالوا: وما يُسلم أو يَسلم قلبه ولسانه، ولا يؤمن حتى يُؤمَّن جاره بو انقه — قالوا: وما بو ائقه ؟ — قال: غشه وظلمه، ولا يكسب عبد مالاحراماً فيتصدق به فيقبل منه، ولا ينفق فيبارك له فيه، ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار، إن الله تعالى لا يمحو السيء بالحسن. إن الخبيث لا يمحو الخبيث، رواه أحمد من طريق حسن.

السابعة : الحث على شكر النعم .

﴿ فَمَن ۚ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشَكُر لنفْسهِ ، وَمَن ۚ كَـفَرَ فَإِنَّ رَبِّى غَنَى ۗ كَرَيمُ ۗ ﴾ .

﴿ فَا ذَكَرُونِي أَنْذَكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلا تَكْفُرُونَ ﴾ .

(البقرة : ١٥٢)

﴿ كَلَّ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلاَّ الْإِحْسَانُ ﴾ . (الرحمن: ٦٠)

وجاء فى الحديث: عن عبد الله بن عمر رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: من استعاذ بالله فأعيذوه ، ومن سألكم بالله فأعطوه ، ومن استجار بالله فأجيروه ، ومن أتى إليكم معروفاً فكافئوه ، فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه » . أخرجه أبو داود والنسائى وابن حبان فى صحيحه . وروى أحمد بسند رواته ثقات : « إر . أشكر الناس لله تبارك وتعالى أشكرهم للناس » وفى رواية « لا يشكر الله من لا يشكر الناس » .

الثامنة : امتداح سلامة الصدر .

الآيات : ﴿ يَبُومَ لَا يَنفَعُ مَالُ وَلَا بَنْـُونِ ۚ ﴿ لِلاَ ۚ مَنْ أَتَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَا

وورد فى الحديث: عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم » رواه مسلم.

التاسعة : إعلاء مقام الصبر عند المصيبة ، والرضاء بالقضاء والقدر .

جاء فى الذكر الحكيم: ﴿ وَتَشْـــر الصَّابِرِينَ مِ التَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُصِيبَةٌ قَالُو ُ النَّا لِلهِ وَإِنَّا إِلِيهِ رَاجِعُونَ \* اُولَـٰتُكُ عَلَيْهُم صَلُواتٌ مَنْ رَبِّهُم وَرَحْمَةٌ وَأُولَـٰتُكَ هُمُ المُهُتَدُونَ ﴾ .

(البقرة : ١٥٥ – ١٥٧)

﴿ والصَّابِرِينَ فَى البِئَاسَاءِ والصَّـَــرَّاءِ وَحَيْنَ البِئَاسِ الْوَلَمْكَ النَّذِينَ صَدَّقُوا وَأُولَمْكَ الْمُتَّقُونَ ﴾ . (البقرة: ١٧٧) ﴿ وَبَشِّرِ المُخْبَتِينِ هَ النَّذِينَ إِذَا أَذَكُرَ اللهُ وَجِلِتُ قُلُوبِهِمْ والصَّابِرِينَ

على ما أصابهُم ﴾ .

﴿ أُولَـٰنُكَ كَيْجِرُونُ الْـُغْرِفَـٰةَ بَمَا صَــِبرُوا وَيُلقَـُّونَ فَيْهَا تَحَيَّـةً وَسَلاماً ﴾ . (الفرقان: ٧٥)

وجاء فى الحديث . روى الطبرانى : « إن الله ليجرب أحدكم بالبلاء ، كما يجرب أحدكم ذهبه بالنار ، فمنهم مر يخرج كالذهب الإبريز ، فذلك الذى حماه الله من الشبهات ، ومنهم من يخرج كالذهب الأسود ، فذلك الذى افتتن (١١) . .

### الضرب الثانى – فضائل اجتماعية :

الأولى : الأمر ببر الوالدين ، والنهى عن عقوقهما :

تأمل قوله تعسالى : ﴿ وَقضْلَى رَبَّكُ أَلاَ تَعْبُدُوا إِلاَ إِيَّاهُ وَبِالُوالَدُ بِنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغُنَّ عَنْدَكَ الْكَيْبَرِ أَحَدُهُمَا أَوْ كَلاُهُمَا فَكَلاَ تَقَلُلْ لَمُنَما أَفَّ وَلا تَنْهُرُهما وَقُلْ لَمُهُما قَدُولاً كَرِيماً \* وَاخْفَضْ لَمُهُما جَنَاحَ الذَٰلُ مِنَ الرَّحَةِ وقُلُ رَبِّ ارْحَمْهُما كَا رَبَّيانِي صَغِيراً \* لَمُهُما جَنَاحَ الذَٰلُ مِنَ الرَّحَةِ وقُلُ رَبِّ ارْحَمْهُما كَا رَبَّيانِي صَغِيراً \* رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بُمَا فَي نَفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّه كَانَ للأُوا ابِينِ عَفُوراً ﴾ . (الإسراء: ٣٧ – ٢٥)

وانظر قوله صلى الله عليه وسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يجزى ولد والده ، إلا أن يجده مملوكا فيشتريه ليعتقه » رواه مسلم وأبو داود .

وفى رواية لمسلم قال : أقبل رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : • أبايعك على الهجرة والجهاد ، أبتغى الأجر من الله . قال : فهل من والديك أحد حى ؟ . قال : نعم . قال : فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما » .

وعن ثوبان رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « ثلاث لا ينفع معهن عمل : الشرك بالله ، وعقوق الوالدين ، والفرار من الزحف » رواه الطبرانى في الكبير .

<sup>(</sup>١) أصله من الفتن : وهو إدخال الذهب النار لتظهر جودته من رداءته .

الثانية : إيجاب صلة الرحم وتحريم قطيعته .

فنى الذكر الحكيم : ﴿ وَآتِ ذَا القُــُر بِي حَقَّهُ وَالْمِسْــكَيْنَ وَا بْنَ السَّبِيلُ وَلا تُبذُر تَبْدُيراً ﴾ .

﴿ وَاتَّـقَـُوا اللهَ َ الَّذِي تَـسَاءَاوُنُ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَـلَيكُم رَقيباً ﴾ .

وفى الحديث الشريف : عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت ، رواه البخارى ومسلم .

وعن أنس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: . من أحبأن ربسط له في رزقه ، و يُنسأ له في أثره ، فليصل رحمه » رواه مسلم والبخاري .

الثالثة : إيجاب طاعة أولى الأمر .

فقد جاء فى الكناب الكريم : ﴿ يِنْأَيُّهَا النَّذِينِ آمَنْـُوا أَطِيعـُوا اللَّهَ وأَطِيعـُوا اللَّهِ وأَطِيعـُوا الرَّسـُولَ وُأُولَى الأمْرِ مَنْـكُمْ ﴾ .

وورد فى الحديث عن أبى عمر رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « على المرء المسلم السمعُ والطاعة فيها أحب وكره ، إلا أن يُؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة » أخرجه الخسة .

وعن عمر رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ألا أخبركم بخيار أمرائكم وشرارهم ؟ خيارهم الذين تحبونهم ويحبونكم وتدعون لهم ويدعون لكم ، وشرار أمرائكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم ، وتلعنونهم ويلعنونكم ، أخرجه الترمذى .

الرابعة : إيجاب إكرام الجار ، والنهى عن إيذائه .

فنى الذكر الحكيم: ﴿ وَاعْبُدُوا اللهَ وَلا تُـنُسُرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالَدُيْنِ إِحْسَانًا وَبِدَى القَـنُرِ فِي وَالْجِنْارِ ذِي القَـنُرِ فِي وَالْجِنْارِ ذِي القَـنُرِ فِي وَالْجِنْارِ وَمَا مَلَـكَتُ أَيْمَانُكُم ۚ إِنَّ اللهَ الْجُنْبُ وَالْفَارِيْنِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَنْانِ وَمَا مَلَـكَتُ أَيْمَانُكُم أِنَّ اللهَ الجُنْبُ وَالْمَانُكُم أَنْ اللهَ اللهَ اللهَ عَبْرَا لَا يُحْبُ مَنْ كَانَ أَنْحُدُوا اللهَ فَخُرُوا ﴾ . (النساء: ٣٦)

وفى الحديث الشريف: عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليسكت » . رواه البخارى ومسلم .

وعن أبى شريح الكلبى رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « والله لا يؤمن ، والله لا يؤمن ، والله لا أيؤ مَّن أ ! » قيل : يا رسول الله خاب وخسر ، من هذا ؟ قال : « من لا أيؤ مَّن أ جار أه بوائقه » قالوا : وما بوائقه ؟ قال : « شره » . رواه البخارى .

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «المؤمن من أمنه الناس ، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ، والمهاجر من هجر السوء ، والذى نفسى بيده ، لا يدخل الجنة عبد لا يُؤَمَّن ُجاره بوائقه » رواه أحمد وأبو يَعْلَى والبزار .

وعن ابن عمر رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما زال جبريل عليه السلم يوصيني بالجار ، حتى ظننت أنه سَيوَرَّ ثُـُه » . رواه البخارى ومسلم .

الخامسة : الأمر بالاتحاد والنهي عن التفرق .

فَقِي القرآن الكريم: ﴿ وَاعْتَتَصَمَاوًا بِحَبَدُلُ اللهِ جَمِيعِاً وَلا تَفَرَّقُوا وَانْذَكُرُوا نَمْمَةُ اللهِ عَلَيْسَكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدًاءً فَالنَّفَ بِيْنَ قُلُوبِكُمْ وَانْذَكُرُوا نَمْمَةُ اللهِ عَلَيْسَكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدًاءً فَالنَّفَ بِيْنَ قُلُوبِكُمْ

فأصبحتُم بنيعْ منه إخْدُواناً وِكُنْتُمْ علىٰ شَهَا تُحَفَّرَةً مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مَنْهَا ، كَذَا لَكَ يُبَيِّنَ اللهُ لَـكُمْ آيَاتِهِ لِعلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ ﴾ .

منها ، كذا للكَ يُبَيِّن اللهُ لـكمْ آيَاتِهِ لِعلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ ﴾ .

( آل عمر ان: ١٠٣)

﴿ وَأَطِيعُـُوا اللهَ وَرَسُولُهُ وَلا تَمَازَءُوا فَتَـَفَّ شُلُوا وَتَذَّهُبَ رَبِحُكُمْ وَاصْبُرُوا إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ . (الأنفال: ٤٦)

وفى الحديث الشريف: عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

« إياكم والظن ، فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ، ولا تجسسوا ، ولا تحاسدوا ، ولا تحاسدوا ، ولا تباغضوا ، ولا تداروا ، وكر نوا عباد الله إخواناً » .

رواه مسلم .

السادسة : الحث على الإصلاح بين الناس .

جاء فى القرآن الكريم: ﴿ وَإِنْ طَائَفَتَانَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلُحُوا بِيْنَهُمَا فَإِنْ بَغْتُ إِحْدُاهُما عَلَى الْاَحْرُاي فْنَقَا تِلُوا النَّى تَبَعْنَى حَتَّى تَنَىءَ إِلَىٰ أَمْرُ الله فَإِنْ فَاءَتُ فَأَصْلُحُوا بِيْنَهُمَ بِالْعُدُولِ وَأَقْسُطُوا إِنَّ اللهَ يُعِبُ الْمُقْسُطِينَ ۚ هِ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْدُوةٌ فَأَصْلُحُوا بَيْنِ أَخَوْيِهِمُ وَاتَّقَدُوا اللهَ لَعَلَيْكُمْ تُدُرَحُمُونَ ﴾ . (الحجرات: ٩، ١٠)

وجاء فى الحديث الشريف : عن أبى الدرداء رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة ؟ قالوا : بلى . قال : إصلاح ذات البين ، فإن فساد ذات البين من الحالقة » . رواه

<sup>(</sup>١) التجسس بالحاء: الاستماع لحديث الناس: والتجسس بالجيم: البحث عن عيوبهم.

أبر داود والترمذي ، وقال : حديث صحيح . قال : وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه قال : « هي الحالقة ، لا أقول تحلق الشعر ، ولكن تحلق الدين » .

السابعة : الأمر بالدفاع عن بيضة الدين .

جاء في القرآن الكريم: ﴿ فَلْمُهُ قَاتِلْ فَي سَبِيلِ اللهِ النَّذِينَ يَشْرُونِ الحَيْاةَ الدُّنيا بِالآخرَةِ وَمَنْ يُقاتِلْ فَي سَبِيلِ اللهِ فَيُمَّتَكُ أَوْ يَغَلِّب فَسَوْفَ الدُّنيا بِالآخرَةِ وَمَنْ يُقاتِلْ فَي سَبِيلِ اللهِ وَالمُستضعفينَ مَنَ الرِّجالِ والنِّساء والولْدانِ الدَّذِينَ يَقُولُونُ رَبَّنا أُخْرِجَنا مِنْ هَذَهِ القَّرْبَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهُما واجْعلُ لَنا مِنْ لَدُنكَ وليتًا واجْعلُ لَنا مِنْ لَدُنكَ وليتًا واجْعلُ لَنا مِنْ لَدُنكَ وليتًا واجْعلُ لَنا مِنْ لَدُنكَ نَصِيراً والنَّين كَفروا لَيقاتِلُونُ فِي سَبِيلِ اللهِ والتَّذِينَ آمنُوا يُقاتِلُونُ فِي سَبِيلِ اللهِ والتَّذِينَ آمنُوا يُقاتِلُونُ فِي سَبِيلِ اللهِ والتَّذِينَ كَفروا لَيقاتِلُونُ فِي سَبِيلِ اللهِ والتَّذِينَ كَفروا لَوْ لِيامَ الشَّيطانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيطانِ كَانَ ضَعِيفاً ﴾.

وجاء فى الحديث . عن أنس بن مالك رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « لغدوة فى سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها ، رواهالبخارى .

وعن أبي هريرة أن رسـول الله صلى الله عليه وسـلم قال : « والذي نفسى بيده لا يكلم أحد فى سبيل الله ، والله أعلم بمن يكلم فى سبيله ، إلا جاء يوم القيامة واللون لون دم ، والريح ريح مسك » . رواه البخارى ومسلم .

وعن أبي موسى رضى الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال :

« الرجل يقاتل للمغنم ، والرجل يقاتل للذكر ، والرجل يقاتل ليرى مكانه ، فمن في سبيل الله ؟ » . قال : « من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ، فهو في سبيل الله » . رواه البخارى .

الثامنة : الإنذار بالويل لمن ضعف فى الدفاع عن الحق .

فَقِي الذَّكُو الحَكَيْمِ : ﴿ يُنَائُمُ النَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقَيْتُمُ النَّذِينَ كَـَفُرُوا زحْفاً فلا تُـُولُونُهُمُ الأدْبار ﴿ وَمَنْ يُوالِّهُمْ يُومَنْذُ دُبُرَهُ إِلاَّ متحرُّفاً لقتال أو مُتحيِّزاً إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومَأواهُ جَهنَّمُ (الأنفال: ١٦،١٥) وبنُّ سُ المُصيرُ ﴾.

﴿ يُـاَيُّهَا الَّذِينِ آمنُـوا إِذَا لَقَيتُـم ْ فَسَـةً ۚ فَاتْبُـتُوا وَا ْذَكُرُوا اللَّهَ كَـتَيراً لَعَلَّكُمْ تُـفُلْحُونَ ۚ وَأَطْيَعُوا اللهَ وَرَسُولُهُ ۖ وَلا تَـنَازَعُـُوا فَتَفْشُلُوا اللهَ وَرَسُولُهُ وَلا تَـنَازَعُـُوا فَتَفْشُلُوا ا وَتَذْهُبُ رَيِحَكُمُ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ .

( الأنفال : ٥٥ ، ٤٦ )

وفى الحديث الشريف : عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم آنه قال : « اجتنبو ا السبع الموبقات » قالوا : يا رسول الله ، وما هن؟ قال : « الشرك بالله ، والسحر ، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولى يوم الزحف » . أخرجه الشيخان .

وروى أحمد بسند مختلف فيه : « من لقي َ الله عز وجل لا يشرك به شيئاً ، وأدَّى زكاة ماله طيبة بها نفسه محتسباً ، وسمع وأطاع ، فله الجنة » أو « دخــل الجنة » . « وخمس ليس لهن كفارة : الشرك بالله ، وقتل النفس بغير حق ، وبهت مؤمن ، والفرار من الزحف ، ويمين (١) صابرة يقتطع بها مالا بغير حق » .

التاسعة : الدعوة إلى إنفاق الأموال في إعلاء كلمة الحق .

<sup>(</sup>١) يمين الصبر التي تلزم ويجبر عليها حالفها .

جاء فى القرآن الحكيم: ﴿ مَثَلُ النَّذِينِ يُنْفقُونَ أَدُوالَهُم ۚ فَى سَبِيلِ اللهِ كَمْثُلُ حَبَّةً وَاللهَ كَثَلُ مَنْبُلَةً مِائَةٌ حَبَّةً وَاللهَ مُشَلِ حَبَّةً أَنْبَتَتْ سَبْع سَابِلَ فَى كُل سُنبُلَةً مِائَةٌ حَبَّةً وَاللهَ مُضَاعَفُ لَمَنْ يَشَاءُ واللهُ واسِعْ عَلَيْمٌ ﴾ . (البقرة: ٢٦١)

﴿ مَن ۚ ذَا الَّذَى يُقِدُونَ ۗ اللهَ قَدْرِضاً حَسناً فيُضاعفُه له ُ أَصْعافاً كَثَيْرةً واللهُ يَقْبُضُ وبِبْسُطُ وإليهِ تُرجَعُونَ ﴾ .

( البقرة : ٢٤٥ )

وورد فى الحديث . عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم : « أيكم مال وار ثه أحب إليه من ماله ؟ قالوا : يا رسول الله ، ما منا أحد إلا ماله أحب إليت من مال وار ثه . قال : فإن ماله ما قدم ، ومال وار ثه أما خر ، رواه مسلم والبخارى .

وعن ابن مسعود رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « لا حسد في اثنتين : رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكنه فى الحتى ، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضى بها ويعلمها ، وفى رواية : « لا حسد إلا فى اثنتين : رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار ، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل

العاشرة : رفع مكانة التحاب فى الله ، والتباغض فى الله .

فني القرآن الكريم: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِعَضْهُمْ أُو لِياءُ ﴿ التَّوْبَةَ: ٧١) ﴿ التَّوْبَةَ: ٧١ ﴾ . ﴿ يُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ وَالنَّذِينَ مَعَهُ أَشَدَّاءُ عَلَى الكُفَّارِ رُحَاءُ ﴿ يُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ وَالنَّذِينَ مَعَهُ أَشَدَّاءُ عَلَى الكُفَّارِ رُحَاءُ وَيُعْتَمَمْ ﴾ . ﴿ الله تَعَالَى اللهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَبْسُوا ﴿ يُلَا يُمَا النَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَولَّوا قَوْماً غَضِبَ الله عَلَيْهِمْ قَدْ يَبْسُوا

منَ الْآخرةِ كَمَا يَئُسَ الْكُنُفَّارُ مَنْ أَصْحَابِ الْقُنُبُورِ ﴾ . ( المتحنة : ١٣ ) وجاء فى الحديث الشريف: عن أنس رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن تكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود فى الكفركما يكره أن يقذف فى النار » رواه البخارى.

وفى رواية : « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان وطعمه ، أن يكون الله ورسوله أحب إليه بما ســـواهما ، وأن يحب فى الله ويبغض فى الله ، وأن توقد نار عظيمة فيقع فيها أحب إليه من أن يشرك بالله شيئاً » رواد البخارى ومسلم .

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إن الله تعالى يقول يوم القيامة ، أين المتحابون بجلالى ؟ (') اليوم أظلهم فى ظلى يوم لا ظل إلا ظلى » رواه مسلم .

وعن أبى أمامة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من أحب لله ، وأبغض لله ، وأعطى لله ، ومنع لله ، فقد استكمل الإيمان » رواه أبو داود .

الحادية عشرة : الإفاضة في الحث على الزكاة .

فني كتاب الله الكريم : ﴿ يُخِـــَذُ مَنْ أَمْـُوالْهِـِمْ صَدَقَةً تَـُطُهُـٰرُهُمْ وَتُرْكِـُّيهِمْ بها ﴾ .

﴿ قَدَ ۚ أَفْلِحَ الْمُـُومِنُونَ ۚ النَّذِينَ ۚ ثُهُم ۚ فَى صَلَاتِهِم ۚ خَاشِعُونَ ۚ ﴿ وَالنَّذِينَ الْمُ عَنِ اللَّا عَنْ وَالْمَعُونَ ﴾ . ثهم ْ عن ِ اللَّغَنْو مُعر ضُون ﴿ وَالنَّذِينَ مُهُم ۚ لَلزَّ كَاةً فَاعْلُو ُنَ ﴾ . (المؤمنون: ١ – ٤)

﴿ فَأُمَّا مَن ۚ أَعْطَى وَاتَّقَلَى ۚ وَصَـدَقَ بِالْحُسْنَلَى ۚ فَسَنَيْسِّر ۗ للْيُسِرِ ٰى وَأُمَّا مَن ۚ بَخُلَ وَاسْتَغَنَلَى ۚ وَكَذَّبَ بِالْحَسْنَلَى ۚ فَسَنَيْسِّرِهُ للْمُسِرِ ٰى ۚ وَأُمَّا مَن ۚ بَخُلَ وَاسْتَغَنَّى ۚ وَكَذَّبَ بِالْحَسْنَلَى ۚ فَسَنَيْسِّرِهُ للْمُعِسرِ ٰى ۚ وَمَا نَيْغَنَى عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى ﴾ . (الليل: ٥ – ١١)

<sup>(</sup>١) جلالي : من أجلي .

وجاء فى الحديث الشريف: عن أنس بن مالك قال: « أتى رجل من تميم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال: يا رسول الله ، إنى ذو مال كثير وذو أهل ومال وحاضرة (۱) فأخبرنى كيف أصنع ؟ وكيف أنفق ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تخرج الزكاة من مالك ، فإنها طهرة تطهرك ، وتصل أقرباءك ، وتحر ف حق المسكين والجار والسائل . . . الحديث ، رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح .

وعن أبى أيوب رضى الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرنى بعمل يدخلنى الجنة ، قال : « تعبد الله و لا تشرك به شيئاً ، وتقيم الصلاة ، وتؤتى الزكاة ، وتصل الرحم » رواه البخارى ومسلم .

الثانية عشرة : تبيين حق المسلم على المسلم .

جاء فى القرآن الكريم: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ ۚ بَعْضَهُم ۚ أَوْ لَيَاءُ بَعْضَ يَامُرُونَ الْمَدُروفِ وَيَنْهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُعْفِونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أُولَٰنُكَ مَسَيَر ْحَهُم ُ اللهُ إِنَّ وَيُعْفِونَ اللهَ وَرَسُولُهُ أُولَٰنُكَ مَسَيَر ْحَهُم ُ اللهُ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ . (التوبة: ٧١)

﴿ وَإِذَا ُحَيِّيتُمْ بَسَحَيَّةٍ فَيَنُوا بِأَحْسَنَ مَنْهَا أُو ۚ رُدُّوهَا إِنَّ اللهَ عَلَىٰ ۗ كُلُّ شَيْءَ حَسِيبًا ﴾ .

﴿ هَلْ جَزاءُ الإحسانِ إلا ً الإحسانُ ﴾ . (الرحن: ٦٠)

﴿ وَلَا تَسْتُوى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيْئَةُ ادْفَعْ بِالنَّى هِي أَحْسَنُ ، فَإِذَا النَّذَى يَيْنَكُ وَيَيْنَهُ عَدَاوةٌ كَانَتَه وَلَى تَحْيَمٌ ﴾ .

( فصلت : ٣٤ )

وورد فى السنة : عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>۱) مدن

قال: «حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنازة، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس، رواه البخارى ومسلم.

وروى مسلم : «حق المسلم على المسلم ست : قيل وما هن يارسول الله ؟ قال : إذا لقيته فسلم عليه ، وإذا دعاك فأجبه ، وإذا استنصحك فانصح له ، وإذا عطس فحما. الله فشمته ، وإذا مرض فعده ، وإذا مات فاتبعه ، رواه الترمذي والنسائي .

الثالثة عشرة : الأمر بأداء الأمانات، والوفاء بالعبود .

فنى آى الذكر الحكيم : ﴿ وَأُوفُوا بِعَهْـــدِ اللهِ إِذَا عَاهَـٰدَتُم ۗ ولا تَمَّـٰهُ صُولًا اللهِ عَلَيْــكُم كَفيلاً إِن تَمَّـٰهُ صُولًا اللهِ عَلَيْــكُم كَفيلاً إِن النحل : ٩١ ) الله عَلْمُ مَا تَفْعُلُونُ ﴾ .

﴿ وَأُوفُوا بِالْمُهَدِ إِنَّ الْمُهَدُ كَانَ مَسْتُولًا ﴾ .

(الإسراء: ٣٤)

﴿ يُنَايُّهَا النَّذِينَ آمَـنُـُوا أُوفُوا بِالْعُـهُودِ ﴾ .

(المائدة: ١)

﴿ وَأُوفُوا بِمِهْدِى ۗ أُوفِ بِمَهْدِكُمْ وَإِيَّاى فَارَهْبُونِ ﴾ . ( البقرة : ٤٠ )

وفى الحديث الشريف: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: وأربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً ، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان ، وإذا - دّث كذب ، وإذا عاهد غدر ، وإذا خاصم فجر ، رواه البخارى ومسلم .

وعن ابن عمر رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا إ بمان لمن لا أمانة له ، ولا صلاة لمن لا طهر له » رواه الطبرانى .

الرابعة عشرة : امتداح الإيثار .

شاهد ذلك من الآيات قوله تعالى : ﴿ وَيَـُوثُرُونَ عَلَىٰ أَنْهَسُهُم ۚ وَاوَ ۚ كَانَ عَمَا الْمُفَلَّحُونَ ﴾ . عَمَا المُفَلَّحُونَ ﴾ . إنهم خَـصاصة ﴿ وَمَن ْ يُوقَ شُكُم ۗ نَفْسِهِ فَأُولَلْنَكَ هُمُ المُفَلَّحُونَ ﴾ . (الحشر : ٩)

﴿ وَيُطَنَّعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ 'حَبُّهُ مَسْكَيْنَا وَيَتَيْمَا وَأُسْيِراً ﴾ . ( الإنسان : ٨ )

ومن الأحاديث: قوله صلى الله عليه وسلم عن أبي هررة رضى الله عنه قال: وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنى مجهود، فأرسل إلى المحرى فقالت نسائه فقالت: لا والذي بعثك بالحق ما عندى إلا ماء. ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك، حتى قلن كلهن مثل ذلك: لا ، والذي بعثك بالحق ما عندى إلا ماء. فقال: من يضيف هذا الليلة رحمه الله. فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يارسول الله فانطلق به إلى رحله، فقال لامرأته: هل عندك شيء؟ قالت: لا ، إلا قوت صبياني ، قال فعلليهم بشيء ، فإذا أرادوا العشاء فنو ميهم ، فإذا دخل ضيفنا فأطفى السراج وأريه أننا ناكل ، . (وفي رواية إذا هـوي ليأكل فقومي إلى السراج حتى تطفيه ) قال: فقعدوا وأكل الضيف وباتا طاوبين . فلما أصبح غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما » زاد في راوية: فنزلت هذه الآية : ﴿ و يُوثرون على أنْ أَنْ فُسُهم ولو مان كان جم خصاصة " ﴾ وواه مسلم .

الخامسة عشرة : الصدق في المعاملة .

دليل ذلك من الآيات الكريمة : ﴿ أُوفُوا النَّكَيَلَ وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينِ هِ وَزِنُوا بِالْقِسِطاسِ المُستقيمِ هِ وَلا تَبَخْسِرِينِ هِ وَزِنُوا بِالْقِسِطاسِ المُستقيمِ هِ وَلا تَبَخْسِرِينَ النَّاسَ أَشْيَاءُهُمْ وَلا تَعَنْمُوا في الْارْضِ مُفسدِين ﴾ .

(الشعراء: ١٨١ – ١٨٣)

﴿ وَأُوفُوا الْكُيْلَ إِذَا كِلْتُمْ ۚ وَزِنُوا بِالقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلْكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَاوِيلاً ﴾ ﴿ وَأَحْسَنُ تَاوِيلاً ﴾

ودليل ذلك من الاحاديث الشريفة : عن ابن عمر رضى الله عنه قال : أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : «يا معشر المهاجرين، خمس خصال كيف أنتم إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن ، لم تظهر الفاحشة فى قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والاوجاع التى لم تكن مضت فى أسلافهم الذين مضوا ، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم ، ولم يمنعوا زكاة أمو الهم إلا منعوا القطر من السماء ، ولو لا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدواً من غيرهم فأخذوا بعض ما فى أيديهم ، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا " فيما انزل الله إلا جعل الله مأسهم بينهم ، رواه ابن ماجه واللفظ له والبزار .

وروى عن أنس رضى الله عنه أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :: « التاجر الصدوق تحت ظل العرش يوم القيامة » رواه الأصبهاني وغيره .

وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «الحلف منفقة للسلعة ، ممحقة للكسب ، رواه مسلم والبخارى وأبو داود إلا أنه قال : «ممحقة للبركة » .

وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أربعـة يبغضهم الله : البياع الحلاف ، والفقير المختال ، والشيخ الزانى ، والإمام الجائر ، رواه النسائى وابن حبائ. في صحيحه .

السادسة عشرة : الحث على إنظار المعسر ، وتفريج المكروب .

فَى كَتَابِ الله : ﴿ وَإِنْ كَانَ كُنُو عُسَرَةً فَنَـظَرَةٌ ۚ إِلَىٰ مَيْسَرَةً وَأَنَّ تَصَدَّقُوا خِيْرٌ لَكُم إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ وَاتَّقُوا يَـوْمُا تُـرُجَعُونَ فَيْهِ

<sup>(</sup>١)النخبر : العمل بأقرى الادلة وأخيرها .

إلىٰ اللهِ ثُمَّ تُـوفَـَّى كُلُّ نَـفس ما كسـَبت ْ وَهُمْ لا يُظـُلمُون َ ﴾ . ( البقرة : ٢٨٠ ، ٢٨٠ )

وفى الحديث الشريف: روى مسلم وأبو داود والترمذى واللفظ له وحسنه والحاكم وصححه على شرطهما: « من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ، ومن يسر على معسر فى الدنيا يسر الله عليه فى الدنيا والآخرة ، والله فى والآخرة ، والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه » .

وروى مسلم وغيره: « من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه » .

الضرب الثالث ــ زواجر ذاتية :

الأول : تقبيح الخيانة .

شاهد ذلك من الآيات الكريمة : ﴿ يِنْأَيُّهِ اللَّذِينَ آمَنُوا لا تأكلُوا أَمْوالَكُمْ بِيْنَكُمْ بِالْبَاطِلُ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضِ مَنْكُمْ وَلا تَقَنْلُوا أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بَكُمْ رَحِيماً \* وَمَنْ يَفْعَلُ ذلكَ عَدُواناً وُظٰلَما فَسَوْفَ نَصُلِهِ ناراً وكانَ ذلكَ على اللهِ يَسِيراً ﴾ . ومن فاراً وكان ذلك على الله يَسيراً ﴾ . (النساء : ٢٩، ٢٩)

﴿ يُنْأَيُّهَا النَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَّا أَمُوالُكُمُ ۚ وَأُولَادُ كُمْ فَتُمُنَّهُ ۗ أَمَانَاتِكُم ۚ وَأُولَادُ كُمْ فَتُمُنَةً ۗ أَمَانَاتِكُم ۚ وَأُولَادُ كُمْ فَتُمُنَةً ۗ . (الأنفال: ٢٨) وَاللهُ عَنْدُهُ أَجْرُ تَعْظِيمُ ﴾.

ومن الأحاديث ما روى الدارقطنى أن رسـول الله صلى الله عليه وسـلم قال : • يد الله مع الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه ، فإذا خان أحـــدهما صاحبه ، رفعها عنهما » . وعن النعمان بن بشير رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « من خان شريكا ً فيما ائتمنه عليه ، واسترعاه له ، فأنا برى منه ، رواه أبو يعلى والبيهق .

وفى الحديث المتفق عليه: « أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً ، ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها : إذا حدّث كذب ، وإذا أوتمن خان ، وإذا عاهد غدر ، وإذا خاصم فجر ، .

الثانى : النهى عن أكل الربا وإطعامه وكتابته :

جاء في الذكر الحكيم : ﴿ النَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرَّبِا لا يَقُومُونَ إِلاَّ كَا يَقُومُ النَّذِي يَتَخبَّطُهُ لَلْمُبِطَانُ مِنَ المَسِ ، ذلك بَانَتْهِم قَاوُ الْمِنْ البَسْيْعِ وَحَرَّم الرِّبا ، فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَة مِن مَثُلُ الرِّبا ، فَمَن عادَ فأولئك أصْحابُ وبَعْ فانْتَهَى ، فَلَهُ مَا سَلَمْ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ ، ومَن عادَ فأولئك أصْحابُ النَّارِ مُهم فيها خالدُونَ مِ يَمْحِقُ اللهُ الرِّبا ويُسْرِبي الصَّدقاتِ واللهُ لا يُحِبُ النَّارِ مُهم فيها خالدُونَ مِ يَمْحِقُ اللهُ الرِّبا ويُسْرِبي الصَّدقاتِ واللهُ لا يُحِبُ كَلَّ كَفَار أَيْمِ مَ يُمَا النَّذِينَ آمَنُوا اتَّقَدُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِي مَنَ اللهِ الرَّبا إِنْ كَنَمْ مُؤْمِنِينَ فَهِ فَإِنْ لَمْ تَنَفَعُلُوا فَأَذِنُوا بَحَرْبِ مِنَ اللهِ وَرَسُولُهِ وَإِنْ تَنْجَمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوالِكُمْ لا تَطَلَّمُونَ وَلا البَقِرة : ٢٧٥ — ٢٧٨)

وجاء فى الأحاديث الشريفة: عن سمرة بن جندب رضى الله عنه قال: قال النبى صلى الله عليه وسلم: « رأيت الليلة رجلين أتيانى فأخرجانى إلى أرض مقدسة ، فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجلل قائم، وعلى شط النهر رجل بين يديه حجارة فأقبل الرجل الذى فى النهر ، فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر فى فيه فرده حيث كان ، فجعل كلما جاء ليخرج رمى فى فيه بحجر فيرجع كما كان، فقلت: ما هذا الذى رأيته فى النهر ؟ فقال: آكل الربا ، رواه البخارى .

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : « لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم

آکل الربا ، وموکله وکاتبه وشاهدیه ، وقال : هم سواه ، رواه مسلم وغیره .

وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة ، رواه ابن ماجه والحاكم وقال: صحيح الإسناد .

الثالث : تحريم الخر والمقامرة .

فَقُ الذَكُرُ الْحَكِيمِ : ﴿ يُلَاثُمُ اللَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْ الشَّيطانِ فَاجَنْبُوهُ لَعَلَّكُمِ وَالْاَنْ لَامُ رِجْسٌ مَنْ عَمَلِ الشَّيطانِ فَاجَنْبُوهُ لَعَلَّكُمِ الْعَدَاوَةُ وَالبَغْضَاءُ تُمُفْلُحُونَ \* إِنَّمَ يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقَعَ بِينْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالبَغْضَاءُ فَى الْخَصْرُ وَلَلَهُ مِنْ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ فَى الْجَمْرُ وَلَلَهُ مِنْ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْهُونَ ﴾ . (المائدة : ٩٠، ٩٠)

وفى الأحاديث الشريفة: روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: د لعرب الله الخر وشاربها، وساقيها ومبتاعها وبائعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه، رواه ابن ماجه وزاد «وآكل ثمنها».

وروى الطبرانى : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فلا يجلس على ماندة يشرب عليها الخر ، .

وعن جار رضى الله عنه أن رجلا قدم من جيشان (وجيشان من اليمن) فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له المذر ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أو مسكر هو ؟ قال : نعم . قالرسول الله صلى الله عليه وسلم : كل مسكر حرام ، وإن عند الله عهداً لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال . قالوا : يا رسول الله ، وما طينة الخبال ؟ قال : عرق أهل النار أو عصارة أهل النار ، رواه مسلم والنسائى .

الرابع : تقبيح المماطلة .

ورد فى الحديث قولُه صلى الله عليه وسلم :

عن عمرو بن الشريد رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لى : «الواجد يحل عرضه وماله ، رواه ابن حبان فى صحيحه والحاكم وقال صحيح الإسناد وعن على رضى الله عنه قال : «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :«لايحب الله الغنى الظلوم ، ولا الشيخ الجهول ، ولا الفقير المختار » .

وروى عن خولة بنت قيس امرأة حمزة بن عبد المطلب رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ما قد س الله أمة لا يأخذ ضعيفها الحق من قويها غير متعتع ، ثم قال : من انصرف غريمه وهو عنه راض، صلت عليه دواب الأرض ونون الماء ، ومن انصرف غريمه وهو ساخط كتب عليه فى كل يوم وليلة وجمعة وشهر ظلم » رواه الطبرائى فى الكبير .

الخامس: استهجان المن بالصدقة.

ورد فى القرآن الكريم: ﴿ النَّذِينِ 'يَنْفَقُونِ أَمْوالهُمُ ۚ فَى سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنَنَّا وَلا أَذًى ، لهُمُ أَجْرُهُم عَنْدَ رَبَّهُمْ وَلا خُوفُ عَلَيْهِمْ وَلا نُحْمُ يَحْزِنُونَ ﴾ . (البقرة: ٢٦٢)

﴿ يُأَيُّمُهَا النَّذِينَ آمَنُوا لا تُبطِلُو الصَّدَقَاتِكُم النَّمَ وَالْآذَى كَالنَّذَى النَّاسِ وَلا يُؤَمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِر ، فَمَسَلَهُ أَيْنُفُقُ مَالَهُ وَالْمَ وَالْمَانُ وَالْمَانُ وَالْمَانُ وَالْمَانُ وَالْمَانُ وَالْمَانُ وَاللَّهُ وَاللهُ اللَّهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ واللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

وجاء فى الحديث الشريف: روى أحمد ومسلم وغيرهما: « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ، ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ، ولهم عذاب أليم : المسبل إزاره ، والمنان الذى لا يُعطى شيئاً إلا منة ، والمتفق سلعته بالحلف الكاذب » .

السادس : النهى عن تتبع سيئات الناس وعيوبهم .

دليل ذلك من القرآن الكريم: ﴿ وَلا تَـجَسَّسُوا وَلا يَغْتُبُ بِعُضُكُمُ بَعِضاً ﴾ .

﴿ وَلا تَقَدْنُ مَا لَدْسَ لَكَ بَهِ عَلْمُ إِنَّ السَّمْعَ والبَصرَ والفُؤادَ كُلُّ أُولَـٰئُكَ كَانَ عَنهُ مَسْولاً ﴾ . (الإسراء: ٣٦)

﴿ إِنَّ النَّذِينَ مُحِبُّونَ أَنْ تَشَيعَ الفَاحِشةُ فَى النَّذِينَ آمَنُوا لَمُهُ عَذَابَ أَلِيمٌ فَى النَّنِيا والآخرَةِ ، واللهُ يَعْلَمُ وأَنْتُمْ لَا تَعَلَمُونَ ﴾ .

ومن الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم : عن ابن عمر رضى الله عنه قال : و صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر و نادى بصوت رفيع : يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه ، لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم ، فإن من تتبع عورة أخيه المسلم يتتبع الله عورته ومن يتتبع عورته يوشك أن يفضحه ، ولو في جوف رحله » رواه الترمذي .

وعن معاوية رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أوكدت تفسدهم، رواه أبوداود وابن حبان فى صحيحه.

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من اطلع فى بيت قوم بغير إذنهم ، فقد حل لهم أن يفقئوا عينه » أخرجه السيخان .

السابع : ذم النفاق والتلون .

قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ المُنافِقِينَ فَى الدَّرِكُ الْاسْفَلَ مِنَ النَّارِ وَلِنَ تَجَدَّ لَمُمُ نَصِيراً ، إِلاَّ النَّذِينَ تَابُوا وَأُصَّلَحُوا وَاعْتَصَـمُوا بِاللهِ وَأَخْلُصُوا دِينَهُم ثُلَهِ فَأُولَـٰ ثُكَ مَع المُؤمنينَ وَسَوْف يُوْتِى اللهُ المُؤمنينَ وَسَوْف يُوْتِى اللهُ المُؤمنينَ أَجُراً خَطْيماً ﴾ . (النساء ، ١٤٥ ، ١٤٥)

﴿ وَإِذَا لَـقَـُوا النَّذِينَ آمنُـوا قَالُو ُا آمننَّا وَإِذَا خَلَـُوا إِلَىٰ شَيَاطَيْنِهِمْ ۚ قَالُو ُا إِنَّا مَعَكُمُ ۚ إِنَّمَا نَحْنُ مُ مُسْتَهَرْءُونَ ۚ ﴿ اللَّهُ يَسَهَـٰزِيءُ بَهُمْ ۚ وَيَمَدُّهُمْ ۚ فَيُعَلِمُ ۚ وَيَمَدُّهُمْ ۚ فَيُعْمِ وَيَمَدُ مُ وَيَمَدُّهُمْ ۚ فَيَعْمُ وَيَكُمُ اللَّهُ وَيَعْمُ وَيَكُمُ اللَّهُ وَيَعْمُ وَيَ اللَّهُ وَيَعْمُ وَنَ ﴾ . (البقرة : ١٥٠١٤)

وفى الحديث: عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « تجدون الناس معادن: خيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الإسلام إذا فقهوا، وتجدون خيار الناس فى هذا الشأن أشدهم له كراهية، وتجدون شرالناسذا الوجهين، الذى يأتى هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، أخرجه الشيخان.

وعن محمد بن زيد: «أن ناساً قالوا لجده عبد الله بن عمــــر رضى الله عنه إناً لندخل على سلطاننا فنقول بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عنده ، فقال: كنا نعد هذا نفاقاً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » رواه البخارى .

الشامن : تقبيح الكبر والعجب والخيلاء .

قال تعالى فى كتابه الكريم: ﴿ وَلا تَـمـْش فى الْأَرْضِ مَرِحاً إِنَّكَ تَخَـُرِقَ الْأَرْضَ وَلنَ تَـبَـْلُـغ الجَـْبالَ مُطولاً ۞ كَلُّ ذَلكَ كَانَ سَيِّمَهُ عَنْد رَبِّكَ مَكُـرُوهاً ﴾ . (الإسراء: ٣٨،٣٧)

﴿ وَلا تُصعِّر خدَّكُ للنَّاسَ وَلا تَمْشَ فَى الْأَرْضَ مَرِحاً ، إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ كُلَّ مُختالٍ فَحُسورٍ \* واقْصِدْ فَى مَشْيِكَ واغْضُضْ مَنْ صَوْتِكَ إِنَّ الْحُسُونَ مَنْ صَوْتِكَ إِنَّ الْحُسُونَ الْحُسْمِيرِ ﴾ .

(لقمان: ۱۹،۱۸)

﴿ سَأَصْرُفُ عَن آيَا بِيَ النَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَـَيْرِ الحُـقُّ وَإِنْ يَرُوا سَبِيلَ الرُّشُدِ لا يَتَخَذُوهُ سَبِيلً الرُّشُدِ لا يَتَخذُوهُ سَبِيلًا ، وَإِنْ يَرُوا سَبِيلً النَّهُمْ كَذَّبُوا سَبِيلًا ، وَإِنْ يَرُوا سَبِيلًا النَّغَى يَتَّخذُوه سَبِيلًا ، 'ذلك بأنَّهُمْ كَذَّبُوا بَايَانَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ﴾ . (الأعراف: ١٤٦)

وفى الحديث الشريف: عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً و نعله حسناً: قال: إن الله جميل يحب الجمال، السكبر (۱) بطر الحق وغمط الناس، رواه مسلم والترمذي.

### الضرب الرابع – زواجر اجتماعية :

الأول : النهي عن موالاة أهل الظلم .

جاء فى الذكر الحكيم : ﴿ يِنْأَيْهِ النَّذِينِ آمَـنُوا لَا تَـتُولُوا قَـُومَا عَصَبُ اللَّهُ عَلَيْهُم قَـد يَثِيسُوا مِنَ الآخرَةِ كَمَا يَئُسَ الكُفَّارُ مِن عَصَبُ اللّهُ عَلَيْهُم قَـد يَثِيسُوا مِنَ الآخرَةِ كَمَا يَئُسَ الكُفَّارُ مِن أَصَحابِ القُبُور ﴾ .

﴿ وَلا تَــُركَنُوا إِلَىٰ النَّذِينِ ظَلْمُوا فَسَمسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمُ مَنْ دُونِ اللهِ مِنْ أُولِياءَ ثُمَّ لَا تُنْصِرُونَ ﴾ .

(هود: ۱۱۳)،

وجاء فى الحديث الشريف عن أنس رضر الله عنه ال : قد رسول الدسي الله عليه وسلم : « مثل الجليس الصالح كمشل صاحب المسك ، إن لم يصبك منه شىء أصابك من ريحه ، ومثل الجليس السوء كمثل صاحب الكير ، إن لم يصبك منه سواده أصابك من دخانه ، رواه أبو داود .

الشانى : عدم معاونة المبطلين .

ورد فى القرآن الكريم : ﴿ وَلا تَكُن ۚ للْخَائِـنِينَ خَصِيماً هِ وَاسْغَـفُرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُـوراً رَحِيماً هِ وَلا تُنجادلُ ْ عَنِ النَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسِهِم ْ ، إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّاناً أَثِيماً ﴾ .

(النساء: ١٠٥ - ١٠٠)

<sup>(</sup>١) بطر الحق : التكبر عنه وعدم قبوله .

﴿ وَلا تُطع مَن أَغَـ فَلَنا قَلَبُهُ عَن ذِكَرْنا واتَّبِعَ هَواهُ وَكَانَ أَمرُهُ فَرُطاً ﴾ . (الكهف: ٢٨)

وجاء فى الحديث الشريف : عن عبد الرحمن بن عبيد الله بن مسعود عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وسلم قال : « مثل الذى يعين قومه على غير الحق ، كمثل بعير تردّى فى بئر فهو ينزع منها بذنبه ، رواه أبو داود وابن حبارف فى صحيحه .

قال الحافظ المنذرى : ومعنى الحديث أنه قد وقع فى الإثم وهلك ، كالبعير إذا تردى فى بئر فصار ينزع بذنبه ، ولا يقدر على الخلاص .

وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليمه وعلى آله وسلم قال الكعب ابن عجرة إ: «أعاذك الله فى إمارة السفهاء ، قال : وما إمارة السفهاء ؟ قال : أمراء يكو نون بعدى لا يهتدون بهد بي ولا يستنون بسنتى ، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم ، فأولئك ليسوا منى ولست منهم ولا يردن على حوضى ، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك منى وأنا منهم وسيردون على حوضى . يا كعب ابن عجرة : الصيام جنة ، والصدقة تطنى الخطيئة والصللة قربان – أو قال : برهان – يا كعب بن عجرة : الناس غاديان فهتاع نفسه فمعتقها ، وبائع نفسه فموبقها ، رواه أحمد واللفظ له والبزار ورواتهما محتج بهم فى الصحيح .

الثالث: تحريم قتل النفس:

قال تعالى : ﴿ وَلا تَـقَـٰتُلُو النَّـٰفُسَ النَّـٰقُ حرَّمُ اللَّهُ إِلاَّ بِالحُـٰقُ ، وَمَن قُـُتُلَ مَظُلُو مُا فَقَدُ حَـُعُلُنا لُو لَيِّـه مُسلطاناً فلا أيسرِ ف في القـَتَلِ ﴾ إ. قُـُتُلَ مَظُلُو مُا فِقَدُ حَـَعَلَىٰنا لُو لَيِّـه مُسلطاناً فلا أيسرِ ف في القـتَلِ ﴾ إ. ومَن مُظلُو مُا فَقَدُ حَـَعَلَىٰنا لُو لَيِّـه مُسلطاناً فلا أيسرِ في في القـتل ﴾ [. الإسراء: ٣٣)

﴿ مَنْ أَجْلِ 'ذَلَكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَـتَلَ نَفْسَاً بِغَيْرِ نَفْسَ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فِكَأَنَّا قَـتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً ، وَمَنْ أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً ﴾ . (الممائدة : ٣٢)

وجاء فى الحديث الشريف: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها يوجد من مسيرة أربعين عاماً ، رواه البخارى — واللفظ له — والنسائى إلا أنه قال: من قتل قتيلا من أهل الذمة .

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « سن أعان على قتل مؤمن ولو بشطركلمة لتى الله وهو مكتوب بين عينيه: آيس من رحمة الله تعالى » رواه ابن ماجه .

وعنه أيضاً قال: قال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: « من ترَدّى من جبل فقتل نفسه ، فهو فى نار جهنم يتردّى فيها خالداً مخلداً أبداً ، ومن تحسى سماً فقتل نفسه ، فسمه فى يده يتحساه فى نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً » رواه البخارى ومسلم.

الرابع : 'توعد من أكل أموال اليتم ووعد من كفله ، وأخذ بيد الأرملة .

قال تعسالى : ﴿ وَآتُوا اليَتَاىٰ أَمْوالهُمْ ۚ وَلا تَكَبِدَّلُو ۖ الخَبيثَ بِالطَّنْيَّبِ وَلا تَكْبِداً ﴾ . بالطُنْيَّبِ وَلا تأكلُوا أموالهُمْ إلى أَمْوالكُمْ إنَّه كَانَ رُحوباً كَبِيراً ﴾ . (النساء: ٢)

﴿ وَلَيْ يَحْشُ اللَّذِينَ لَو \* تَرَكُوا مِن ۚ خَلْفَهِم \* كُذَرِّيَةً صَعَافاً خَافُوا عَلَيْهِم \* فَلْمُيتَّقُوا الله وَلْيَقْتُولُوا قَوْلًا مَسَدِيداً \* إِنَّ اللَّذِينَ يَأْكُلُونَ عَلَيْهِم \* فَلْمُيتَّقُوا الله وَلَيْقُلُولَ فَى بُطُونِهِم \* فَاراً وَسَيْصَلُونَ سَعِيراً ﴾ . أمنوال اليتامي كظلماً إنتها يأكلُونَ في بُطُونِهم \* فاراً وسَيْصَلُونَ سَعِيراً ﴾ . (النساء: ٩ ، ١٠)

وجاء فى الحديث الشريف : عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الساعى على الأرملة والمسكين ، كالمجاهد فى سبيل الله تعالى ، وأحسبه قال : « وكالقائم لا يفتر ، وكالصائم لا يفطر ، رواه البخارى ومسلم .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رجلاً شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قسوة

قلبه ، فقال : « امسح رأس اليتيم ، وأطعم المسكين » رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح .

وعن ابن عباس رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليمه وسلم قال : « من قبض يتيماً من بين مسلمين إلى طعامه وشرابه ، أدخله الله الجنة ألبتة ، إلا أن يعمل ذنباً لا يغفر » رواه الترمذى ، وقال : حسن صحيح .

وروى عن ابن عباس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

« من عال ثلاثة من الأيتام كان كمن قام ليله ، وصامنهاره ، وغدا وراح شاهراً سيفه في سبيل الله ، وكنت أنا وهو في الجنة إخواناً ، كما أن هاتين أختان » وألصتى إصبعيه السبابة والوسطى . رواه ابن ماجه . وفي حديث المعراج عن مسلم : « فإذا أنا برجال قد وكل بهم رجال يفكون لحاهم ، وآخرون يجيئون بالصخور من النار فيقذ فونها في أفواههم ، فتخرج من أدبارهم ، فقلت : ياجبريل ، من هؤلا . ؟ قال : الذين نأكلون أموال اليتامي ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً » .

الخامس: النهي عن الغصب.

قال تعالى فى الذكر الحكيم : ﴿ إِنَّ اللهَ يَأْمِرُ بِالْعَـدِلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذَى القَـُرْنِي ، وَيَنْهَىٰ عَنِ الفَحْشَاءِ وَالمَـنكـرِ وَالبَـغَنَى يَعْظُـكُمُ لَعْلَـكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ . (النحل : ١١)

﴿ وَلا تُعَمَّدُوا إِنَّ اللّهَ لا يُحِبُّ المُعْتَدين ﴾ .

(المائدة: ۸۷)

وعن يعلى بن مرة رضى الله عنه قال : سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول : «أيما رجل ظلم شـــبراً من الأرض ، كلَّفه الله عز وجل أن يحفره حتى يبلغ سبع أرضين ، ثم يُطو قه يوم القيامة حتى يقضى بين الناس ، رواه أحمد وابن حبان في صحيحه .

السادس: النهي عن السرقة وقطع الطرق.

قال تعالى : ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُـُوا أَيْدِيهُمْ اَ جَــزاءً بمَّـا كَسَبَـا نَـكالاً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ خَكَيْمٌ ﴾ . (المائدة : ٣٨)

﴿ إِنَّمَا حَزَاءُ النَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولُهُ ، وَيَسْعَوْنَ فَى الْأَرْضِ فَسَاداً أَنِ ثُنِيعَمْ وَأَرْجَلُهُمْ مِنْ فَسَاداً أَنِ ثُنِيعَمْ وَأَرْجَلُهُمْ مِنَ فَسَاداً أَنِ ثُنِيعَمْ وَأَرْجَلُهُمْ مِنَ فَسَاداً أَنِ مُ ثُنِيعَمَ وَأَرْجَلُهُمْ مِنَ خَلَوْنَ فَى الدُّنِيا وَلَهُمُ خَلَوْنَ فَى الدُّنِيا وَلَهُمُ خَلَوْنَ فَى الدُّنِيا وَلَهُمُ فَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُولِمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُولِمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ

وقال صلى الله عليه و سلم : « لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ، ويسرق الجمل فتقطع يده » رواه الشيخان والنسائي عن أبي هريرة .

السابع : التنفير من الخصومة بالباطل .

قال تعالى فى محكم كتابه: ﴿ يُجَادِلُو ُ لَكَ فَى الْحَـْقِّ بِعـْـــدَ مَا تَـبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقَـُو نَ إِلَىٰ المَــُوتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴾ . (الأنفال: ٦)

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكُ قَولُهُ فَى الحَّيَاةِ الدُّنِيا ويُشْهِدُ اللهَ عَلَى ما فَى قَلْبِهِ وَهُوَ أَلدُ الخَصام \* وإذَا تَوَلَّ سَمِعَى فَى الأَرْضِ عَلَى ما فَى قَلْبِهِ وَهُوَ أَلدُ الخَصام \* وإذَا تَولَّ سَمِعَى فَى الأَرْضِ لَيُعْبُ النَّهُ الخُرْثُ والنَّسْلُ واللهُ لا يُحِبُّ النَّهَ الخَرْثُ وإذَا قَيلَ لهُ اتَّتَى اللهَ أَخَذَتُهُ العِمِنَ والنَّسْلُ واللهُ لا يُحبُّ جَهَنَّم ولبنَّسَ قَيلَ لهُ اتَّتَى اللهَ أَخَذَتُهُ العِمِنَ أَلَّهُ بِالإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّم ولبنَّسَ قَيلَ لهُ اتَّتَى اللهَ أَخَذَتُهُ العِمْرِيَّةُ بَالإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّم ولبنَّسَ الْمُعِلَادُ ﴾ . (البقرة: ٢٠٦ -٢٠٦)

وقال صلى الله عليه وسلم: « أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم » رواه البخارى وأخرجه الترمذي وقال: غريب.

الشامن : تقبيح الرشوة .

قال تمالى : ﴿ وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ يَنْنَكُمُ بِالْبَاطِلِ وَتُنْدُوا بِهَا إِلَى الْحُنْكُمُ بِالْبِاطِلِ وَتُنْدُوا بِهَا إِلَى الْحُنْكُم وَأَنْتُمْ تَعَلَّمُونَ ﴾. إلى الحُنْكُم وأَنْتُمْ تَعَلّمُونَ ﴾. (البقرة : ١٨٨)

﴿ لَوْلا ۚ يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانَيُّونَ وَالْاحْبَارُ ۚ عَنْ قَوْلِهُمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السَّحَتَ لَبَئْسَ مَا كَانُوا يَصْنعُونَ ﴾ . (المائدة : ٦٣)

وعن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « الراشي والمرتشى في النار » رواه الطبراني ورواته ثقات معروفون .

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : « لعن رســـول الله صلى الله عليه وسلم : الراشى والمرتشــى فى الحكم » رواه الترمذى وحسَّــنه ، وابن حبَّـان فى صحيحه ، والحاكم زاد : « والرَّائش َ » يعنى الذى يسعى بينهما .

التـاسع : تحريم الغش .

قال تعالى : ﴿ وَالنَّذِينَ يُنْوُذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَـَايْرِ مَا اكَـٰتَـسَبُوا فَـُقَد احْتَـمَلُوا بُهِتَانَا وَإِثْـمَا مُبِينَا ﴾ . (الأحزاب : ٥٨)

وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دم على صبرة طعام فأدخل فيها يده ، فنالت أصابعه بللا فقال: ما هذا ، يا صاحب الطعام ؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس ؟ من غشنا فليس منا! ، رواه مسلم وابن ماجه .

وعن صفوان بنسليم أن أبا هريرة رضى الله عنه مر بناحية الحرة ، فإذا إنسان يحمل لبناً يبيعه ، فنظر إليه أبو هريرة فإذا هو قد خلطه بالماء ، فقال له أبوهريرة: وكيف بك إذا قيل لك يوم القيامة خلص الماء من اللبن؟ » رواه البيهق والاصبهاني موقوفاً لا بأس به .

وعن حذيفة بن اليمان رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

د من لا يهتم بأمر المسلمين فليس منهم ، ومن لا يصبح ويمسى ناصحاً لله ، ولرسوله ، ولكتابه ، ولإمامه ، ولعامة المسلمين : فليس منهم ، رواه الطبرانى مر\_ رواية عبد الله بن أبى جعفر .

العـاشر: تحريم هجر المسلم بدون عذر شرعى .

فى رواية لأبى داود ، قال النبى صلى الله عليه وسلم : « لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث ، فإن مرت به ثلاث فليلقه فليسلم عليه ، فإن رد عليه السلام فقد اشتركا فى الأجر ، وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم وخرج المسلم من الهجرة ، .

وعن جابر رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليـه وسلم يقول : وإن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون فى جزيرة العرب ، ولكن فى التحريش بينهم» رواه مسلم .

قال الحافظ المنذرى: قال أبو داود: إذا كانت الهجرة لله ، فليست من هـذا بشىء فإن النبى صلى الله عليه وسلم هجر بعض نسائه أربعين يوماً ، وابن عمر هجر ابناً له إلى أن مات .

الحادي عشر: النهي عن السخرية بالخلق والتنائز بالألقاب والغسة.

قال تعالى : ﴿ يَأْيُهَا النَّذِينِ آمَنُوا لا يَسْخَرَ قَبُومٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُنُ خَيْرًا مَنْهِنَ ، كَنُ نُوا خَيْرًا مَنْهِمْ وَلا نَسَاءَ مِن نِسَاء عَسَىٰ أَنْ يَكُنُ خَيْرًا مَنْهِنَ ، كَوَلا تَكْمَرُوا أَنْفُسِكُمْ وَلا تَمَا بَرُوا بِالْأَلْقَابِ بِنُسَ الاسْمُ الفُسوقُ بِعَدْ لَا الإيمانِ ، وَمَنُ لُمْ يَتُبُ فَأُولِئِكَ هُمُ الظَّالَمُونَ \* يَأْيُهَا النَّذِينَ آمَنُوا الإيمانِ ، وَمَنَ لَمْ يَتُبُ فَأُولِئِكَ هُمُ الظَّالَمُونَ \* يَأْيُهَا النَّذِينَ آمَنُوا الإيمانِ ، وَمَنَ الظَّنَ إِنَّ بِعَضَ الظَّنَ إِنْهُمْ ، وَلا تَحَسَّسُوا وَلا الجَنْبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنَ إِنَّ بِعَضَ الظَّنَ إِنْهُمْ ، وَلا تَحَسَّسُوا وَلا يَعْنَا ، أَيُحِبُ أَحَدَكُ أَنِ وَيَ يَاكُلُ لَحْمَ أَخِيهِ مِيْنَا فَكَرَهُ تَهُوا اللهَ إِنَّ اللهَ تَوَاّبُ رَحِيمٌ ﴾ . فكره تُمُونُهُ ، واتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ تَوَاّبُ رَحِيمٌ ﴾ .

وجاء فى الحديث الشريف: عن أبى هرىرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله. عليه وسلم قال : « إياكم والظن فإن الظن أكذبُ الحديث ، ولا تحسسوا ، ولا ( ٢٥ ـــ المثل الـكامل ) تجسسوا ولا تنافسوا ، ولا تحاسدوا ، ولا تباغضوا ، ولا تدابروا ، وكونوا عباد الله إخواناً كما أمركم . المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره ، التقوى ههنا \_ ويشير إلى صدره \_ بحسب امرىء من الشر أن يحقر أخاه المسلم ، كل المسلم على المسلم حرام : دمه وعرضه وماله » . رواه البخارى ومسلم واللفظ له .

وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليــــه وسلم : « سباب المسلم فسوق ، وقتاله كفر » رواه البخارى .

وعن أبى الدردا. رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إن العبد إذا لعن شيئاً صعدت اللعنة إلى السماء ، فتغلق أبواب السماء دونها ، ثم تأخذ يميناً وشمالا ، فإن لم تجد مساغاً رجعت إلى الذى لعن ، فإن كان أهلا ، وإلا رجعت إلى قائلها ، رواه أبو داود .

الثاني عشر : النهي عن النميمة ، واللمز ، والاختلاق .

قال تعالى : ﴿ وَلا تُطِع ۚ كُلَّ حَالاً فَ مَهِنِ ، هُمَّازِ مَشَّاء ، بنَميم ﴾ .

﴿ وَيُلُ لَكُلُ مُعْمَرَةَ لُمُزَةً ﴾ النَّذي جَمَعَ مالاً وَعَدَّدهُ ﴾ يحسبُ أَنَّ مالَهُ أَخْلَدَهُ ﴾ كلاً ليُنْبذنَّ في الحُطَمة به وَمَا أَدْراكَ ما الحُطَمة أَه أَنَّ مالَهُ أَخْلدَهُ أَه كلاً ليُنْبذنَّ في الحُطَمة به فارُ اللهِ المُوقَدة أَه التَّي تطلّع على الافتدة به إنها عليهم مؤصدة ، في عمد مُعدَّدة ﴾ .

وجاء فى الحديث الشريف: عن حذيفة رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « لا يدخل الجنــة قتات » (١) رواه البخارى ومسلم، ورواه مسلم بلفظ نميَّام.

وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « لا يبلغنى أحـد من أصحابى عن أحد شيئاً ، فإنى أحب أن أخرج إليهم وأنا سليم الصدر » . رواه أبو داود .

<sup>(</sup>١) القتات : من يسمى بين الناس بالقطيعة والنميمة .

# الباب النّاني عبشر

### إدحاض مفتريات بمض المؤلفين

### على المعصوم سيد المرسلين

لا شك أن بعض النقاد الأوربيين قد حادوا عن الصراط السوى ، وتنكبوا عوم السبل ، وانتهجوا طريقاً بعيداً عن الإنصاف حين تعرضوا للبحث فى سيرة سيد المرسلين ، فهم دائماً يتلمسون ما عساه أن يشين سمعته ، أو ينتقص كرامته ، ويحاولون أن يلصقوا به المعايب ، ويرموه بالمثالب ، ويلوح أن القاعدة عندهم قبول القدح والذم فيه من غير بحث أو تمحيص ! .

ومن أمثلة هذا المسلك فى النقد الجائر ما جا. فى كتاب « اتساع رقعة الإسلام » لمؤلفه : مستركاش ، الذى اختتمه بأربع صفحات جمع فيها شواهد بما أسماه « جرائم القتل » التى حرص عليها النبى ، فى زعمه ، ولقبه من أجلها بالمخادع القاسى القلب .

وقد اعتمد المؤلف فى قدحه هذا على كتاب: «سير وليم » فى حياة محمد صلى الله عليه وسلم ، ولم يبذل أقل جهد فى البحث والتمحيص ، وكان أولى به وأجدر أن يتحرز ويشفق على نفسه وعلى قر "ائه قبل أن يَدينَ محمداً ، ويلصق به أشنع النهم ، وينسب إليه أفظع الجرائم ، على حين أن أربعهائه مليون من الناس يتخذونه بحق نموذجاً أعلى للفضيلة ، ومثالا أكمل للمروءة والكمال .

وحرى بنا قبل ذكر هذه المفتريات وتفنيدها ، أن نقدم بين يدى القارىء كلمة يتبين فيها كيف تحمل المسلمون الأذى فى سبيل الدعوة .

قام النبى صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى دين الله ، وصبر على كفار قريش ومن على شاكلتهم صبرالكريم الحليم الذى يريد لأمته الهداية والصلاح ، والسعادة والنجاح. والرقى والفلاح ، حتى لا يبق فى قوس الصبر منزع للصبر ، ولا للمدار اةموضع ، فإنه عندل النصح فقوبل بالتعنيف ، وأرشد فاستهزى - به ، وأنذر فأوذى . وقال : اتقوا

الله . فقالوا : مجنون . وقال : اعبدوا الله . قالوا : أتجعل الآلهة إلها واحداً ؟ وأتى المعجزة . فقالوا : ساحر . وقرأ عليهم القرآن . فقالوا : شاعر . فصبر كما أمره الله تعالى بقوله : ﴿ فاصْبر ۚ كَما صَبَر ُ أُولُو ُ العَصَرْم من الرَّسُل وَلا تَصَدَّعجل لهم ﴾ ودعاهم إلى الدِّين القويم ونبذ الوثنية المرذولة ، فما كان منهم إلا القسوة والتألب عليه وعلى أصحابه وتبييت الشر لهم مدة إقامته بينهم ثلاث عشرة سنة ، حتى اضطروا إلى الهجرة فراراً بدينهم وخوفاً على أنفسهم .

وأول ما يسترعى النظر فى هذه المفتريات أن خمساً منها خاصة باليهود ، وهمأهل كتاب آمن به المسلمون ، وجاء ذكره فى القرآن فى كثير من آياته لذلك كانوا أحق. الناس بالتسمح ، وأجدرهم بالعطف ، وإذا كان المسلمون لم يقترفوا هذه الجرائم كا هو معروف فى السييرة — مع المشركين الذين عبدوا الأصنام من دون الله ، واضطهدوا النبي وأنصاره ، وآذوهم أشد الإيذاء ، وفرقوا جماعتهم ، فؤاجروا من أوطانهم . فكيف يتصور إقدام المسلمين على مثلها معاليهود ، وهم أهل كتاب ودين؟ اللهم إن محمداً ماكان يطلب ملكا ، أو يريد مالا ، ولكنه النبي المصلح لا يبغى أمن وراء دعوته إلا إصلاح ما فسد من أمرهم ، وجمع ما تفرق من شملهم ، وهذا يتهم إلى أقوم الطرق ، بعد أن فسدت عقائدهم ، وطمست معالم دينهم .

وقد قرر المؤلف – ومن حذا حذوه – أن جميع هؤلاء الذين وقعت هـذه الجرائم عليهم قد قتلوا بغيرحق ، سوى أنهم نظهوا الأشعار فى هجو المسلمين ، ولعلهم فسوا أو تناسوا أن الشعر والهجو به لم يكن خاصاً باليهود ، بل هو من خصائص العرب جميعاً ، فقد كان ديوانهم ، وسلاحهم الذين يدفعون به عن أنفسهم ، وقد اتخذه كثير منهم أداة للتشهير والإزراء بالاسـلام والمسلمين ، فنظم بعض الشعراء قصائد فى المجاء ، ولجأ المسلمون إلى النبي يستأذنو نه فى الدفاع عن أنفسهم والذود عن حياضهم ، فلم يزد على أنأذن لحسان فى الرد عليهم بشعور مثله .

إن القرآن الكريم قد أمر المرسلين بالصبر على احتمالِ الأذى ، وإليك آية نزلت. في وقت كان المسلمون خلاله في حرب خصـــومهم : ﴿ وَلَـتَسْمُعُـنَ ۚ مَنَ النَّذِينِ

أُوتُوا السُكتابَ من قَسَلكم ، ومن السَّذينَ أَشْركُوا أَذَّى كَشَيراً ، وإن تَصبرُوا وَتَسَّقُوا فَإِنَّ اذَلكَ من عَثْرِم الأَمُور ﴾ هذه آية من سورة انطوت على إشارة إلى موقعة أحد التي كانت فى العام الثالث للهجرة ، فلا بد أن يكون نزولها بعد ذلك ، ومن العجب أن يدعى المفترون فى ذلك الوقت وقوع ما نسبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم زوراً وجهتاناً .

وبديهى أن النبى صلى الله عليه وسلم هو أول من يأتمر بأمر ربه ، ويلتزم نص كتابه المنزل عليه ، وهو القدوة لقومه ، والمثل الأعلى لتابعيه وأنصاره ، ولما كان القرآن لم يكتف بأمر المسلمين بتحمل الأذى والصبر عليه ، بل نهاهم عن مقابلة الشر يمثله — كان مما لا يعقل أن يجرؤ مسلم على قتل شخص لم يقترف إثما ، أو يرتكب جرما إلا أنه هجا المسلمين ، وإذا كان بعض المؤرخين قد زل ونسب إلى النبى بعض تلك الجرائم من غير سند صحيح أو حجة واضحة ، فلن نقيم لكلامه وزنا ، لأن كتاب الله — وهو الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه — يأمر بغير ذلك ، ولا يتصور من الزعيم الديني الذى كان القرآن الكريم دعواه وحجته أن يستفتح وعوته بمناقضة نفسه ، ومخالفة ما يدعو إليه .

ولنتناول الآن تلك المسانل، ونعالج تمحيصها، لكى نصل من وراء البحث إلى الصواب.

(١) ذكر الناقد قتل عصماء بنت مروان ، معتمداً على ما جاء فى بعض السير ولخصه فما يلى :

كانت هـذه اليهودية من بنى خطمة ، وكثيراً ما كانت تعيب الاسلام وأهله ، وتسب النبى صلى الله عليه وسلم لا سيما بعد قتل أبى غفك اليهودى ومن شعرها :

أطعتم أتاوى من غيركم فلا من مراد ولا مذَحج أترجون بعد قتل الرءوس كما يرتجى مرق المنضج

فرد عليها سيدنا حسان بة**وله** :

وخطمة دون بنى الخزرج بعولتها والمنايا تجى كريم المداخل والمخرج بعيد الهدو فلم يحرج

بنر وائل وبنر واقف متى ما دعت سفها ويحها فهلا فتى ماجـــداً عرقه فضرجها مرب جميع الدما

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بلغه ذلك : ألا رجلا يكفينا هذه ؟ فقال عمير بن عدى وكان من قرمها : « أنا أكفيكها يا رسول الله » . وهم بقتلها ، فندهب إليها ووضع سيفه على صدرها حتى أنفذه من ظهرها ، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أقتلت ابنة مروان ؟ قال : نعم فهل على فى ذلك من شى • ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : لا ينتطح فيها عنزان ، فإنها أهدر دمها ، ثم أثنى عليه وسماه البصير وكان كفيفا ، ثم رجع عمير إلى قومه ، فوجد بنيها فى جماعة يدفنونها ، فقالوا : أقتلت عصاء ؟ قال : نعم . أنا قتلتها فكيدونى جميعاً ثم لا تنظرون فوالذى نفسى بيده لو قلتم بأجمعكم ما قالت لضربتكم بسيني هذا حتى أموت أو أقتلكم ! فلها رأى المستضعفون من قومها – الذين أخفوا إسلامهم اتقاء شرها – أن الإسلام عز بعد قتلها أظهروا إسلامهم .

ثم علق الناقد على هذه القصة بأن هذه المرأة قتلت شرقتلة ، وأن الذى اقترف هذه الجريمة مسلم ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتف بالقتل جزاء على الهجاء ، بل أثنى على القاتل ، وما كنا بحاجة إلى الرد على مثل هذه الفرية بعد أن قدمنا أن القرآن ينهى عن مقابلة الشر بمثله ، فأولى ألا يبيح القتل ، وهو أشد العقوبات وآلمها للهرآن ينهى عن مقابلة الشر بمثله ، فأولى ألا يبيح القتل ، وهو أشد العقوبات وآلمها لهذا الذنب الصغير، ولكننا سنورد عليك ما يقوض أركان هذه الأراجيف، فهاك البخارى – وهو الثقة الذي لا يشك في روايته أو تنقض حجته – قد عقد باباً أسماه : «كتاب الجهاد – قتل النساء في الحروب ، جاء فيه عن ابن عمرما يأتى : وأن امرأة وجدت قتيلا في إحدى الغزوات التي حضرها النبي صلى الله عليه وسلم ، فهى النبي عن قتل النساء والأطفال ، فهل بعد ذلك يقال : إن النبي أمر بقتل امرأة فنهى النبي عن قتل المبين ؟ أينهى النبي عن قتل امرأة خاضت غمار الحرب ، وصوبت

سهامها إلى صدره ، وسلت سيفها فى وجهه ، ثم هو يحيز — بل يستحسن — أن تقتل امرأة لم تكن جريرتها سوى السب ، أو نظم قصائد فى الهجاء ؟ قد يقال : إن بعض أصحابه فعل ذلك ، ولكن هذا أيضاً افتراء ، فإنهم جميعاً كانوا عارفين بأوامره منفذين لأحكامه ، فقد حدث أنه عند ما اعترضت زوجة سلام بن أبى الحقيق بين المسلمين وزوجها أغمد الصحابة سيوفهم المشرعة ، وتركوه فلم ينالوه بأذى لأن النبى ينهاهم عن قتل النساء ، إذا لا جدال فى أن هذه الرواية مختلقة قد قصد بها الحط من سمعته ، والنيل من كرامته ، على أن هذا الذى سقناه لك قد أخذ به بعض الأثمة ، وحرموا لذلك قتل النساء حتى فى الحنروب ، فعند مالك والأوزاعى لا يجوز قتل النساء والأطفال مطلقاً ، فلا يصح أن تقتل امرأة فى حال ما ، حتى لو احتمى المقاتلون بجهاعة من النساء والأطفال أو لجأوا إلى حصن أو سفينة بهما نساء وأطفال، فلا يرمى هذا الحصن أو تحرق هذه السفينة . فيتضح من ذلك أن هذا الذى قالوه محضافتراء على النبى صلى الله عليه وسلم لاتقوم الحجة به ، وتنقضه نصوص القرآن، وصحيح السنة .

(٢) أما الحادثة الثانية التي يرويها «كاش» فهي اغتيال أبي غفك \_ الأحمـق اليهودي ـ وقصته كما نقلها عن بعض السير ما يلي :

كان أبو غفك مسناً بلغ مائة وعشرين سنة ، ولكنه كان يحرض على إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم ويهجوه بشعره ، فقال صلى الله عليه وسلم يوماً : من لى بهذا الخبيث ؟ فقال سالم بن عمير رضى الله عنه : على نذر أن أقتله أو أموت دونه . وظل ينتظر غرة منه حتى استراح بفناء منزله ، فذهب إليه ووضع سيفه على كبده ، ثم اعتمد عليه حتى نفذ إلى ظهره ، فصاح عدو الله ، فحضره قوم بمن كانوا على موافقته في الكفر والتحريض ، فقبروه .

هذه القصّة أيضاً واهية الأساس، متصدعة الأركان، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الشيوخ كما نهى عن قتل النساء والصبيان: فقد أخــرج الستة إلا النسائى عن ابن عمر رضى الله عنهما: - انَّ امــُرأَةً وُجدتُ في بعــُض

مَغَازِى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مَقْدُولَة فَنَهُ لَى عَلَى قَتْلُ النِّسَاءِ والصَّبْيَانِ ، وأخرج أبو داود عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : دا نُلطقُوا باسم الله وعلى ملسَّة رسول الله ، لا تَقَتَلُوا شَيْخاً فَانِياً ، وَلا طَفْلا وَلا صَغِيراً ، ولا تَذَيْلُوا أَنْ الله عَلَى الله ع

وهـذا كاف فى أنه محرم على المسلمين أن ينالوا الشموح بأذَى ، فهل بعـد ذلك ينسب إلى النبى قتل شيـخ لم يمد إليه يده بأذى ، بل كل ما فعل أنه فاه ببعض أبيات من الشعر لن يتجاوز صداها مربط ناقته ؟

على أنى أسوق إليك حادثة أخرى قد الكور أوضح فى الدلالة ، وأوكد فى البيان :

أرسل أبو بكر رضى الله عنه أول خلفاء النبى صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد على رأس جيش إلى الشام وقد أوصاه بوصية لم تستطع الدول المتمدينة الآن مع حرصها على تخفيف بلاء الحروب ودعواها العريضة فى خدمة الإنسانية والإنسان ومراعاة حقوق العمران \_ لم تستطع مع ذلك \_ أن تقيد جيوشها بقاعدة من قواعدها . وإليك الوصية "

« لا تخونوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا طفلا ولا شيخاً كبيراً ولا امرأة ، ولا تعقروا نخلا أو تحرقوه ، ولا تقطعوا شجرة مثمرة ، ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيراً إلا للأكل . وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم فى الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له ، وسوف تقدمون على قوم فحصوا أوساط ر.وسهم وتركوا حولها مثل العصائب فاخفقوهم بالسيف خفقاً .

(٣) الفرية الثالثة : قتل ابن سنينه . وقصته كما رواها الطاعن عن بعض السير

<sup>(</sup>١) غَلَ غَلُولًا : خَانَ ،كَـأَغُلُ ، أُوخَاصُ بِالْغَيْءُ .

أن ابن سنينه كان تاجراً من تجار اليهود بلابسهم ويبايعهم ويعينهم بالمال الكثير للاستمرار في مناوأة المسلمين ، وقد سمع الأصحاب من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قوله : « من ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوه ، وكان بمن سمع هذا محيصة بن مسعود فلق ابن سنينة فقتله ، وكان لمحيصة أخ أسن منه تأخر عنه في إسلامه يسمى حويصة ، فلامه على قتله ابن سنينة وقال له : أما والله لرب شحم في بطنك من ماله ! فقال محيصة : أوالله لو والله لقد أمرني بقتله من لو أمرني بقتلك لضربت عنقك ، فقال حويصة : أوالله لو أمرك محمد بقتلي لقتلتني ؟ قال : نعم . فقال حويصة : والله إن ديناً بلغ بك هذا العجب ! ثم أسلم حويصة .

وليس لنا ردّ على هذا الافتراء إلا أن نورد عليك ما جاء في الهداية من أن الشخص لا يقتل إلا إذا كان مقاتلا محارباً ، فقد جاء فيها : « لا يجوز لهم قتل امرأة أو طفل أو رجل مسنأو رجل لم يشترك في القتال أو رجل أعمى لأنه لا يجعل قتل النفس مشروعاً في شريعتنا سوى الاشتراك في القتال ، فهذه قاعدة فقهية بنيت على قول ذلك النبي الكريم . فقد روى أبو داود عن رباح : « كنا مع النبي في غزوة فرأى الناس يجتمعون فارسل رجل يستفسر عن سبب اجتماعهم فعاد الرسول وقال: هناك امرأة قتيل . فقال النبي الكريم : ولكنها لم تقاتل ! فقول النبي إنها لم تقاتل دليل لا يتطرق إليه الشك على أنه لا يجوز أن يقتل سوى الذين اشتركوا في القتال والحرب ، فإما أن يعترف مختلقوا هذه الأكاذيب بأن ابن سنينة كان بين صفوف المحاربين فقتل دفعاً لشره ودرءاً لضرره ، وإما أنه لم يكن من المحاربين وأنه لم يقتل بأم النبي صلى الله عليه وسلم . هذا هو منطق الإسلام وروحه .

(٤) حادثة كعب بن الأشرف اليهودى .

أما هذه الحادثة الحاصة بكعب ، فقد تحدث بها ثقات الرواة ، ووردت في صحيح الأحاديث ، لذلك نورد تفصيلها ، ونذكر لك أساسها ، لتتبين كيف يسيئون إلى النبي ويرسمون صورته في الأذهان بأوان قاتمة .

أصل كعب بن الأشرف عربى من بنى نبهان ( بطن من طيء ) وكان أبوه أصاب

دماً فى الجاهلية ، ولما نزح أبوه إلى المدينة أصبح حليفاً ليهود بنى النضير . ولما صار ذا ثروة وجاء تمكن مر . أن يتزوج عقيلة بنت أبى الحقيق ، وهو زعيم يرودى ، فكان كعب هذا ثمرة هذا الزوج وصارت صلته وثيقة بالعرب واليهود لنسبه ونشأته .

هاجر النبى إلى المدينة ، وعقد مع اليهود المواثيق ، وكان على المسلمين واليهود بمقتضاها أن يعيشوا أسرة واحدة ، لا يعتدى بعضهم على بعض ، ولا يحالف أحدهما عدواً للآخر ، أو يعين محارباً له ، وأن يظل كل فريق محتفظاً بدينه ، متمسكا بما يريد من مبادئه ، وأن يتعاونا إذا هو جمت المدينة ، ويدفعا عنها العدو ، بما يملكان من قوة ومال ، واتفقا أيضاً على أن يكون النبي حكما فيما يعرض من خلاف ، أو ينشأ من نزاع .

ولما زحف أهل مكة على المدينة فى العام الثانى للهجرة اضطر المسلمون لملاقاتهم على انفراد ومع أنهم كانوا أقل منهم عدداً وعدداً فقد أوقعوا بهم هزيمة منكرة فى «بدر ، فزاد ذلك حقد اليهود ، وضغينتهم على المسلمين . وجلى أن كتاب الله لايأمر بالعقاب على غل خنى أو حقد دفين . ولذلك لم يحرك أحد من المسلمين ساكناً . فلم يعتدواعلى أحد من اليهود ، ولكن كعباً على ارتباطه بعهد مع المسلمين أطلق لملكته الشعرية العنان ، وأثار على المسلمين حرباً شعواء ، ولم يقف عند هذا الحد بل سار نحى مكة ، وعاهد أعداء المسلمين جهرة ، وحرض قريشاً على مهاجمة المدينة ، وأقسم فى الكعبة ليحار بن المسلمين ولينقض عهودهم ، وليكو نن عضداً للمشركين إذا نشطوا من عقالهم ، وخرجوا لمحاربة النبي فى المدينة .

وليته اكتفى بنقض العهود ، والانتقاض على المواثيق ، والجهر بذلك فى مكة ، وإعلان استعداده لمقاتلة المسلمين ، بل بيت الشر للنبى ، ودبر مكيدة لإزهاق روحه والاعتداء على حياته .

هذه حقائق غفل عنها سير وليم فى كتابه : « حياة محمد ، ثم تناول أدق تفصيلات. قتل كعب ، ولقد نم بهذا على دخيلة نفسه إذ يقول : إن انتشار الإسلام فى بد.

الدءوة كان مما لا يحسد عليه إذا ووزن بتقدم المسيحية فى بدء أمرها ، فالذين دانوا بالمسيحية إنما دانوا بها لما شاهدوا من تجلد من تحملوا الموت بسبب تلك العقيدة ، ولكن الذين دخلوا فى الإسلام إنما دفعهم إليه ما هالهم من جنوح المسلمين إلى الفتك بمن لا يدخل فى دينهم ، فنى الحالة الأولى كان التحو"ل يؤدى بحياة المتحو"ل ، ويوقعه فى الخطر ، وفى الثانية كان التدين بالإسلام الوسيلة الوحيدة للنجاة من الهلاك .

بهذا الأسلوب يخنى وسير وليم موير » الحقائق التى يتبين منها أن كعباً قد تحو لل من حليف إلى محارب. فإن الحرب كانت قائمة بين المسلمين وغيرهم دون شك فى ذلك. فإن كان كعب قد عقد أو اصر الصداقة بينه وبين الأعداء وعزم على مناوأة المسلمين، ونقض عهو دهم. والتحلل من مو اثيقهم ، فقتل لذلك فهــــل يعتبر ذلك قسوة أو خيانة ؟ وإذا كان بيت للنبى وعزم على اغتياله غدراً فجى زى على عمله بالقتل ، فهل يسمى ذلك بغياً واعتداء ؟ ذلك ما كان من كعب ، وهاك طرفاً مما يثبته :

لقد توجه إلى قريش وبكى قتلاهم فى «بدر». وحرّضهم على حرب المسلمين و الزرقانى جزء ٢ صفحة ١٠) فقال النبى : إن كعباً قد أظهر عداوتنا جهرة وتكلم عنا بالسوء. وقد ذهب إلى المشركين الذين كانوا فى حرب المسلمين وجمع جموعهم لقتالنا (الزرقانى جزء ٢ صفحة ١١)». ويقول الكلمى : إنه قد تعاهد مع قريش أمام أستار الكعبة على أن يحارب المسلمين (الزرقانى جزء ٢ صفحة ١١)».

« ولقد أعدّ وليمة وتآمر وبعض اليهود على أن يدعو النبي حتى إذا حضر فتكو ا به ( الزرقانی جزء ۲ صفحة ۱۲ ) » .

ويذكر صاحب فتح البارى شرحاً على حديث البخارى الذى ورد فيه فتل كعب ذهاب كعب إلى مكة ، وتحريضه قريشاً وتعاهده أمام أستار الكعبة معهم على حرب المسلمين . ثم يذكر قول النبى إن كعباً أظهر العداوة له ، ودبر قتله بدعوته إلى وليمة، ويعتبره محارباً .

وأبو داود يسرد لنا هـذا الحادث ويبين أن كعباً أبدى العداوة للمسلمين وناصر أعداءهم ، وقد على الشارح على ذلك بقوله : « ولا يجوز ذلك في حالة عدو منح

الأمان ، أو عقد معه الصلح . . . ولكن يجوز فى حالة من ينقض العهد ، ويناصر الآخرين على قتل المسلمين ، .

ويحد ثنا أبو سعد بأنه عند ماشكا اليهود إلى النبى قتل قائدهمذكرهم بأعماله وكيف أنه حرّض قريشاً ، وحثهم على قتاله . ثم يضيف إلى ذلك : « أن النبى قد دعاهم لعقد اتفاق معه وأن هذا الاتفاق كان بعد ذلك فى حوزة على " » .

فهل بعد هذا يدعى المشوّ هون للحقانق أن قتل كعب كان بغياً وعدواناً ؟

لا جرم أنه نقض العهد و ناصر أعداء النبي عليه ، فعد محارباً ، أما غــــــيره من اليهود الذين سالموا النبي ، وحفظوا ما عاهدوه عليه فقد عاشوا بجواره آمنين ، مع أنهم لم يكونوا أقل من كعب نشاطاً فى التحدث عن النبي بالسوء ، وغاية ما ألزموه هو أنهم عاهدوه على ألا يساعدوا أعداء المسلمين ولا يحاربوا المسلمين .

لقد أنكر الطاعنون على المسلمين قتل كعب غيلة ، وأول ما نريد أن ننبه إليه هو أن النبى صلى الله عليه وسلم لم 'يشر بها . فهو من المؤاخذة عليها براء إن كان ثم مؤاخذة .

وماذا فعل المسلمون بكعب؟ إنهم أرسلوا إليه سرية (فصيلة من الجيش)فاختار قائدها أيسر السبل للقضاء على عدوّه، فقد كان عليه أن يسلك إحدى سبيلين: فإما أن يقاتل القبيلة جميعها ويعمل فيها سيفه ويتركها بعد ذلك جثثاً هامدة وأشلاء متناثرة، وإما أن يقتل غريمه ويثار من عدوّه، ولا يأخذ الأبرياء بذنب المجرم، فاختار الطريق الأخير حقناً للدماء، وحفظاً للأرواح.

وبعد : فهؤلاء الذين ينسبون إلى النبي هذه المفتريات يقضى قانونهم بقتل من يتجسس للأعداء ، وهم مع ذلك يأخذون على المسلمين قتل من نقض عهدهم ، وناصر أعداءهم، وجاهر بعداوتهم ، وبيت الشر لنبيهم ، فهم يحرّ ، ون على الناس ما أوجبوه على أنفسهم ! .

### (٥) قتل سلام بن الحقيق النضرى:

يقول « موير ، تحت عنوان « اغتيال أبي الحقيق النضرى » .

لقد أقامت جماعة من بنى النضير بعد نفيهم مع إخوانهم فى خيبر ، ثم اتصل أبو الحقيق زعيمهم بالقوى المتحالفة التى حاصرت المدينة وأخذ يشجع بعض القبائل من البدو على السلب والنهب ، فجردت حملة — بقيادة على — على يهود خيبر ، ثم صمم محمد صلى الله عليه وسلم على وقف عدوانهم ، فلم يجد بداً من أن يتخلص من محرضهم المزءوم لليهود . . . ولكن قتل أبى الحقيق لم يبدد مخاوف محمد من يهود خيبر ، لأن أسير بن رزام الذى خلفه فى الزعامة أبق علاقته مع غطفان ، وقيل إنه أخذ يرسم الحظة للزحف على المدينة .

ومن المعروف فى السير أن بنى النضير (وهم قبيلة يهودية) سكنوا المدينة وكانوا فى جلف مع المسلمين ، ولما سلكوا سبيلا شائناً باتصالهم بالقبائل المعادية ، وكان من أثر ذلك هجوم إحدى القبائل العربية المحالفة لهم وقتلهم كثيراً من المسلمين غدراً طلب إليهم النبيأن يراءوا عهو دهم ويكفوا عن مناصرة أعداء المسلمين، فلم يستجيبوا إلى طلبه ، فأخرجوا من المدينة ، فلجئوا إلى خيبر ، وهى حصر اليهود المنبع ، وأصبحوا بذلك مصدر فتنة ومبعث شر للمسلمين ، لانهم دأبوا على تحريض القبائل المجاورة وبث روح العداوة والبغضاء للمسلمين ، ثم اشتركوا فى محاربتهم .

وكان أبو الحقيق هذا قائداً فى موقعة الأحزاب التى اجتمع فيها كثير من القبائل العربية واليهودية ليستأصلوا شأفة المسلمين ويناوئوا النبى ومر. تابعه ، وأعدوا ما استطاعوا من قوة ، وجمعوا ما وصلت إليه أيديهم من عدد وعدد ولكن الله نصر المسلمين وشد أزرهم ، وارتد الاحراب مهزومين محذولين . ولكن أبا الحقيق لم يكف عن مناصرة القبائل العربية التى تعيش حول المدينة ولم يمتنع عن بث روح العداء على المسلمين .

ومن ذلك يتجلى أن يهود خيبر عامة ويهود بنى النضير وزعيمهم حاصــة أعداء.

للمسلمين يتربصون بهم الدوائر ، فلا بد من تأديبهم ، وخضد شوكتهم ، والحد من سطوتهم ، فرأى المسلمون حقناً للدماء وحفظاً للأرواح أن يطفئوا جذوة الشر ، فأرسلوا جماعة للقضاء على مصـــدر الفتنة ، وهو أبو الحقيق ، فقد ينقطع الشر ، ويصفو العيش للمسلمين .

فذهبت تلك الجماعة وقتلت هذا الزعيم المناوى. ، ولكن ذلك لم يؤد إلى الغرض المنشود ، فكان لا بد من إرسال جيش لفتح خيبر .

هذا رجل قاتل المسلمين وحرض عليهم القبائل وناصر أعداءهم وتزعم محاربيهم، فهل إذا بعث إليه المسلمون بمن يثأر منه لا،وهم على ما فعلوا ووصـ فوهم بالقسوة والغلظة ؟

أما أسير بن رزام فإنه قام وحرض اليهود ، وسار إلى غطفان ، وجمعهم وهم أن يذهب بجمعه إلى المدينة ليغزو النبي صلى الله عليه وسلم فى عقر دار ، ويبلغ ما يريد ، فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما هو فيه ، استطلع الخبر فعلم بما أراد من تسيير الكتائب ، فأرسل له النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة ، فى سرية نحو الثلاثين من الأصحاب فقدمو اعليه وقالوا : نحن آمنين حتى نعرض عليك ما جئنا له ، فقال : نعم ، ولى منكم مثل ذلك ، فقالوا : نعم ، فقالوا : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا إليك لتخرج إليه يستعملك على خيبر ويكرمك ، فشاور قومه خالفوه ، فقال : إنا مللنا الحرب ، وخرج مع المسلمين ومعه ثلاثون من اليهود مع كل واحد رديف من المسلمين ، وحمد عبد الله أسيراً معه ، حتى إذا كانوا بقرقرة ندم أسير على خروجه ، وهم ليفتك بعبد الله ففطن له وهو يريد السيف فدفع بعيره ، وقال : غدراً يا عدو الله ! وضربه بالسيف ، فسقط عن بعيره ، ومال كل واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى صاحبه من اليهود فقتله ، وعلى الباغى تدور من أصحاب النبي من المه ينكث على نفسه !

فبمثل هذا كانالغدر من المنافقين وأعداء الدين، وكان الفتك والقتل من المسلمين انتصاراً لدين رب العالمين .

### (٦) فرية هتك النساء .

حاول مستركاش إلصاق تهمة شنيعة بالنبي صلى الله عليه وسلم وهي أنه أباح هتك فساء بني المصطلق، وقد ادعى أن جميع كتب الأثر، قد ورد بها هذا الحبر، وهو افتراء جرىء، وبهتان عظيم، إذ لا يحوى كتاب واحد من كتب الحديث شيئاً يصلح أو يمكن أن يصلح أساساً لهذه التهمة، وكل ما عثر نا عليه في هذه الكتب رواية لابي سعيد، أن بعض الرجال من جيش المسلمين أرادوا أن يعقدوا صلات زوجية مؤقتة مع بعض النساء من أسرى الحرب، على أن يستعملوا طريقة لمنع النسل، وليس هناك ما يشعر بأن النبي قد أجاز لهم ذلك أو أنهم فعلوه، مع أن الزواج المؤقت كان مباحاً قبل الإسلام، ثم حرمه الإسلام بعد جرياً على سنته في اتباع طريق التدرج في الإصلاح وإذا كانوا قد تزوجوا من بعض الأسرى فأحكام القرآن صريحة في إباحة التزويج منهم والآية الآتية برهان واضح على ما نةول:

( و مَنْ لَمْ يَستَطَعْ مَنْكُم طَوْلًا أَنْ يَنْكُحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُومِنَاتِ فِينْ مَا مَلَكَت أَيْهَا نُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُومِنَاتِ وَاللهُ أَعْلَمُ الْمُومِنَاتِ فِينَ مَا مَلَكَت أَيْهَا نُكُمُ مِنْ أَعْلَمُ الْمُومِنَاتِ وَلا اللهُ أَعْلَمُ الْمُومِنَاتِ وَلا أُمَنَّخِذَاتِ أَخْدَانِ ، فإذَا بِالْمُعُووفِ الْمُحْصَنَاتِ عَيْرَ مُسَافِحَاتِ وَلا الْمَنْخِذَاتِ أَخْدَانِ ، فإذَا بِالْمُعُووفِ الْمُحْصَنَاتِ عَيْرَ مُسَافِحَاتِ وَلا الْمَنْخِذَاتِ أَخْدَانِ ، فإذَا بَالْمُمَعُووفِ الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْمُعَنِّ الْمُحَصِنَاتِ مِنَ الْمُعَنِّ فَإِنْ الْمُحَصِنَاتِ مِنَ الْمُعَنِّ فَإِنْ الْمُحَمِنَاتِ مِنَ الْمُعَنِّ مِنْ فَالْمُ وَأَنْ تَصْبُرُوا خَيْرٌ لَكُمْ الْعَذَابِ اذْلِكَ لَمِنْ خَشِي الْعَنْتِ مَنْكُمْ وَأَنْ تَصْبُرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ )

أما فيما يتعلق بمعاملة نساء بنى المصطلق خاصة ، فكل المصادر التاريخية تحدثنا بأن النبيقد أعتق إحداهن وهي جويرية بنت الحارث ثم تزوجها ، فلما علم الناس بذلك قالوا : أصهار رسول الله ، فأعتقوا ما بأيديهم من السبى قالت عائشة رضى الله عنها : قد أعتقوا مائة أهل بيت بتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها ، فلا أعلم أمرأة أعظم ركة على أهلها منها .

فهل رأيت بهتاناً أعظم وحديثاً أكثر افتراء من تلك الأحاديث التي افتروها على النبي في سيرته ، ذلك النبي الكريم الذي قاتل خزاعة فلم يلبث أن صاهره ا ورفق بها وأصبح من أنصار أهلها ، بعد أن كان بالأمسمن أعدائها ؟! الحق أنه رحمة لانقمة، فما عرف عنه صلى الله عليه وسلمولا عن أصحابه قسوة ولا مثلة بلكان صلى الله عليه وسلم وأصحابه أعدل الناس وأشد الخلق رحمة وشفقة ، ولم يحملهم على قتل المشركين. الذين كفروا بالله إلا أمرعظيم ، فكانوا أشد ما يكون إيذاء وتحريضاً وهجواً لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه رضي الله عنهم ، فهل تعد قسوة قتل سيدنا على لمثل. غزوك اليهودي الذي كان يثخن في الأرض، ويأخذ المسلمين على غرة، فيقتل من يصل إليه، ويرمى بنبله من بعد عنه، وما فتى. يفعل ذلك ليلنهار حتى كمن له أبوتراب. وشد عليه فقتله ، وفر من كان معه ، وكفي الله المسلمين شره ، ولم لا يكون مثلهذا. دفاعاً ومنعاً للأذى ، وما جزاء المنافق المؤذى الذي يحرض ويوقع الفتنة والضرر إلا القتل؟ وكيف ينسب إليهم القسوة ، والنبي صلى الله عليه وسَلَّم يوصيهم دائمًا ۗ بتقوى الله وينهاهم عن قتل النساء والولدان والمسن من الرجال ، ويأمرهم بقتال من. كفر بالله وألا يمثلوا ولا يغدروا ؟ فهاك أبا دجانة رضى الله عنه قد حمل بسيفه على رأس إنسان وجده يحمس الناس حمساً شـديداً ، فصمد إليه فلما حمل عليه بالسيف ولول فتبين أنه امرأة فكف عن قتلها ، فليم فىذلك ، فقال : أكرمت سيف رسول، الله صلى الله عليه وسلم أن أضرب به امرأَةُ .

وقيل إن هنداً جاءت مع نسوة فى سفح الجبلو أخذن يغنين ويحرض المشركين فحمل عليهن أبو دجانة بالسيف فنادت هند: يا لصخر ، فلم يجبها أحد فانصرف عنها وقال : أكرمت سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل امرأة لا ناصر لها ، والشو اهد على ذلك كثيرة جداً غاصة بها كتب المغازى والسير وبما يشهد لهم على حفظ كرامة المرأة ، ومنع الضرر والأذى عنها ، أن امرأة من قينقاع خرجت إلى السوق لتبيع شيئاً وجلست عند صائغ يهودى فطلب منها كشف وجهها فأبت فحاول الإساءة إليها فصاحت فو ثب عليه رجل من المسلمين فقتله ، فشدت اليهود على المسلم فقتلوه ،

فاستصرخ أهل المسلم المسلمين علىاليهود ، وكان اليهود إذ ذاك أظهروا البغىوالحسد ونبذوا العهد بعد غزوة بدر حتى نزل قوله تعالى :

﴿ وَإِمَّا تَخَافِنَ مَنِ ۚ قَـَوْمٍ خِيَانَةً ۚ فَانْسِذِ إِلَيْهِم ۚ عَلَىٰ سَواءٍ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُ الحَاتِنينَ ﴾ .

وعلى هذا كان التعدى والبدء بالعداوة من المشرك بن مما يهيج غيظ الحليم .

# الباب الثاليث عشز

### موجز الســـيرة النبوية

اليس الغرض من هذا الباب بسط القول فى السيرة النبوية ، فذلك له كتبه : وإنما القصد الإلمام بطرف من سيرته عليه الصلاة والسلام ، ليرجع إليه من ريد الحقائق التاريخية .

## نسب النبي صلى الله عليه وسلم (١) نسبه من جهة أبيه

هو سيدنا أبو القاسم محمدُ بنُ عبدِ الله ، بنِ عبد المطلب بنِ هاشم ، ابنِ عبد مناف ، بنِ قُصى ، بنِ حكيم ، بنِ مرة ، بنِ كعب ، بنِ لؤى ، ابنِ غالب ، بنِ فهر ، بن مالك ، بنِ النَّضر ، بنِ كنانَة ، بنِ خزيمة ، ابنِ غالب ، بنِ الياس ، بن مُضر ، بنِ نِزار ، بنِ معد ، بنِ عدنان ، وينتهى ابنِ مُمدركة ، بنِ الياس ، بن مُضر ، بنِ نِزار ، بنِ معد ، بنِ عدنان ، وينتهى فسبه إلى إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام .

### (ب) نسبه من جهة أمه

هو سيدنا محمدُ بنُ آمنة ، بنت وَهب ، بنِ عبد مناف ، بنِ زُهرة ، بن حكيم. فتجتمع معه عليه السلام في جده حَكيم .

#### أدوار حياة الرسول

لحياته عليه السلام ثلاثة أدوار:

- (١) من ولادته إلى النبوة .
   (١) من النبوة إلى الهجرة .
  - (٣) من الهجرة إلى وفاته .

### (١) الدور الأول ــ من حمله إلى النبوة

تزوج أبو الرسول عبد الله بن عبد المطلب فى الثامنة عشرة من عمره آمنة بنت وهب ، فحملت منه برسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتوفى وهى حامل به أو بعد وضعه بشهرين، وكانت ولادته ليلة الاثنين التاسع من شهر ربيع الأول عام الفيل، حين طلوع الفجر (وقت البركة) فى زمن الملك العادل كسرى أنوشروان ملك فارس، ولم يرث عن أبيه إلا خمسة جمال وبعض نعاج وجارية ، وأرضعته حليمة السعدية ، فدر"ت البركات عليها وعلى أهل بيتها ، مدة وجوده بينهم .

وفى السنة السادسة أخرجته أمه إلى أخواله بالمدينة ، فتوفيت بالأباوا. (قرية قريبة من المدينة) ، فحضنته أم أيمن ، وكفله جده عبد المطلب مدة سذين ، ثم توفى فكفله عمه أبو طالب .

وفى السنة التاسعة من عمره ، سافر إلى الشام أول مرة مع عمه هذا .

وفى السنة العشرين مرب عمره حضر حرب الفيجار (حربكانت ببن قريش وحلفائها ، وقيس وحلفائها ، فى موضع يسمى « نخلة ، ببن مكة والطائف ) .

وفى السنة الخامسة والعشرين مر عمره ، سافر إلى الشام بتجارة لحديجة بنت خويلد لأمانته وصدقه ، مع غلامها ميسرة ، فباعا واشتريا ، وربحا أعظم ربح ، وبعد شهرين من رجوعه من الشام ، خطبته خديجة لنفسها ، فتزوج بها ولها من العمر حينئذ أربعون سنة .

وفى السنة الخامسة والثلاثين من عمره ، صديًّع سيل جارف جدران الكعبة بعد توهين من حريق كان قد أصابها ، فشارك الرسول قريشاً فى بنائها . ولما اختلفوا فيمن يضع الحجر الاسود حتى كادوا يقتتلون ، أدركهم الله بالرسول الفطن ، فبسط رداءه وقال : لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب ثم وضع الحجر فيه ، وأمرهم برفعه حتى انتهوا إلى موضعه ، فأخذه الرسول ووضعه فيه .

ولماً بلغ الاربعين أكرمه الله بالرسالة .

### معيشته قبل النبوة

نشأ عليه الصلاة والسلام مفطوراً على محاسن الأفعال ومحامد الأعمال ، رعى الغنم مع إخوته من الرضاع فى البادية ، ولما رجع إلى مكة كان يرعاها لاهلها بأجر ولو أراد ثراء المالكان له وفر ، ولا سيما بعد أن استأجرته خديجة ، واختارته زوجاً لها ، لكنه لم تغره زخارف الدنيا ، بلكلها تقدمت به السن زادت فيه الرغبة عماكان عليه الناس ، ونما فيه حب العزلة والانقطاع إلى الفكر والمراقبة والتأمل ولم يزل يناجى الله ، ويتوسل إليه حتى أكرمه بالنبوة .

### (٢) الدور الثاني – من النبوة إلى الهجرة

ولما أحب الرسول الانقطاع عن الناس ، كان يتعبد فى غار حراء (جبل بمكة) عشر ليال أو أكثر ، وأول ما فُتح له من الدلالات الرؤيا الصالحة الصادقة ، ولما بلغ عليه السلام أربعين سنة اختاره الله لرسالته ، وأنزل عليه الروح الأمين وهو فى غار حراء ، ليعلمه كيف يهدى قومه والناس أجمعين ، وفى الثالشة والأربعين من حياته الشريفة بلغ ما أنزل إليه مر. ربه ، وكانت الدعوة سراً ، فأجابها كثير من الأشراف والموالى .

#### 

انقطع الوحى مدة أربعين يوماً ، ليشتد شوقه عليه السلام إليه ، فيكون استخداده لتلقيه أكثر ، ثم تتابع نزول الوحى عليه صلى الله عليه وسلم ، وأول ما علمه جبريل ملك الوحى من الآيات قوله تعسالى : ﴿ اقْرَأُ باسْم ِ رَبُّكَ اللَّذِي خَلَقَ \* خَلَقَ الإنسانَ من عَلَقِ \* اقْرأ ورَبُّكَ الاكثرامُ ، اللّذي عَلَّم بالْقالم \* علّم الإنسانَ ما لم يَعْلَم ﴾ .

### الدعوة سرأ ثم جهرآ

ابتدأت الدعوة سرآ خوفاً من مفاجأة الناس بأمر غريب ، ثم أمره الله بالجهر

بقوله: ﴿ فَاصَدَعُ بِمَا تُسُوَّمُ وَأَعْرِضَ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴾ فلمبي داعى الله وخلص غمر ات الدعوة ، ودعا الناس إلى عبادة الله تعالى وحده ، وأن يتركوا ماكان عليه آباؤهم : من الشرك ، والكفر ، وعبادة الأوثان ، ودعاء الأصنام ، فمنهم من هدى ، ومنهم من حقت عليه الضلالة .

وقد لاقى من أجل ذلك أذًى عظيماً من قومه ، وكان يشتد أذاهم له إذا ذهب إلى الصلاة عند البيت ، ولم يزل صابراً على أذاهم حتى صرع الحق الباطل .

#### السنة الخامسة من النبوة وما بعدها

فى هذه السنة أمر الرسول أصحابه بالهجرة إلى الحبشة ، فهاجر أناس منهم لم يكن لهم عشيرة تحميهم أو قبيلة ترد عنهم كيد أعدائهم ، فراراً بدينهم وهي أول هجرة من مكة ، وعدة أصحابها عشرة رجال وخمس نسوة ، ثم رجعوا بعد ثلاثة أشهر، وفىذلك الوقت أسلم حمزة عم الرسول وعمر بن الخطاب رضى الله عنهما وكان المسلمون إذ ذاك بضعة وأربعين رجلا وإحدى عشرة امرأة .

وفى السنة السابعة أمرالرسول أصحابه بالهجرة إلى الحبشة للمرة الثانية وعدة أصحابها نحو ثلاثة وثمانين رجلا وثمانى عشرة امرأة فلما رأت قريش استقرار المهاجرين فى الحبشة ، أرسلوا إلى ملكها النجاشى رسولين بهدايا وتحف رجاء أن يرد من هاجر إلى بلاده من المسلمين ، فأبى وردهما خائبين ثم أسلم النجاشي لما دعاه النبي للإسلام ، بالكتاب الذى بعث به إليه مع عمرو بن أمية الضمرى ، كما تقدم ، وكذلك أسلم من رحل مع عمرو من الحبشة إلى المدينة : من القسيسين والرهبان سنة سبع من الهجرة لما سمعوا من النبي سورة يس . ثم مات النجاشي مسلماً ، وصلى عليه رسول الله لما أعلمه جبريل بوفاته ، وهذه هي أصل صلاة الجنائز على الغائب .

وفى السنة العاشرة منبد. الوحى وفد على النبي وفد من نصارى نجران ، فأسلموا .

وفى تلك السنة توفيت خديجة زوج الرسول وبعد وفاتها بنحو شهرين توفى عمه أبو طالب، وكان يدرأ عنه الأعداء ويمنعه بمن يريد أذاه ، ولذلك نالت قريش من

الرسول ما لم تقدر على نيله فى حياة أبى طالب ، واشتد أذاهم له وتعصبهم عليه ، فلما رأى ذلك هاجر إلى الطائف ومعه زيد بن حارثة ، فأقام بها شهراً يدعو بنى ثقيف إلى الله تعالى ، ليعينوه على قومه ، ويساعدوه حتى يتمم أمر ربه ، فلم يجيبوا ، وآذوه إيذاء شديداً ، فرجع إلى مكة ، ودخلها فى جوار المنطقة من عدى .

وفى السنة الحادية عشرة أكرمه الله بالإسراء والمعراج، وفي المعراج فرضت. الصلوات الخس.

#### بدء انتشار الدين الإسلامي

لما حالت قريش بين الرسول وتأدية الرسالة ، خرج فى مواسم العرب وعرض نفسه على القبائل ، وبمن كلمهم النبى نفر مر عرب يثرب (المدينة المنورة) من الأوس ، عرفوا وصفه الذي كانت تصفه به اليهود ، فآمن منهم ستة كانوا سبب انتشار الإسلام فى المدينة .

فلما كان العام القابل لقيه اثنا عشر رجلا : عشرة من الأوس ، واثنان من الخزرج ، وفيهم خمسة بمن قابلوه فى السنة الأولى ، فآمنوا عند العقبة وهى العقبة الأولى – وبايعوه على ما أحب ، ثم انصرفوا إلى المدينة فأظهر الله فيها الإسلام .

وفى العام التالى ( الثالث عشر للنبوة ) وفد على الرسول منهم ســـبعون رجلا وامرأتان ، فأســلموا وبايعوه عند العقبة ــ وهى العقبة الثانية ــ ثم نقب عليهم الرسول اثنى عشر نقيباً منهم : لكل عشيرة نقيب .

ثم انصرفوا إلى المدينة فانتشر الإسلام فيها بين أهلها رضي الله عنهم .

### 

لما ازداد الآذى على المسلمين أمرهم الرســـول بالهجرة إلى المدينة ، فصاروا يتسللون خوفاً منأن تمنعهم قريش ، ولم يبق فى مكة إلا القليل وإذ ذاك أجمع قريش

أمرهم على قتل الرسول، وجمعوا من كل قبيلة شاباً حتى يتفرق دمه فى القبائل، فأعلم الله نبيه بما دبره الاعداء من الكيد، وأمره باللحاق بدار هجرته التى ينتشر فيها الإسلام، فصدع بالامر وسنه ثلاث وخمسون سنة، وخرج من مكة فى الليلة التى فيها التف الشبان حول داره لاغتياله، فألتى الله عليهم النوم فلم يره احد، وخلف مكافه على بن أبى طالب، ليؤدى ودائع للناس كانت عنده.

وقد صحبه فى هذه الهجرة أبو بكر ، فأسرعا فى السير حتى وصلا إلى غار تُـور (٥٠. ولما علم المشركون بفساد مكرهم هاجوا لذلك ، وأرسلوا الطلاب إلى كل جهة ، وجعلوا لمن يأتى به أو يدل عليه مائة ناقة ، وقد وصلوا فى طلبهم إلى الغار ، فأعمى الله أبصارهم عنهما .

بعد ثلاث ليال جاءهما الدليل براحلتين ، فساروا قاصدين إلى المدينة فوصلوا إلى قُباء (١) يوم الاثنين لاثنتي عشرة خلت من شهر ربيع الأول وكان التاريخ من ذلك . ثم رُدَّ إلى المحرم ، وهو أول تاريخ جديد لظهور الإسلام بعد أن مضى عليه ثلاث عشرة سنة ، وقد بنى رسول الله وهو فى قباء مسجدها الذى وصفه الله بأنه مسجد أسس على التقوى من أول يوم وقد صلى فيه الرسول بمن معه من المهاجرين والانصار ، ثم برح الرسول قباء فأدر كته الجمعة فى الطريق ، فصلاها بمن معه من المسلمين ، وكانوا مائة — وهذه أول جمعة صلاها — ثم توجه بعد الجمعة إلى المدينة والانصار محيطون به وهم متقلدون سيوفهم ، فسُرَّ أهل المدينة أيَّا سرور ، وقد خرج لملاقاته فيمن خرج النساء والصبيان والولائد يُنشدون :

أشرق البدر علينا من ثنيّات الوداع (۱۳) وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيا المبعوث فينا جنت بالامر المُطاع أ

<sup>(</sup>١) ثور: جبل بمكة (٢) قباء: موضع بقرب المدينة على بعد ميلين جنو بيها

<sup>(</sup>٣) ثنيات الوداع : بالمدينة . سميت بذلك لآن من سافر إلى مكة كان يودع هناك . والثنية العقبة .

#### السنة الأولى من الهجرة

فيها بني مسجده الشريف ، وقد عمل فيه الرسول بنفسه ترغيباً للمسلمين فىالعمل، وفيها شرع و الآذان ، ليجتمع الناس متى حان وقت الصلاة .

ولمـــا رأت اليهود أن قدم الإسلام قد رسخت فى المدينة ، هاجتهم العداوة والحسد ، فتحزبوا على المسلمين ، فعقد الرسول معهم عقداً على أن يتركوا أذاه، ويترك مجاربتهم .

### مشروعية القتيال

لم يقم الدين بالسيف وإنما قام بالدعوة والتبشير ، فعارض الرسول من عارضه ، وآذاه من آذاه بغياً وحسداً ، وكان هو ومن آمنوا معه صابرين على الآذى ، حتى فرج الله عنهم بالهجرة ، وشد أزرهم ، وأباح لهم أن يأخذوا بثارهم من أعدائهم قريش وغيرهم من العرب واليهود ، ثم صار الآمر بالجهاد عاماً فيحارب كل من أراد المسلمين بسو . .

#### مدء القتال

لما أذن الرسول أن يقاتل أعداءه ، أرسل سَريَّة (وهي كل غزاة لم يكن فيها رسول الله) برياسة عمه حزة لاعتراض عير لهم (جمال تحمل الطعام وغيره) قادمة من الشام ، ولم يحصل حرب ، ثم أرسل سرية أخرى لاعتراض غيرهم ، وكان الرمى بالنبال إلى أن هرب المشركون .

#### السنة الثانية

فيها غزوة بدر الأولى<sup>(۱)</sup> وتسمى غزوة سفوان<sup>(۱)</sup> خرج إليها الرسول فى طلب كرز بن جابر الفهرى ، لأنه أغار على سَر ْح<sup>(۱)</sup> المدينة وهرب، ولم يكن قتال ،

<sup>(</sup>١) اسم بثر بين مكة والمدينة كانت الواقعة قريبة منها .

لفرار كرز ، وفى هذه السنة أيضاً أرسل الرسول عليه السلام سرية برياسة عبدالله ابن جحش ، لاعتراض عير قريش القادمة من الشام ، فأصابوها ورجموا ، وهى أول غنيمة فى الإسلام .

وفى هذه السنة أيضاً تحوات القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة ، بعد أن مكث المسلمون يتوجهون إلى بيت المقدس ستة عشر شهراً .

#### صوم رمضان وزكاة الفطر

فى شهر شعبان من هذه السنة فرضصوم رمضان ، وكان عليه السلام قبل ذلك يصوم ثلاثة أيام من كلشهر ، وقد أوجب الشارع الحكيم عقب الصوم زكاة الفطر، وجعل قبول الصوم معلقاً على بذلها لمستحقبها .

### زكاة المال وحكمتُها,

وفى السنة النانية أيضاً فرض الله على الأغنياء من الأمة الزكاة ، التي هي النظام الوحيد ، والسبب الأقوى ، لدفع غائلة الفقر عن الأمة ، إن هي صرفت لمستحقيها : 
فيأكل الفقراء والمساكين والعجزة واليتامي ، الذين ليس لهممن يقوم بحاجاتهم ، ولا خياً كم يقيم أودهم من مال إخرانهم الأغنياء ، بلا ضرر ولا ضرار (١١) .

#### غزوة بدر الكبرى ــ وهي الثانية

وفى هذه السنة خرج الرسول ومعه ثلـُثهائة وثلاثــة عشر َ رجــــــلا وتعرضوا لإحدى قوافل قريش المارة بالمدينة ، وهى راجعة من الشام ، فعلمت قريش بذلك، وخرجت إليه فى تسعمائة وخمسين رجــلا . وتقابل الفريقان على ماء بدر وانتصر المسلمون انتصاراً عظيماً .

<sup>(</sup>١) ضرار : مضارة .

صلاة العيدين ـ وزواج على بفاطمة ـ وتزوج النبي عائشة

في هذه السنة أيضاً سنَّ الله صلاة العيدين : عيد الفطر ، وعيد الأضحى

وفيها تزوج على بنماطمة رضى الله عنهما . وكان منها عقب رسـول الله صلى الله عليه وسلم .

وفيها تزوج النبي عائشة بنت أبى بكر الصديق رضى الله عنهما .

السنة الثالثة من الهجرة ــ غزوة أحد(١)

فى هذه السنة سارت قريش فى ثلاثة آلاف محارب لحرب المسلمين ، أخذاً بثار من قتل من أشرافهم يوم بدر فجمع النبى تسعمائة رجل وتقابل الفريقان بجبل أحد ، وكاد ينتصر المسلمون ، لولا أن شُخِل الرماة بالغنائم وتركوا أماكنهم، فقُتُل كثير من المسلمين ، وجرح النبى عليه السلام .

### تحريم الخسسر

وفى هذه السنة أيضاً حرم الله الخر قطعاً ، لما فيها من الأضرار الجسيمة : فى العقل ، والمال ، والجسم .

### السنة الرابعة من الهجرة غزوة ذات الرقاع<sup>(۲)</sup>

قيها خرج الرسول ومعه سبعهائة مقاتل، لمحاربة بنى محارب، وبنى ثعلبة المتهيِّــئين لقتال المسلمين، فهربوا وتركوا نساءهم، وفى هذه الغزوة نزل جبريل عليه السلام بصلاة الخوف، ثم برخصة التيمُّــم.

<sup>(</sup>١) جبل بالمدينة .

<sup>(</sup>٢) سميت بذلك لان المسلمين رفعوا راياتهم أولفوا على أرجلهم فيها الحرق .

## السنة الخامسة من الهجرة غزوة الخنــــدق وهي الأحزاب

فيها حرضت قريش القبائل على قتال النبي فاجتمع عدد منها وحاصروا المدينة ، ولما ولكن المسلمين كانوا قد حفروا حولها خندقاً ، فلم يستطع الكفار دخولها ، ولما طال مكثهم بدون فائدة اختلفوا فيما بينهم ، وهبت عليهم ريح عاصفة ، فتشتت شملهم، وعادوا من حيث أتوا .

فى هذه السنة أيضاً نزلت آية الحجاب ، وفيها أيضاً فرض الحج على من استطاع إليه سبيلا ، ليجتمع المسلمون فى مكان واحد ، فيجددوا عهود الإخاء والولاء ، ويدعوا الله عز وجل أن يؤيده بنصره ، ويمكن قواعد الألفة بينهم وفى ذلك من الفوائد السياسية والدينية ما لا يخنى على ذى بصيرة كما تقدم .

#### السنة السادسة من الهجرة غزوة الحُـــدنْييَة

فيها خرج الرســول معتمراً فى ألف وأربعهائة رجل ، سيوفهم فى أغمادها ، فجمعت قريش الجموع ، لتصدهم عن البيت الحرام ، ولم تقع الحرب ، بل حصل صلح الحديبية بين الفريقين كما سبق بيانه .

# السنة السابعة من الهجرة غــــزوة حَـيْـــبَر (١)

أراد النبى أن يؤدب اليهود ، لاشتراكهم مع أعدائه فى حصار المدينة وكانوا قد تعهدوا بالتزام الحيدة ، فغزاهم فى بلادهم ( خيــــبر ) وفتحها ، وغنم المسلمون منها غنائم عظيمة .

<sup>(</sup>١) بلدة شمال المدينة ذات حصون ومزارع .

# السنة الثامنة من الهجرة غــــزوة الفتح(١)

غيزا النبي المشركين في معقلهم (مكة) وفتحها ، وهدم الأصنام في الكعبة ، خضعت له قريش واستسلمت ، فقابلها بالصفح ، وعفا عمن آذوه مع قدرته على الانتقام منهم ، فضرب لهم مثلا عالياً يزيدهم إيماناً بكريم خصاله ، وأسلمت قريش جميعها يوم الفتح ، وبذلك علمت كلمة الإسلام .

## نشر الإسلام خارج بلاد العرب

لما علمت كلمة الإسلام ، وأمنت الطرق من قريش ، أنفذ النبي رسله إلى مختلف الأقطار ، وأرسل البعوث إلى ملوك الفرس ، والروم ، ومصر ، والحبشة ، فأسلم بعضهم ، وردّ البعض رداً حسناً ، كالمقوقس عظيم القبط فإنه أرسل إلى النبي جملة هدايا ، ومنهم من أبى واستكبر ، وأهان الرسل فكانت عاقبته الخسران المبين .

## السنة التاسعة من الهجرة غــــزوة تَبُـُوك (٢)

تعرف بغزوة العسرة ، لأنها كانت فى زمن عسرة الناس ، وجدب الأرضين ، وشدة الحر .

وسببها أن الروم جمعت الجموع بالشام مع هر قدل، تريد غزو المسلمين فى بلادهم، فعلم الرسول بذلك ، فسار بجيش عدده ثلاثون ألفاً ، من مكة والمدينة وقبائل العرب، وقد استقبل المسلمون فيها سفراً بعيداً ، ومفاوز مهلكة ، وعدواً كثيراً ، حتى إنهم كانوا ينحرون البعير فيشربون ما فى كرشه من الماء ، ولما وصلوا إلى تبوك ، لم يروا فيها جيشاً كما سمعوا ، فأقاموا بها عشرين ليلة من غير حرب ، ثم رجعوا .

<sup>(</sup>۱) فتح مكة .

<sup>(</sup>٢) مكَّان معروف في منتصف الطربق بين المدينة ودمثىق .



مسجد النبى صلى الله عليه وسلم والقبة الشريفة



المدينة المنورة



# السنة العاشرة بعثات إلى البمر\_\_

في هـ ذه السنة أرسل الرسول على بن أبي طالب في ثلثمائة فارس إلى قبيلة بني مذحيج من أهل البين ، وعقد لواءه بيمينه ، وعممه بيده ، وقال له : «سر حتى تنزل بساحتهم ، فادعهم إلى قول : لا إله إلا الله ، فإن قانوا : نعم . فحرهم بالصلاة ، ولا تبغ منهم غير ذلك ولان يهدى الله بك رجلا واحداً خير لك بما طلعت عليه الشمس ، ولا تقاتلهم حتى يقاتلوك ، وقال أيضاً : « إذا جلس إليك الخصمان فلا تقض بينهما حتى تسمع من الآخر ، فسار على حتى انتهى إليهم ، ولتى جموعهم فدعاهم إلى الإسلام ، فأبوا ، ثم أجابوا بعد قتالهم وهزيمتهم ، وبايعه رؤساؤهم ، وطلبوا منه أن يأخذ زكاة أمو الهم ، وأن يكونوا على من ورا هم من قومهم .

ثم رجع على رضى الله عنه بأصحابه فوافى الرسول بمكة ، وقد قدمها للحج فى السنة العاشرة ، وقد كان الرسول أرسل إلى أهل الين من يعلم مرائع الإسلام ، وكانت الين كُورَ تين ( إقليمين ) : فبعث مُعاذ َ بن جبل إلى الكورة العليا منجهة عدن ، وبعث أبا موسى الاشعرى إلى الكورة السفلى ، وقال لها : « يسرا ولا تعسرا ، وبشرا ولا تنفرا ، ثم انطلق كل منهما إلى عمله ، فمكث معاذ بالين حتى توفى رسول آلله ، أما أبو موسى فقدم على النبى فى حجة الوداع .

# حجَّة الوداع

فى السنة العاشرة من الهجرة حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وخطب فى عرفة (فى اليوم التاسع من ذى الحجة) خطبة الوداع بين فيها أهم أصول الدين وفروعه ، وقد تقدم ذكرها ، وفى هذا اليوم نزل قوله تعالى : ﴿ البَّوْمَ الْمَلْتُ لَكُمُ دينَكُم وأَتَمَدت كُلُكُم عليْكُم نعْمَتَى ورَضيت لكُم الإسلام ديناً ﴾ ، وبذلك أكم الرسول شعائر الإسلام وأتم رسالته على أكمل وجه ، ثم عاد إلى المدينة .

## مرض الرسول عليه السلام

بعد أن عاد الرسول من الحج إلى المدينة ، مرض ثلاثة أيام ، ولما اشتد عليه المرض، استأذن نساءه أن يمرض في بيت إحداهن ، فأذن له ببيت عائشة ، ولما تعذر عليه الخروج إلى الصلاة قال: ﴿ مُم ُوا أَبَا بِكُو فَلْيُصَلُّ بِالنَّاسِ ، ثم خرج متوكناً على على والفضل ، وتقدم العباس أمامهم ، والنبي معصوب يخطبر جليه، حتى جلس في أسفل مرقاة المنبر ، فثار إليه الناس ، فحمد الله وأثني عليه ، ثم قال : ﴿ أَيُّهَا النَّاسِ ، بَلْغَنَّى أَنْكُمْ تَخَافُونَ مِن مُوتَ نَبْيُكُمْ ، هُلُّ خُلِّدٌ نَبَّى قَبْلَى فَيْمن بَعْث ، فأخلَّـدُ فيكم؟ ألا وإنى لاحق بربى، ألا وإنكم لاحقون بى ، فأوصيكم بالمهاجرين الأولين خيراً ، وأوصىالمهاجرين فيما بينهم ، فإن الله تعالى يةول : ﴿ وَالْعَـصَـرُ إِنَّ الإنسانَ لَنَى نُحسْرِ \* إلا َّ النَّذِينَ آمنُوا وعَملوا الصَّالحاتُ وتـواصـوا بِالْحَقِّ وَتَــُواصُّوا بَّالصَّــُبر ﴾ وإن الأمور تجرى بإذن الله فلا يحمَّلنكم استبطاء أمر على استعجاله ، فإن الله عز وجل لا يعجل بعجلة أحد ، ومن غالب الله غلمه ، ومن خادع الله خدعه : ﴿ فَهُلُ عَسَيْتُمْ ۚ إِنْ تَدَولَتَيْتُم أَنْ تُفْسِدُوا فَى الأرْضِ وَتُقطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴾ وأوصيكم بالأنصار خيراً ، فإنهم الذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلكم: أن تحسنوا إليهم ، ألم يشاطروكم في الثمار ؟ ألم يوسعوا لكم في الديار؟ ألم بؤثروكم على أنفسهم وجم الخصاصة ؟ ألا فمن ولى أن يحكم بين رجلين فليقبل من محسنهم ، وليتجاوز عرب مسيئهم ، ألا ولا تستأثروا عليهم ، ألا وإنى فَرَطُ الْكُمْ (١) ، وأنتم لاحقون يى ، ألا وإن موعدكم الحوض ألا فمن أحب أن يَر دُه علىَّ غداً فليكـفف يده ولسانه إلا فيما ينبغي، يأيها الناس: إن الذنوب تغير النعم وتبدل القسم : فإذا برَّ الناس بَرَّهم أثمَّتهم ، وإذا فجروا عَقُّوهم ، •

### وفاة الرسول عليه السلام

اشتد وجع الرســـول صلى الله عليه وسلم يوم الأحد ، ولما كان يوم الاثنين

<sup>(</sup>١) فرط لـكم : متقدمكم وأصل الفرط من يتقدم الوراد فى طلب الماءليهي، لهم وسائل الورود من الدلاء وغيرها .

الثانى عشر من شهر ربيع الأول الذى هو تَتمة عشر سنين للهجرة ، فارق الرسول دنياه ، ولحق بمولاه ، واختار الرفيق الأعلى على زهرة الحياة ، بعد أن أدى الأمانة حق أدائها ، وهدى الناس الصراط المستقيم ، ودعاهم إلى عبادة الله العظيم ، فلق من أجل ذلك مشقات جمة ، وأهو الاعظيمة ثبت أمامها غير هياب ولا وجل حتى صرع الحق بالباطل، وانتشرت أشعة الدين الحنيف ، فأنارت البصائر والأبصار ، فنطقت الألسنة بالشكر له والثناء عليه .

وبوفاته حزنت النه وس حزناً شديداً على فراقه فاللهم آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة ، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد .

#### دفنه عليه السلام

بق عليه السلام فى بيته حتى انتهى المسلمون من إقامة خليفة لهم ثم غسل وكفن فى ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة ، ووضع على سرير فى بيت عائشة وصلى عليه المسلمون جميعاً بلا إمام: الرجال ، ثم النساء ، ثم الصبيان ، وحُـفر له لحد فى بيت عائشة ، حيث دفن ليلة الأربعاء فى جوف الليل ، تاركا للمسلمين شيئين لا يضرهم أحد ما تمسكوا بهما . وهما :

- (١) كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه!
- (٢) والأحاديث التي حفظها عنه الثقات ، وكانت تشريعاً وتثبيتاً للأحكام ، وتبييناً لمقاصد القرآن الكريم .

وعاش عليه السلام ثلاثاً وستين سنة : أربعين قبل النبوة ، وثلاث عشرة سنة فى مكة بعدها ، وعشر سنين فى المدينة بعد الهجرة .

نسأل الله القدير أن يتوفيًا نا على ملته ، ويقدر نا على العمل بشريعته ، ويثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة .

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

# فهرس محمد صلى الله عليه وسلم

المثل الكامل

صفحة منحة الساب الأول الساب الثالث ﴿ إِلَى مُحَمَّدُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ تُرَّدُ ( الاسباب الاجتماعية والاقتصادية الفضائل جميعها ) ر \_\_ إجمال علیه وسلم ) 04 ۲ - تفصیل ۲ (۱) حال الفرس 04 ( ا ) فضائله الذانية : (ب) الرومان ٥٨ ۱ ــ مولده وشرف نســـبه ( ج) الهنـــد 09 وكرم نشأته (د) حال البلاد العربية ٦. ۲ — حسن صورته وكمال خلقته ۲۲ ( ه ) حال مكة قبــــل الدمثة س ــ كال منطقه 18 المحمدية 17 ع ـ كال عقله 11 نجدته وشجاعته الباب الرابع ۲. 7 – رغبته عن الدنيا وخشيته ( مراحل حصـــول النبـــوة من ربه 21 واستقرارها ) ٧٩ ۷ ــ احترامه نفسه 27 (ب) فضائله الاجتماعية : 24 الساب الخامس ۱ -- جودہ وسخاؤہ 24 (الادلة القاطعة علىصدق نبوته ۲ ــ حسن معاشرته 27 صلی الله علیه وسلم ) ۸۷ ٣ \_ إغضاؤ معما لابحيه وعفوه (1) الأدلة المقلمة: ۸٧ مع المقدرة 44 1 – احتمال صنوف الآذی ۸۷ ع ــ حسن سیاسته ٣١ ٢ -- اشتهاره بمكارم الاخلاق • - طريقته المثلي في الهدامة ٧٧ ة، نشأته ۸٧ ٣ ــ ثباته على مبدئه 24 ٣ ــ شدة خوفه من عظمة ربه الساب الشاني و نسبته كل شيء إليه 🛚 🗛 ع ـ انتشار الاسلام بسرعة . ٥ الرسل) ٥ - حرصه على هداية الخلق ١٩

| مفحة                               | inio                                             |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ٧ ـــ انشقاق القمر ١٣٤             | ٣ ـــ إخباره بالمغيبات ٩١                        |
| ٣- تيسير الماء القومه على يديه ١٢٤ | ٧ _ اهتمامه بسعادة أمته ٢ ٩                      |
| ٤ ــ تكثيره للأطعمة ١٢٥            | ۸ ـ تجرد نفسه من الحظوظ                          |
| ۵ ــ شفاؤه لبعض الامراض ١٢٦        | البشرية ۳۳                                       |
| ۳ ـــ انقیاد الشجر له ۲۲۹          |                                                  |
| ٧_سقوط الاصنام بإشارة              | <ul> <li>ه ــ فرطحته على تطهير النفوس</li> </ul> |
| من قضيب كان في يده ١٢٧             | من الارجاس الطبعية البشرية                       |
| ۸_استجابة الله لدعراته ۱۲۷         | وأوحالالشهوات البهيمية ٩٣                        |
| ٩ ــ الإسراء والمعراج: ١٢٧         | .١٠ ــ وصفه أمراض المجتمع                        |
| الموضوع ١٢٩                        | ودواهه ۹۵                                        |
| الفريق الأول الذي يتمسك            | ١١ ــعجز العرب عن معارضة                         |
| بالشبه العقلية ١٣٣                 | ، ، ، ،                                          |
| براهين عصرية على ذلك ١٣٤           |                                                  |
| الخلاصة ١٣٥                        | ۱۲ ــ تأیید الله له وخذلان<br>د ده               |
| الباب السادس                       | أعدائه ١١٢                                       |
|                                    | ١١٤ ــ تكامل الفضل فيه                           |
| (محمد صلی الله علیه وسلم أقوی      | (ب) الأدلة الحسية ١١٨                            |
| الناس حجة وأوضحهم دليلا) ١٣٨       | لملأمة بالمعجزات ووجه الحاجة                     |
| الباب السابع                       | إلياً ١١٨                                        |
| ( محمد صلى الله عليه وسلم أكبر     | مرورة الممجزة للرسول                             |
| المصلحين نجاحاً ) ١٥٥              | حقيقة المجزة ١١٩                                 |
| (١) نجاحه الاجتماعي والحلق ١٥٥     | كيف تقع الممجزة للرسول 119                       |
| (ب) نجاحه فی سیاسته : ۱۷۰          | أنواع المعجزات ١٢٠                               |
| رُ ــ احتماله الآذي وتألفه من      | خصائص محمد من بين الانبياء 1۲۱                   |
| حوله ۱۷۰                           | دلائل الرسول تقوم مقام المعجزات ١٢٢              |
| ٧ ــ حـــ ذقه في المعاهدات         | معجزاته صلى الله عليه وسلم: ١٢٣                  |
| واستقبالالوفودومراسلةالملوك ١٧٥    | ا ــ القرآن ١٢٣                                  |

|                                                            | منعة                                           |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| المناف                                                     | (١) معاهدة الحديبية ١٧٥                        |
| المقصد الأول                                               |                                                |
| ( إعداد الفرد في ذانه )                                    |                                                |
| (١) غرس العقيدة الصحيحة ٢١١                                | ۱ – وفد نصاری نجران ۱۸۰                        |
| وسأئل تكوين العقيدة الصحيحة ٧١٧                            | ۲ ــ وفد تميم الدارى وأصحابه ١٨٠               |
| (ب) تجميل ظاهره، وتهذيب                                    | ۳ ــ وفد عامر بن صعصعة ۱۸۱                     |
| طبائمه بالمبادة ٢٢٠                                        | ع ـــوند عبد القيس ١٨٧                         |
| *6.55 #6 \$                                                | <ul> <li>ه ــ وفد عــدی بن حاتم رضی</li> </ul> |
| المقصد الثاني                                              | الله عنه ۱۸۳                                   |
| ( إعداد الفرد ليكون عضواً نافعاً                           | ٣ ـــ وفد كندة ١٨٤                             |
| في المجتمع ) ٢٣٠                                           | ۷—وفدتجمیب ۱۸٤                                 |
| الزكاة ٢٣٠                                                 | ۸ ــ وفد بنی ســمد هذیم من                     |
| الحج ٢٢٢                                                   | قضاعة ١٨٥                                      |
| المقصد الثالث                                              | (ج) مراسلته للملوك ١٨٦                         |
| (إصلاح المجتمع)                                            | (د) نجاحه فی حروبه ۱۸۹                         |
| أُولاً : إنصاف المرأة ورفع شأنها:                          | مشروعية القتال ١٩٠                             |
| إجمال اجمال                                                | غزوة بدر الكبرى ١٩٢                            |
| تفصيل ۲۶۳                                                  | غزوة الفتح ١٩٤                                 |
| ١ – المرأة في نظر الإســــــــــــــــــــــــــــــــــــ |                                                |
| بوصفها بنتأ بهجه                                           | الباب الثامن                                   |
| ۲ ـــ المرأة بوصفها زوجة 🛚 ۲۹۶                             |                                                |
| ٣ ـــ المرأة بوصفها أماً ٢٤٧                               | ( محمد صلى الله عليه وسلم أوفى<br>الانداد باك  |
| ٤ – المرأة بوصفهـا عضـواً في                               | الأنبياء ديناً)                                |
| الجتمع الإنساني ٢٤٨                                        | د عيسه                                         |
| ه ــ موازنة بين الرجل والمرأة ٩٤٩                          | مقاصد الإسلام: ٢٠٠٧                            |
| ٣_ما اختصت به المرأة دون                                   | ، عميد ،                                       |
| الرجل .                                                    | خصائص الإسلام ٢٠٥                              |
| [باحة تعدد الزوجات : ٢٠١                                   | من المسلم حقاً ؟                               |

|             |                             | •••        |                                         |
|-------------|-----------------------------|------------|-----------------------------------------|
| صفحة        |                             | inin       |                                         |
| 444         | مزايا الإعتاق الاجتماعية    | لاسه       | ۷_أسباب تعدد زوجاته ص                   |
| 711         | معاملة الرقيق               | 707        | عليه وسلم                               |
|             | المقصد الرابع               | 707        | الاسباب العامة                          |
| <b>.</b>    | _                           | 708        | الاسباب الحاصة                          |
| 441         | مقت البطالة ووجوب العمل     | 77.        | ٨ – إياحة الطلاق                        |
|             | المقصد الخامس               | 774        | م الحجاب                                |
| 798         | حسن المعاملة                | 779        | النساء في الإسلام                       |
|             |                             | ائل        | ثانيـاً : الإكثـار من وس                |
|             | المقصد السادس               | 777        | إبطال الرق                              |
| ۳           | إقامة العدل ومحق الظلم      | 377        | الاسترقاق في الازمنة القديمة            |
|             |                             | منود ۲۷۶   | الاسترقاق عند المصريين والم             |
|             | المقصد السابع               | 778        | الاســـــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 4.8         | تعميم الوحدة الاخوية        | 440        | والايرانيين                             |
|             | المقصد الثامن               | 777        | الاسترقاق عند الصينيين                  |
| ۳۰۸         | وحدة الرياسة الإسلامية      | ***        | و عند المبرانيين                        |
|             |                             | YVV        | , عند الإغريق                           |
|             | المقصد التاسع               | 444        | الرقءند الرومان                         |
| لي          | طلب الخــــير لجميع الناس ع | 779        | وجوه الاسترقاق                          |
| 4.4         | اختلاف أديانهم              | 444        | أقسام الرقيق                            |
|             | المقصد العاشر               | ۲۸۰        | قيمة الرقيق                             |
| <b>T</b> 11 | التنويه بمكارم الاخلاق      |            | الاسترقاق في القرون الوسه               |
| • • •       |                             |            | الاسترقاق في الازمنة الحد               |
| ر           | المقصد الحادي عشر           | 747        | القانون الأسود                          |
| ازل ۲۱۳     | إقرار أن الناس طبقات ومنا   | -          | الاسترقاق في الديانة المسيح             |
|             | المقصد الثاني عشر           | 7/10       | الرق في الإسلام<br>                     |
|             | المفصد النابي عسر           | <b>FA7</b> | سبل التحرير<br>المادات                  |
| 1 • • •     | إصلاح الجسمع إسارات ساسا    | 444        | عيزات الرقيق                            |
|             |                             |            |                                         |

| صفحة |                              | صفحة     |                                |
|------|------------------------------|----------|--------------------------------|
|      | الباب الحادي عشر             | ***      | الاول : دين متبع               |
|      |                              | ** •     | الشانى حكومة رشيدة             |
| •    | محمد صلى الله عليه وسلم أوفر | 444      | الثالث : عدل شامل              |
| 404  | مظهر للقرآن السكريم          | ***      | مشروب العدل                    |
|      | الضرب الاول                  | 440      | الرابع : الأمن أ ام            |
|      |                              | سر ۲۲۵   | ا لخامس: توفير أسباب الي       |
| 408  | فضائل ذاتية                  | مال في   | السادس: غـــرس الآ             |
|      | الضرب الثاني                 |          | نفوس الناس                     |
| 411  | فعنائل اجتماعية              | <u> </u> | الباب التاسع                   |
|      | الضرب الثالث                 | ئرف      | محمد صلی اقد علیه وسلم آ:      |
|      |                              | 771      | الخلق                          |
| 277  | زواجر ذاتية                  | 1        |                                |
|      | الضرب الرابع                 |          | الساب العاشر                   |
|      | _                            | جدر      | محمد صلی الله علیــه وســـلم آ |
| 474  | زواجر اجتماعية               | 755      | الناس بالإيمان به              |
|      | الباب الثاني عشر             | 728      | وجوب الإيمان به                |
|      |                              | 788      | وجوب طأعته                     |
| TAY  | إدحاض مفقريات بعض اللفترين   |          | وجوب محبته                     |
|      | a tlatt 1 ft                 | 450      | درجات الناس في عبيته           |
|      | الباب الثالث عشر             | 787      | امارات محبته<br>المارات محبته  |
| £•Y  | موجز السيرة النبوية          | 721      | امارات حبيه                    |

# فهرس المسسود

| رقم<br>المنفحة.<br>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | الموضـــوع               | المـــورة               | رقم<br>مسلسل |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>v</b>                                                | مولده صلى الله عليه و.   | مكة والمسجد الحرام      | 3.           |
| •                                                       | مولده صلى الله عليه وسلم | جزيرة المرب             | *            |
| ٨١                                                      | مراحل حصول النبوة        | غار حراء                | ٣            |
| 141                                                     | مراسلته للملوك           | كتاب النبي إلى المقوقس  | ٤            |
| 190                                                     | غزوة بدر الكبرى          | ما بين الحرمين الشريفين | •            |
| 777                                                     | , , ]                    | جبل عرفات               | ٦            |
| 770                                                     | ا الحـــج                | الكمبة                  | <b>∀</b>     |
|                                                         | وفاة الرسول عليه السلام  | قبة النبي عليه السلام   | <b>A</b>     |
| ٤١٣                                                     | ( )                      | المدينة المنورة         | 4            |

مطبقة مجرعبلى صيبيع واؤلادة بالأزهر

| <br>- * | <br>* |   |
|---------|-------|---|
|         |       |   |
| •       |       |   |
|         |       |   |
|         |       |   |
|         |       |   |
|         |       |   |
|         |       |   |
|         |       |   |
|         |       |   |
|         |       |   |
|         |       |   |
|         |       |   |
|         |       |   |
|         |       |   |
|         |       |   |
|         |       |   |
|         |       |   |
|         |       |   |
|         |       |   |
|         |       |   |
|         |       |   |
|         |       |   |
|         |       |   |
|         |       |   |
|         |       |   |
|         |       |   |
|         |       |   |
|         |       |   |
|         |       |   |
|         |       |   |
|         |       |   |
|         |       |   |
|         |       |   |
|         |       |   |
|         |       |   |
|         |       |   |
|         |       | • |
|         |       |   |
|         |       |   |
|         |       |   |
|         |       |   |
|         |       |   |
|         |       |   |
|         |       |   |
|         |       |   |
|         |       |   |
|         |       |   |
|         |       |   |
|         |       |   |
|         |       |   |
|         |       |   |
|         |       |   |
|         |       |   |
|         |       |   |
|         |       |   |
|         |       |   |
|         |       |   |
|         |       |   |
|         |       |   |
|         |       | • |
|         |       |   |
|         |       |   |
|         |       |   |
|         |       |   |
|         |       |   |
|         |       |   |
|         |       |   |

dheo